| OUP-2272-19-11-79-19,000                  |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| OSMANIA UNIV                              | ERSITY LIBRARY                  |
| Call No. A.9. L. S.Z. T                   | Accession No.A: 19              |
| Author                                    | dicipled/ Cm                    |
| Title peedly is                           | rned on or before the date last |
| This book should be retu<br>marked below. | rned on or before the date last |

## وزارة المعارف العمومية

## 

تالیف بیدبا الفیلسوف الهندی

ترجمه الى العربية فى صدر الدولة العباسية عبد الله بن المقفع

فردت وزارة الممارف العمومية بتاريخ ۽ من ربيع الأول سنة ١٩٠٧ (١٠ من يونيه سة ١٩٠٧ رقم ٨٩٦) طبع هذا الكتاب على نفقتها وتدريسه بالمدارس الأميرية

القامســرة طبع بالمطبعــة الأميرية ببولاق ۱۹۳۷

## فه س. کار ، کلیلة و دمنة

| سفحة | , |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      |       |      |
|------|---|-----|--------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------------|------|-------|------|
| 1    |   |     | <del>.</del> |      |       |       | •••   |       | •••    | • • • | • • • | •••         | ب    | KU1 : | خطبة |
| 9    |   | ••• |              | •••  | •••   | • • • | •••   | •     |        | • • • | ,     | <u>ک</u> اب | ة ال | مقدّم | اب   |
| 27   |   |     |              | •••  |       |       |       | بد    | د الحد | بلاد  | إلى   | و يه        | برزو | بعثة  | n    |
|      |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      | عرض   |      |
| ٧٤   |   |     |              | •••  | كان   | يخت   | ن الم | ٠,    | ر ج    | ة بز  | ئر جو | _           | يه   | برزو  | U    |
|      |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      | الأس  |      |
|      |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       | _     |             |      | الفح  |      |
|      |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      | الج   |      |
| ٠٠٠- |   |     |              |      |       |       |       |       |        | •     |       |             |      |       |      |
| 777  |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      |       |      |
| 72.  |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       | •           |      |       |      |
| 488  |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      |       |      |
| 404  |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       | _           |      |       |      |
| 777  |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      |       |      |
| 475  |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      |       |      |
| 792  |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      |       |      |
| 799  |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       | _           |      |       |      |
| ۲۰۱  |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      |       |      |
| ۲-۸  |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      |       |      |
| ۳۱۷  |   |     |              |      |       |       |       |       |        |       |       |             |      |       |      |
|      |   |     |              | _ •• | _ • • |       | - • • | الريا |        | -     | •     |             |      |       | -    |

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . وَخَصَّهُ دُونَ الْحَالُوقَاتِ بِشَرَفِ التَّكريم ، وَوَهَبَ لَهُ عَقْلًا يَتَدَبُّر بِهِ مَا فِي السَّمُ وَات وَالْأَرْضِ مِنْ آيَاتٍ ، لِيَسْلُكُ بِإِرْشَادِهِ أَوْضَحُ الْحَجَّاتِ ، وَيَمْحُو بنُورِهِ ظُلُكَاتِ الرَّيْبِ وَالْإِلْبَاسِ ، قَائِلًا: وَتِلْكَ الْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ بَيِّنَ مَعَالِمَ الْعِرْفَانِ، الْخُتُصِ بِجُوامِعِ الكُلمِ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ، سَيِّدِنَا مُحَلَّدُ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ . وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . (أَمَّا بَعْدُ) فَإِنَّ أَنْحَفَ الْعُوَارِفِ ، وَأَلْطَفَ الْمُعَارِفِ ، عِلْمُ يُتُوصَلُ بِهِ إِلَى صِدْقِ الفراسة ، ويستنبط منه حسن السِّياسة . وَمِنْ أَحْسَنِ مَالَاحَ عَلَى صَفَحَاتِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَجْنَهُ ، كَتَابُ "كَلِيلَةَ وَدِمْنَةً " ، منَ الْكُتُبِ الَّتِي تُرْجِمَت فِي صَدْرِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ مِنَ اللَّغَـةِ الْأَعْجَمِيَّةِ إِلَى اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي ضُرُوبِ السِّيَاسَةِ أَكْبَرُ آيَةٍ ، وَفِي جَوَامِعِ الْحِكَمِ وَالْآدَابِ مِنْ أَبْلَغِ غَايَةٍ . حَرِي بِأَن يُكْتَبُ بسَوَاد الْمُسْكُ عَلَى بَيَاضِ الْكَافُورِ ، وَحقِيقٌ بِأَن يُعَلَّقَ بِحُيُوطِ

النُّورِ عَلَى نُحُورِ الْحُورِ . وَلِذَلْكَ عَكَفَ عَلَى الْإِعْتِنَاءِ بِهِ أَصْنَافُ النَّاسِ ، فَتَرْجَمُوهُ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ إِلَى لَغَاتِهِم مِنْ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ . ثُمَّ آغْنَالَتْ نُسَخَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ أَيْدى الدُّهُورِ وَالْأَعْصَارِ ، وَطَارَ بَهَــا من رياج الحُوادث إعصارُ . فَقَيَّضَ اللهُ صَاحِبُ الْفُتُوجِ السَّنيَّة ، والهُمَّـة الْعَلَيَّـة الْعَلَوِيَّة ؛ حَامِى ذَمَارِ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِسْلَامِ ، مَادَّ سُرَادِقِ الْعَدْلِ عَلَى كَافَّةِ الْأَنَّامِ ؛ قَاهِرَ الطُّغَاةِ وَالْجُبَابِرَةِ ، ومُرغِمُ أَنُوفِ الْمُتَمَرَّدَةِ الفَاجِرَةِ ، أَمِيرَ أَمْرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَسَيْفَ اللهِ الْمُسْلُولَ عَلَى أَعْنَاقِ الْمُعْتَدِينَ ؛ الْحَاجَ مُحَمَّدَ عَلَى بَاشَا، لَا زَالَتْ بِذُبَابِ سَيْفِهِ مُهَجُ الْعِدَا تَتَلَاشَى ؛ وَلَا بَرِحَتْ أَلْوِيَتُهُ بِالنَّصِرِ مَنْشُـورَةً ، وَعَسَاكُرُهُ فِي كُلِّ وِجْهَـةٍ مُظَفَّرَةً مَنْصُـورَةً ، فَأَعْمَلَ فِي خِدْمَةِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ، وَسُلُوكِ الْحَكَجَّةِ الْوَاضِحَةِ الْبَيْضَاءِ، كُلَّا مِنْ حَدُّ السَّيْفِ وسِنَانِ الْقَلَمِ، حَتَّى فَحَرِّ بِمُتُونِ الصَّفَائِحِ والصَّحَائِفِ يَنَابِيعَ النَّصْرِ والْحِكَمَ ؛ وَتَصَدَّى لِإِحْيَاءِ رَمِيم الْمُكْرُمَاتِ الدُّوارِسِ ، وانْتَدَبَ لِإِعَادَةِ دَارِسِ الْعُلُومِ بِإِنْشَاءِ الْمُدَارِسِ ؛ جَامِعًا بَيْنَ دَانِي الشَّرَفِ وَقَاصِيهِ ، حَقِيقًا بِمَا قُلْتُ فِيهِ :

مَاذَا أَقُولُ وَكَيْفَ القُولُ فِي مَلِكِ قَدْ فَأَقَ كُلُّ مُلُوكِ الْأَعْصِرِ الْأُولِ مُحَمَّدُ أَنْتَ إِنْ أَحْمَدُكُ مُبْتَهِلًا وَإِنْ طَلَبْتُ لَكَ الْعَلْيَا فَأَنْتَ عَلَى قَدْ أَعْجَزَ الْبُلَغَاءَ اللَّسْنَ مَنْقَبَةً عَنْهَارُووابِينَ صِدْقَ الْقُولِ وَالْعَمَلِ وَمَا تَقَدُّ سُيُوفٌ فِي مَمَالِكِهَا حَتَّى تَقَلْقُلَ دَهُرًا قَبْلُ فِي الْقُلَلِ مِثْ لُ الْمُلِيكِ بَغَى أَمْرًا فَقَرَبُهُ طُولُ الرِّمَاجِ وَأَيْدِى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وعَزْمَةُ بَعَثْنَهُ الْمِلْ مِنْ تَعْتُهَا بِمُكَانِ التَّرْبِ مِنْ زُحَلِ عَلَى الْفُرَاتِ أَعَاصِيرُ وَفِي حَلَيْ تَوَحَشُ لِمُلَقَى النَّصْرِ مُقْتَبِلِ تَتَلُو أَسْنَتُهُ الْكُتِبَ الَّتِي نَفَذَتْ وَيَجْعَلُ الْحَيْلُ أَبْدَالًا مِنَ الرَّسُلِ يَلْقَى الْمُلُوكَ فَلَا يَلْقَى سِوَى جُزْرٍ وَمَا أَعَدُوا فَلَا يَلْقَى سِوَى نَفُلِ الْفَاعِلُ الْفِعْلَ لَم يُفْعَلُ لَشِدَّتِهِ وَالْقَائِلُ الْقُولَ لَم يُتْرَكَ وَلَمْ يُقَلِ والْبَاعِثُ الْجُيشَ قَدْ غَالَتْ عَجَاجَتُهُ ضَوْءَ النَّهَارِ فَصَارَ الظَّهْرُ كَالطَّفَلِ الجُو أَضْيَقُ مَا لَاقَاهُ سَاطِعُهَا وَمُقْلَةُ الشَّمْسِ فِيهِ أَحْيَرُ الْمُقَلِ

<sup>(</sup>۱) أى الفصحاء لمن كفرح فهو لمن وألمن • (۲) زحل مبتدأ وخبره بمكان والجملة صفة لهمة والمعنى همة دونها زحل • (۳) فى العراق فتن لا يخد نارها سوى جيئك الجرار وسيفك البتار وفى حلب همجية لا يشلم حدّها غير مسئانف ماضى عزمك وسئان رمحك • (٤) الجزر: جمع جزور وهوالبعير • (٥) النفل: الغنيمة • (٦) غال: كاغتال أهلك ، والمراد حجب • (٧) العجاجة: الغبار • (٨) الطفل بالنحريك: دنق النهمس للغروب •

يَنَالُ أَبْعَدَ مِنْهَا وَهَى نَاظِرَةٌ فَمَا تُقَابِلُهُ إِلَّا عَلَى وَجَلِ قَدْعَرَضَ السَّيفَ دُونَ النَّازِلَاتِ بِهِ وَظَاهَرَ الْحَرْمُ بَيْنَ النَّفْسِ وَالْغِيلِ وَوَكَلَ الطَّعْنَ بِالْأُسْرَارِفَانْكَشَفَتْ لَهُ ضَمَا يْرُ أَهْلِ السَّهْلِ وَالْجَبَل هُوَ الشَّجَاعُ يَعَدُّ الْبَحْلُ مِنْ جَبِنِ وَهُوَ الْجُوادُ يَعَدُّ الْجُبِنَ مِن بَحَلِ يَعُودُ مِنْ كُلُّ فَتَحِ غَيْرَ مُفْتَخِرِ وَقَدْ أَعَدَّ إِلَيْهِ عَيْرَ مُحْتَفِلِ ولا يُجِيرُ عَلَيْهِ الدَّهُ بَغَيْتُ وَ وَلا يُحَصِّنُ دِرَعُ مُهْجَةً الْبَطَلِ إذًا خُلُعْتُ عَلَى عِرْضِ لَهُ حُلَلًا وَجَدَتُهَا مِنْهُ فِي أَبْهَى مِنَ الْحُلَلِ بِذِى الْغَبَاوَةِ مِنْ إِنْشَادِهَا ضَرَرُ كَمَا تَضُرُ رِيَاحُ الْوَرْدِ بِالْجُعَـلِ لَقَدْ رَأَتْ كُلُّ عَيْنٍ مِنْهُ مَالِئُهَا وَجَرَّبَتْ خَيْرَ سَيْفِ خِيرَةُ الدُّولِ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَدَاءً عَنْ مَلَلِ مِنَ الْحُرُوبِ وَلَا الْآرَاءُ عَنْ زَلْلِ وكُدْ رِجَالٍ بِلاَ أَرْضِ لِكُنْرَبِهِمْ تَرَكَّتَ جَمْعَهُمُ أَرْضًا بِلاَ رَجُلِ مَا زَالَ طِرْفُكَ يَجْرِى فِي دِمَانِهِمُ حَتَّى مَشَى بِكَ مَشْى الشَّارِبِ الثَّمِل يَامَنْ يَسِيرُ وَحَكُمُ النَّاظِرِينِ لَهُ فِيمَا يَرَاهُ وَحَكُمُ الْقَلْبِ فِي الْجَذَلِ إِنَّ السَّعَادَةَ فِيمَا أَنْتَ فَاعِلُهُ وَفَقْتَ مُنْكِعِلًا أَوْغَيْرَ مُنْكِحِلِ

<sup>(</sup>١) الطرف : الكريم من الخيل .

أَجْرِ الْجِيَادَ عَلَى مَا كُنْتَ مُجْرِيهَا وَخُذْ بِنَفْسِكَ فِي أَخْلَاقِكَ الْأُولَ يَنْظُرُنَ مِنْ مُقَلِلَ أَدْمَى أَحِجَتُهَا قَرْعُ الْفَوَارِسِ بِالْعَسَالَةِ الذُّبُلِ فَلَا هَجُمْتَ بِهَا إِلَّا عَلَى ظَفَرٍ وَلَا وَصَلْتَ بِهَا إِلَّا إِلَى أَمَلِ (٢) ومِنْ جُمْلَةِ مَا جَعَلَهُ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا زِينَـةٌ وَعِيدًا ، وَلِأَرْبَاب الْحُرُوبِ وَالْحَكَارِيبِ مَوْسِمًا سَعِيدًا ؛ دَارُ الطّبَاعَةِ الَّتِي أَنْسَأَهَا بِبُلَاقَ : إِذْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهَا فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْآفَاقِ . لأَنَّ الْكُتُبُ تُطَبّعُ فِيهَا مِنْ سَائِرِ الْعُلُومِ ، بِكُلُّ لُغَةٍ وَبِكُلُّ رَسْمٍ مَعَ تَلُونَ الْمُدَادِكًا هُوَ مَعْلُومٌ . فَصَادَفَ سَعْدُهُ الْمُقْتَرِنُ مِنَ اللهِ بِالْمِنَّةِ، وُجُودَ نُسْخَةٍ مُطْبُوعَةٍ بِالْعَرَبِي فِي غَيْرِ بِلَادِ الْعَرَبِ مِنْ كَتَابِ كَلِيلَةً وَدِمْنَةً . وَهِيَ الَّتِي تَرْجَمُهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُقَفِّع الْكَاتِبُ الْمُشْهُورُ ، فِي أَيَّامِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي جَعْفَرِ الْمُنْصُورِ . وكَانَتْ تَرْجَمَتُهَا مِنَ اللَّغَةِ الْبَهْلُويَةِ إِلَى الْعَرَبِيّةِ ، وَا تَفْقَ النَّاسُ عَلَى صَّة تِلْكَ النَّسْخَةِ: لِشُهْرَةِ مُصَحِّحَهَا بِالْأَلْمَعِيَّةِ . إِذْ قَالَ

 <sup>(</sup>١) أحجة: جمع حجاج ومن معانيه عظم ينبت عليه الحاجب وهو المراد هنا . (٢) هذه القصيدة
 بعيمها ما عدا الأبيات الثلاثة الأولى مأخوذة من قصيدة لأبى الطيب في مديح سيف الدولة .
 (٣) الفارسية القدعة .

في ديباً جَنَّهَا: "أَجْتُمُعُ عِنْدِي مِنْ كَتَابِ كَلِيلَةً نُسَخُّ شَتَّى مُتَّفِقَةُ السَّياقِ وَالْانْسَظَامِ ، مُخْتَلِفَةُ الْعَبَارَةِ وَالْأَلْفَاظِ . وَكَانَ منْ عَدَدِهَا نُسخة قَدِيمَةُ الْعَهِدِ ، عَجيبةُ الْحُطُ ، غَيْرَ أَنْهُ كَانَ يُوجِدُ فِيهَا مَعَ جُودَتِهَا بَعْضُ الْغَلَطَاتِ . وَقَدْ ذَهَبَ مِنْهَا أَيْضًا بِتَصْرِيفِ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ ، أُورَاقُ جُعِلَتْ عِوضًا عَنْهَا أُورَاقُ غَيْرُهَا جَديدَةُ الْعَهْدِ، رَدِيئَةُ الْخَطَ لَيْسَتْ عَلَى هَيْئَةِ الْبَاقِي . وَالنَّسْخَةُ الْمُذْكُورَةُ هِيَ الَّتِي آخْتَرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ هِيَ الْأَصْلَ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ عِنْدَ طَبْعِ هَٰذَا الْكِتَّابِ ، غَيْرَ أَنَّنِي كُلَّبَ عَثَرْتُ فِيهَا عَلَى غَلْطَةِ ، أَوْ مَا آشْتَبَهُ عَلَى الْقَارِيِ فَهُمُهُ ؛ قَابَلْتُهَا بِمَا عِنْدَى مِنَ النَّسَخِ غَيْرِهَا ؛ وَأَثْبَتُ مَا رَأَيْتُ لَفْظُهُ أَفْصَحَ ، وَمَعْنَاهُ أَوْضَحَ " انتَهَى كَلَامُهُ . ثُمَّ إِنَّ تِلْكَ النَّسْخَةَ الْمَطْبُوعَةَ عَرِضَتْ هِي وَغَيْرُهَا عَلَى شَيْخِ مَشَايِحُ الْإِسْلَامِ ، وَقُدُوةِ عُمَدِ الْأَنَامِ ، مَوْلَانَا الشَّيخِ حَسَنِ الْعَطَّارِ أَدَامَ اللهُ عُمُومَ فَضَلِهِ مَادَامَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ . فَقَالَ : يَصِحُّ أَلَّا يُوجَدُ لَفَ إِنْ الصَّحَّةِ مِثَالٌ : لِشُهْرَةِ مُصَحِّحِهَا بِالضَّبِط وَسَعَةِ الْأَطْلَاعِ عَلَى الْأَقُوالِ • وَحينَتُ إِلاَّ ظَلَارًاءُ عَلَى أَنْ

يَكُونَ الْمُعُوَّلُ فِي طَبْعِ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ عَلَيْهَا ، وَمُنتَهَى آخْتِلَافِ النُّسَخِ وَوِفَاقِهَا إِلَيْهَا . فَبَادَرْتُ إِشَارَةَ الْأَمْرِ بِصَرِيحِ الإَمْتِثَالِ، وَسَرَّحْتُ فِي رِيَاضِ تِلْكَ النَّسَخِ سَائِمَ الطَّـرْفِ وَالْبَـالِ . فُوجَدْتُ الْمُطْبُوعَةُ أَفْصَحَهَا عِبَارَةً ، وَأَوْضَحُهَا إِشَارَةً ، وَأَصْحَهَا مَعْنَى ، وَأَحْكُمُهَا مَبْنَى ؛ غَيْرَ أَنَّ فِيهَا لُفَيْظَاتِ حَادَتْ عَن سَنَنِ الْعَرَبِيَّةِ وَبَعْضَ مَعَانِ مَالَتَ بِهِ الرَّكَاكَةُ عَنْ أَنْ يَفْهُمُ بِطرِيقَةٍ مَنْ ضِيَّةٍ . فَقَرَيْتُ أَضِيافَ الْمُعَانِي بِأَى لَفْظِ تَسْتَهِيهِ . وصَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِالَّذِى فِيهِ ، خُصُوصًا مَعَ وُجُودِ الْمُوَادُ الَّتِي تَكْشِفُ عَنْ وُجُوهِ الصَّحَّةِ نِقَابَ الإشْتِبَاهِ . وَمَنْ كَانَ ذَا مُكْنَةٍ فَلْيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ؛ مُسْتَعِينًا عَلَى ذَلِكَ بِمَا لَدَىَّ مِنَ النَّسَخِ الَّتِي بِخَطَّ الْقَلَمِ ، مُعُولًا عَلَى عِنَايَةِ مَنْ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ . حَتَّى أَنْهُرَتْ بِإِشَاعَةِ ذَلِكُ الْكِتَابِ مَعَ غَايَةٍ التَّحرِيرِ ، حَدِيقَةُ تِلْكَ الْمُطْبَعَةِ الْمُشْرِقَةِ بِطُوالِعِ التَّنْوِيرِ ، عَلَى يَدِ مُصَحِّج مَا بِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ ، الْمُسْتَمِدُ مِنْ مَوْلًاهُ

الْإِعَانَةَ وَالْمَعِيَّةَ ، رَاجِى مَنْ لِلْفَصْلِ يُوتِى ، عَبْدِ الرَّمْنِ الصَّفْنِي ، عَبْدِ الرَّمْنِ الصَّفْنِي ، عَبْدِ الرَّمْنِ الْمُسْلِدِينَ ، عَفُو اللَّهُ ذُنُوبَهُ ، وَسَتَرَ فِي الدَّارَيْنِ عُيُوبَهُ ، مَعَ سَاثِرِ الْمُسْلِدِينَ ، عَفْرَ اللهُ ذُنُوبَهُ ، وَعَلَى آلِه وَصَحَبِهِ بِحُرْمَةِ ظُهْ وَيْس ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ، وَعَلَى آلِه وَصَحَبِهِ الْكِرَام ، الْكِرَام ،

## بَابُ مُقَدّمة الْكَاب

مَدَّ مِهَا بَهِنُودُ بنُ سَعُوانَ وَيُعْرَفُ بِعَلِى بنِ الشَّاهِ الْفَارِسِي . ذَكُرُ فِيهَا السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ عَمِلَ بَيْدُبَا الْفَيْلُسُوفُ الْهِنْدِيُّ رَأْسُ الْبَرَاهِمَةِ لِدَبْسَلِيمَ مَلِكِ الْهِنْدِ كَتَابَهُ الَّذِي سَمَّاهُ كَلِيلَةَ ودِمْنَةً؛ وَجَعَلَهُ عَلَى أَنْسُنِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ صِيانَةً لِغَرَضِهِ فِيهِ مِنَ الْعُوامُ ، وَضَنَّا بِمَا ضُمَّنَهُ عَنِ الطَّغَامِ؛ وَتَنزِيهًا لِلْحَكْمَةِ وَفُنُونِهَا، وَتَحَاسِبُهَا وَعَيُونِهِ ﴾ } إذْ هِيَ لِلْفَيْلُسُوفِ مُنْدُوحَةً ، ولِخُاطِرِهِ مُفْتُوحَةً ، وَلَمُحِبِّيهَا تَنْقِيفُ ، وَلِطَالِبِيها تَشْرِيفُ . وَذَكَرَ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْفَذَ كُسْرَى أَنُوشِرُوانُ بْنُ قُبَاذَ بْنِ فَيْرُوزَ مَلَكُ الْفُرْس بَرْزُويْهِ رَأْسَ الْأَطْبَاءِ إِلَى بِلَادِ الْهُنْدِ لِأَجْلِ كَتَابِ كَلِيلَةً وَدَمْنَةً ؛ وَمَا كَانَ مِنْ تَلَطُّفُ بِرِزُويِهِ عَنْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْهِنْدِ، حَتَّى حَضَرَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَنْسَخَهُ لَهُ سِرًا مِنْ خِزَانَةِ الْمَلَكِ كَيْلًا ، مَعَ مَا وَجِدَ مِنْ كُتُبِ عُلْمَاءِ الْهُندِ . وَقَدْ ذَكَرَ الَّذِي كَانَ مِنْ بَعْثَة بَرْزَوَيْهِ إِلَى مَمْلَكَةِ الْمِنْدِ لِأَجْلِ نَقْلِ هَذَا الْكِتَّابِ؛ وَذَكَرْفِيهَا

البراهمة: قوم لا يجة زون على الله بعثة الرسل •

مَا يَلْزُمُ مُطَالِعَهُ مِنْ إِنْقَانِ قِرَاءَتِهِ والْقِيَامِ بِدِرَاسَتِهِ وَالنَّظُرِ إِلَى بَاطِنِ كَلَامِهِ ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ عَلَى الْغَايَةِ مِنْهُ ، وَذَكَرَ فِيهَا حُضُورَ بَرْزُويْهِ وَقِرَاءَةَ الْبِكَتَابِ جَهْرًا ، وَقَدْ ذَكَرَ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَضَعَ بُزُرْ جَمِهْرُ بَابًا مُفْرَدًا يُسَمَّى بَابَ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَضَعَ بُزُرْ جَمِهْرُ بَابًا مُفْرَدًا يُسَمَّى بَابَ بَرْزُويْهِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ وَآنِ بَرْزُويْهِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ وَآنِ مَوْلِدِهِ إِلَى أَنْ بَلَغَ التَّأْدِيبَ ، وَذَكَرَ فِيهِ شَأْنَ بَرْزُويْهِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ وَآنِ مَوْلِدِهِ إِلَى أَنْ بَلَغَ التَّأْدِيبَ ، وَأَحَبَّ الْحُكْمَةُ وَاعْتَبَرَ فِي أَقْسَامِهَا . وَجَعَلَهُ قَبْلَ بَابِ الْأَسَدِ وَالتَّوْرِ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ الْكِتَابِ .

قَالَ عَلَيْ بْنُ الشَّاهِ الْفَارِسِيُّ: كَانَ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَضَعَ بَيْدَبَا الْفَيْلُسُوفُ لِدَبْشَلِيمَ مَلِكِ الْمِنْدِ كَتَّابَ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ ، أَنَّ الْإِسْكُنْدَرَ ذَا الْقَرْنَيْنِ الرُّومِيَّ لَلَّا فَرَغَ مِنْ أَمْرِ الْمُلُوكِ الَّذِينَ كَانُوا الْإِسْكُنْدَرَ ذَا الْقَرْنِيْنِ الرُّومِيَّ لَلَّا فَرَعَ مِنْ أَمْرِ الْمُلُوكِ الَّذِينَ كَانُوا بِنَاحِيَةِ الْمُغْرِبِ ، سَارَ يُرِيدُ مُلُوكَ الْمُشْرِقِ مِنَ الْفُرْسِ وَغَيْرِهِمْ ، فِلَمُ يُزَلُ يُحَارِبُ مَنْ نَازَعَهُ وَيُواقِعُ مَنْ وَاقَعَهُ، وَيُسَالِمُ مَنْ وَادَعَهُ مَنْ وَاقَعَهُ، وَيُسَالِمُ مَنْ وَادَعَهُ مِنْ مُلُوكِ الْفُرْسِ ، وَهُمُ الطَّبَقَةُ الْأُولَى ، حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمْ وَقَهَرَ مِنْ مُلُوكِ الْفُرْسِ ، وَهُمُ الطَّبَقَةُ الْأُولَى ، حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمْ وَقَهَرَ

<sup>(</sup>۱) اعتبر:نظر -

مَنْ نَاوَأَهُ وَتَغَلَّبُ عَلَى مَنْ حَارَبُهُ ؛ فَتَفَـَّرَقُوا طَرَائَقَ وَتَمْزَقُوا حَزَائَقَ ، فَتُوجَّهُ بِالْجُنُودِ نَحُو بِلادِ الصِّينِ ، فَبَدَأَ فِي طَرِيقِهِ بِمَلَكِ الْهِنْدُلِيَدْعُوهُ إِلَى طَاعَتِهِ وَالدُّخُولِ فِي مِلَّتِهِ وَوِلَا يَتِهِ. وَكَانَ عَلَى الْهِنْدِ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ مَلِكُ ذُو سَطْوَةٍ وَبَأْسِ وَقُوَّةٍ وَمِرَاسٍ، يُقَالُ لَهُ فُورٌ . فَلَمَّ اللَّغَهُ إِقْبَالُ ذِي الْقَرْنَيْنِ نَحُوهُ تَأَهَّبَ لِحُكَارَبَتِهِ، وأستُعَدّ لِحُجَاذَبَتِهِ، وَضَمّ إِلَيْهِ أَطْرَافَهُ، وَجَدّ فِي التّألُّب عَلَيْهِ، وَجَمَعَ لَهُ العُدَّةَ فِي أَسْرَعِ مُدَّةٍ مِنَ الْفِيلَةِ الْمُعَدَّةِ لِلْحُرُوبِ ، والسَّبَاعِ الْمُضَرَّاة بِالْوَثُوبِ ، مَعَ الْحُيُولِ الْمُسْرَجَةِ وَالسَّيُوفِ الْقَوَاطِعِ ، وَالْحِرَابِ اللَّوَامِعِ . فَلَتَّ قُرُبَ ذُو الْقَرْنَيْنِ مِنْ فُورِ الْهِنْدِي وَبَلَغَهُ مَا قَدْ أَعَدَّ لَهُ مِنَ الْحَيْلِ الَّتِي كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ مِمَّا لَمْ يَلْقَهُ عِمثُلِهِ أَحَدُ مِنَ الْمُلُوكِ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْأَقَالِيمِ ، تَخُوَّفَ ذُو الْقَرْنَينِ مِنْ تَقْصِيرِ يَقَعُ بِهِ إِنْ عَجَلَ الْمُبَارِزَةَ . وَكَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ رَجُلًا ذَا حِيلِ ومَكَايِدَ، مَعَ حُسْنِ تَدْبِيرِ وَتَجْرِبَةِ، فَرَأَى إِعْمَالَ الْحِيلَةِ وَالتَّمَهُّلَ، وَآحْتَفُرَ خَنْدُقًا عَلَى عَسْكُرِهِ ؛ وَأَقَّامَ بَمْكَانِهِ لاسْتِنْبَاط

<sup>(</sup>١) طرائق:أى فرقا. (٢) حزائق:أى قطعا. (٣) التألب: التجمع. (٤) جمع: حربة.

الحيلة وَالتَّدْبِيرِ لأَمْرِهِ، وَكَيْفَ يَنْبَغِيلُهُ أَنْ يُقْدُمُ عَلَى الْإِيقَاعِ بِهِ . فَأَسْتَدْعَى بِالْمُنْجَمِينَ، وَأَمَرَهُمْ بِالإِخْتِيَارِ لِيَوْمٍ مُوَافِقٍ تَكُونُ لَهُ فِيهِ سَعَادَةً لِلْحَارَبَةِ مَلَكِ الْهِنْدِ وَالنَّصْرَةِ عَلَيْهِ . فَأَشْتَغَلُوا بِذَلكَ . وكَانَ ذُوالْقَرْنَيْنِ لَا يُمُرُّ بِمَدِينَةِ إِلَّا أَخَذَالصَّنَّاعَ الْمُشْهُورِينَ مِنْ صُنَّاعِهَا بِالْحَذْقِ مِنْ كُلُّ صِنْفٍ . فَأَنْجُتْ لَهُ هُمَّتُهُ وَدَلَّتُهُ فَطَنْتُهُ أَنْ يَتَقَدُّمُ إِلَى الصَّنَّاعِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي أَنْ يَصْنَعُوا خَيْلًا مِنْ نُحَاسٍ مُجُوَّفَةً ، عَلَيْهَا تَمُ اللِّهِ مِنَ الرِّجَالِ ، عَلَى بَكَرِ تَجْرِى، إِذَا دُفِعَتْ مَنَّتْ سراعًا . وَأَمَرَ إِذَا فَرَغُوا مِنْهَا أَنْ يُحْشَى أَجُوافُها بِالنَّفْط وَالْكِبْرِيت ؟ وتُلْبُسُ وَتُقَدُّمُ أَمَامَ الصَّفَ فِي الْقَلْبِ. وَوَقْتَ مَا يَلْتَقِي الْجُمْعَانِ تُضْرَمُ فِيهَا النِّيرَانُ . فَإِنَّ الْفِيلَةَ إِذَا لَقَتْ خَرَاطِيمَهَا عَلَى الْفُرْسَانِ وَهِي حَامِيةً ، وَلَتْ هَارِبَةً . وَأَوْعَنَ إِلَى الصَّنَّاعِ بِالتَّشْمِيرِ وَالْإِنْكَاشِ وَالْفَرَاغِ مِنْهَا . فَحُدُوا فِي ذَلِكَ وَعَجَلُوا . وَقُرُبَ أَيْضًا وَقْتُ اخْتِيارِ المُنجَمينَ . فَأَعَادَ ذُو الْقَرْنَيْنِ رَسُلَهُ إِلَى فُورٍ بِمَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَالْإِذْعَانِ لِدُولَتِهِ . فَأَجَابَ جَوَابَ مُصِرَّعَلَى مُخَالَفَتِهِ ، مُقِيمٍ

<sup>(</sup>١) الإسراع -

عَلَى مُحَارَبَتِهِ . فَلَمَّا رَأَى ذُو الْقَرْنَيْنِ عَزِيمَتُهُ سَارَ إِلَيْهِ بِأَهْبَتِهِ ؛ وَقَدُّم فُورُ الْفِيلَةَ أَمَامَهُ ، وَدَفَعَتِ الرِّجَالُ تِلْكَ الْخَيلَ وَتُمَاثِيلَ الْفُرْسَانِ؛ فَأَقْبَلَتِ الْفِيلَةُ نَحُوهَا، وَلَفَّتْ خَرَاطِيمَهَا عَلَيْهَا . فَلَتَ أَحَسَّتْ بِالْحُرَارَةِ أَلْقَتْ مَنْ كَانَ عَلَيْهَا، وَدَاسَتُهُمْ يَحْتَ أَرْجُلِهَا، وَمَضَتْ مَهْزُومَةً هَارِبَةً ، لَا تَلْوِى عَلَى شَيْءٍ وَلَا تُمُرُّ بِأَحَدِ إِلَّا وَطَنْتُهُ . وَتَقَطَّعَ فُورٌ وَجَمْعُهُ ؛ وَتَبِعَهُمْ أَصْحَابُ الْإِسْكُنْدُرِ ؛ وأنحنوا فيهم الجراح ، وصاح الإسكندر: ياملك الهند آبرز إلينا، وَأَبْقَ عَلَى عُدَّتِكَ وَعِيَالِكَ ، وَلَا تَحَمُّلُهُمْ عَلَى الْفَنَاءِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يَرْمِي الْمُلَكُ بِعُدَّتِهِ فِي الْمُهَالِكِ الْمُتَلِفَةِ وَالْمُواضِعِ الْحُبْحِفَةِ ، بَلْ يَقْيِهِمْ بِمَالِهِ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ بِنَفْسِهِ . فَأَبْرُزْ إِلَى وَدَعِ الْجَنْدُ ، فَأَيْنَا قَهْرَ صَاحِبَهُ فَهُوَ الْأَسْعَدُ ، فَلَنَّا سَمِعَ فُورٌ مِنْ ذِي الْقَرْنَينِ ذَلِكَ الْكَالَامَ دَعَتُهُ نَفْسُهُ لِمُلَاقَاتِهِ طَمَعًا فِيهِ، وَظَنَّ ذَلِكَ فُرْصَةً. فَبَرْزَ إِلَيْهِ الْإِسْكُنْدُرُ فَتَجَاوَلًا عَلَى ظَهْرَى فَرَسَيْهِمَا سَاعَاتِ من

<sup>(</sup>۱) تفرق - (۲) أكثروا -

النَّهَارِ لَيْسَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا مِنْضَاحِبِهِ فُرْصَةً ، وَلَمْ يَزَا لَا يَتَعَارَكَانِ. فَلَتَ أَعْيَا الْإِسْكُنْدَرَ أَمْرُهُ وَلَمْ يَجِدُ لَهُ فُرْصَةً وَلَا حِيلَةً أُوقَعَ ذُو الْقَرْنَيْنِ فِي عَسْكَرِهِ صَبْحَةً عَظِيمَةً ارْتَجَنَّتْ لَمَا الْأَرْضُ وَالْعَسَاكِرُ ؛ فَٱلْتَفَتَ فُورُ عِنْدُ مَا سَمِعَ الزَّعْقَةَ ، وَظَنَّهَا مَكِيدَةً فِي عَسْكَرِهِ ؛ فَعَاجَلَهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ بِضَرْبَةٍ أَمَالَتُهُ عَنْ سَرْجِهِ، وَتَبِعَهُ بِأَخْرَى ؛ فَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ، فَلَدَّا رَأَتِ الْهِنْدُ مَا نَزَلَ بِهِمْ ، وَمَا صَارَ إِلَيْهِ مَلِكُهُمْ ؛ حَمَلُوا عَلَى الْإِسْكُنْدَرِ فَهَاتَلُوهُ قَتَالًا أَحَبُوا مَعَهُ الْمُوتَ . فَوَعَدُهُمْ مِنْ نَفْسِهِ الْإِحْسَانَ ، وَمَنْحَهُ اللهُ أَكْنَافَهُمْ ؛ فَاسْتُولَى عَلَى بِلَادِهِمْ ، وَمَلَّكَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِن ثِقَاتِهِ . وَأَقَامَ بِالْهَنْدِ حَتَّى ٱسْتُوثُقَ مِمَّا أَرَادَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَاتَّفَاقِ كَلَمَتِهِمْ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ عَنِ الْهُنْدُ وَخَلَّفَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَيْهِمْ . وَمَضَى مُتُوجِهُا نَحُو مَاقَصَدَ لَهُ . فَلَمَّا بَعُدَ ذُوالْقُرْنَيْنِ عَنِ الْهُندِ بِجَيُوشِهِ، تَغَيَّرَتِ الْهُندُ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ طَاعَةِ الرَّجُلِ الَّذِي خَلَفَهُ عَلَيْهِمْ ؛ وَقَالُوا لَيْسَ

<sup>(</sup>١) استوثقهنا : أخذ الثقة بمــا أراد والذي في صفحة ١٥ استوسق الأمر من الوسق ٠

يَصِلُحُ لِلسِّيَاسَةِ وَلَا تَرْضَى الْخَاصَةُ وَالْعَامَّةُ أَنْ يُمَلِّكُوا عَلَيْهُمْ رَجُلًا لَيْسَ هُوَ مِنْهُمُ مُ وَلَا مِنْ أَهْلِ بِيُوتِهِمْ . فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَسْتَذَّلُّهُمْ ويَسْتَقِلُّهُم . وَٱجْتَمْعُوا يُمَلِّكُونَ عَلَيْهِم رَجُلًا مِنْ أُولَادِ مُلُوكِهِم ؛ فَمَـلَّكُوا عَلَيْهِم مَلِكًا يُقَالُ لَهُ دَبْسَلِيمٍ؛ وَخَلَعُوا الرَّجُلَ أَلَّذِى كَانَ خَلَّفُهُ عَلَيْهِمُ الْإِسْكُنْدُرُ. فَلَكَّ اسْتُوسَقَ لَهُ الْأَمْرُ، وَاسْتَقَرَّ لَهُ الْمُلْكُ ، طَغَى وَبَغَى وَتَجَبَّرُ وَتُكَبَّرُ ، وَجَعَلَ يَغْزُو مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمُلُوكِ . وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مُويَدًا مُظَفَّرًا مُنصُورًا . فَهَا بَتْهُ الرَّعِيَّةُ . فَلَمَّا رَأَى مَاهُوعَكُيْهِ مِنَ الْمُلَكِ وَالسَّطُوةِ، عَبِثَ بِالرَّعِيَّةِ وَاسْتَصْغَرَ أمرهم وأَسَاءَ السّيرة فيهم . وَكَانَ لَا تَرْتَقِي حَالُهُ إِلَّا ازْدَادَ عُتُوا . فَكُتُ عَلَى ذَٰلِكَ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ • وَكَانَ فِي زَمَانِهِ رَجُلُ فَيْلُسُوفُ منَ الْبَرَاهَمَة ، فَاضِلُ حَكِيمُ ، يُعْرَفُ بِفَضْلِه ، وَيُرجَعُ فِي الْأُمُورِ إِلَى قُولِهِ، يُقَالُ لَهُ بَيْدَبًا . فَلَتَا رَأَى الْمَلَكَ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الظَّلْمِ للرَّعيَّة ، فَكُرَ فِي وَجْهِ الْحِيلَةِ فِي صَرْفِهِ عَمَّاً هُوَ عَلَيْهِ ، وَرَدُهِ إِلَى الْعَدْنِ وَالْإِنْصَافِ ؛ جَحَمَعَ لِذَلِكَ تَلَامِيـذَهُ ، وَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَشَاوِرَكُمْ فِيهِ ? إعْلَمُوا أَنِّي أَطَلْتُ الْفِكْرَةَ فِي دَبْشَلِيمَ

<sup>(</sup>۱) استوسق: اجتمع •

وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْخُرُوجِ عَنِ الْعَدْلِ وَلَزُومِ الشَّرُّ وَرَدَاءَةِ السِّيرَة وَسُوءِ الْعِشْرَةِ مَعَ الرَّعِيَّةِ ؛ وَنَحْنُ مَا نَرُوضُ أَنْفُسْنَا لِمِثْلِ هَـذِهِ الْأُمُورِ إِذَا ظَهَرَتْ مِنَ الْمُلُوكِ، إِلَّا لِنَرْدُهُمْ إِلَى فَعْلِ الْخَيْرِ وَلُزُومِ الْعَدْلِ ، وَمَتَى أَغْفَلْنَا ذَلِكَ وَأَهْمَلْنَاهُ لَزِمَ وُقُوعُ الْمُكْرُوهِ بِنَا ، وَبُلُوعُ الْمُحَدُّورَاتِ إِلَيْنَا ؛ إِذْ كُنَّا فِي أَنْفُسِ الجُهَّالِ أَجْهَلَ مِنْهُم ؛ وَفِي العيونِ عِنْدُهُمْ أَقُلَ مِنْهُمْ . وَلِيسَ الرَّأَى عِنْدِي الْحَالاءَ عَنِ الْوَطَنِ . وَلَا يَسَعُنَا فِي حَكْمَتِنَا إِبْقَاوَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ السِّيرَةِ وَقُبْحِ الطَّرِيقَة . وَلَا يُمْكِنْنَا مُجَاهَدُتُهُ بِغَيْرِ أَلْسَنْتِنَا. وَلَوْ ذُهُبْنَا إِلَى أَنْ نستَعِينَ بِغَيْرِنَا لَمْ تَتَهِيّاً لَنَا مُعَانَدُتُهُ . وَإِنْ أَحْسَ مِنَا بَحَالُفُتِهِ وَإِنْكَارِنَا سُوءَ سِيرَتِهِ كَانَ فِي ذَٰلِكَ بَوَارُنَا . وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مُجَاوَرَةً السَّبِعِ وَالْكُلْبِ وَالْحَيَّةِ وَالْثَوْرِ عَلَى طِيبِ الْوَطَنِ وَنَضَارَةِ الْعَيْشِ لَغُدُرُ بِالنَّفْسِ . وَإِنَّ الْفَيْلُسُوفَ كَلَقِيقً أَنْ تَكُونَ هَمَّتُهُ مَصْرُوفَةً إِلَى مَا يُحَصِّنُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ نَوَازِلِ الْمُكْرُوهِ وَلَوَاحِقِ الْمُحَذُورِ ؛ وَيَدْفَعُ الْمُخُوفَ لِاسْتِجْلابِ الْمُحْبُوبِ . وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنْ فَيْلُسُوفًا كُتُبَ لِتِلْمِيذِه يَقُولُ: إِنَّ مُجَاوِرَ رِجَالِ السَّوءِ وَمُصَاحِبُهُم

كُواكِبِ الْبَحْرِ: إِنْ سَلِمَ مِنَ الْغَرَقِ لَمْ يَسْلُمْ مِنَ الْمُخَاوِفِ ، فَإِذَا هُوَ أُورِدَ نَفْسُهُ مُوَارِدَ الْمُلَكَاتِ وَمُصَادِرَا لَحُخُوفَاتٍ ، عُدَّ منَ الْحَمير الَّتِي لَا نَفْسَ لَهَا . لِأَنَّ الْحَيُوانَ الْبَهِيمِيَّةَ قَدْ خُصَّتْ فِي طَبَائِعِهَا بِمُعْرِفَةِ مَا تَكْتَسِبُ بِهِ النَّفْعَ وَنُتَوقَى الْمَكْرُوهَ: وَذَٰلِكَ أَنَّنَا لَمْ نَرَهَا تُورِدُ أَنْفُسَهَا مُورِدًا فِيهِ هَلَكُتُهَا . وَأَنَّهَا مَتَى أَشْرَفَتْ عَلَى مُورِدِ مُهْلِكِ لَمَا، مَالَتْ بِطَبَائِعِهَا الَّتِي رُكَّبَتْ فِيهَا -شَعًّا بِأَنْفُسِهَا وصِيَانَةً لَهَا - إِلَى النَّفُورِ وَالتَّبَاعُدِ عَنْهُ . وَقَدْ جَمَعْتُكُمْ لِهَذَا الْأَمْنِ : لأَنَّكُمْ أَسْرَتِى وَمَكَانَ سِرَى وَمُوضِعُ مَعْرِفَتِى ؛ وَبِكُمْ أَعْتَضِدُ ، وَيَكَيْكُمْ أَعْتَمِدُ ، فَإِنَّ الْوَحِيدُ فِي نَفْسِهِ وَالْمُنْفَرِدَ بِرَآبِهِ حَيْثَ كَانَ فَهُوَضَائِعَ وَلَا نَاصِرَ لَهُ ، عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَ قَدْ يَبْلُغُ بِحِيلَتِهِ مَا لَا يَبْلُغُ بِالْخَيلِ وَالْجُنُودِ ، وَالْمُثُلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ قَنْبِرَةً اتَّحَذَتْ أَدْحِيَّةً وَبَاضَتْ فيها عَلَى طَرِيقِ الْفِيلِ ؛ وَكَأَنَ لِلْفِيلِ مُشْرَبُ يَتَرَدُّدُ إِلَيْهِ . فَمُرَّذَاتَ يَوْمِ عَلَى عَادَتِهِ لِيَرِدَ مُورِدُهُ فَوَطِئَ عُشَ الْقُنْبُرَةِ ؛ وَهَشَمَ بَيْضَهَا وَقَتَلَ فِرَاخَهَا . فَلَمَّا نَظَرَتْ مَاسَاءَهَا ، عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي نَالَهَا مِنَ

<sup>(</sup>١١) الحيوان: الحياة. قال تعالى: و إن الدار الآخرة لهم الحيوان لوكانوا يعلمون -

<sup>(</sup>Y) الأفصح فيها قُرِّة وهي طائر · (٣) محلا تبيض فيه ·

الفيل لا مِنْ غَيْرِهِ . فَطَارَتْ فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ بَاكِيَةً ؛ ثُمَّ قَالَتْ: أيُّهَا الْمَلَكُ لِمُ هَشَمْتَ بَيْضِي وَقَنَلْتَ فِرَاخِي، وَأَنَا فِي جِوَارِكَ ؟ أَفَعَلْتَ هَذَا اسْتِصْغَارًا مِنْكَ لِأَمْرِى وَاحْتِقَارًا لِشَأْنِي ? قَالَ : هُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ . فَتَرَكَتُهُ وَآنْصَرَفَتْ إِلَى جَمَاعَةِ الطَّبْرِ ؛ فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا نَاكُمَا مِنَ الْفِيلِ . فَقُلْنَ لَمَا وَمَا عَسَى أَنْ نَبِلُغَ مِنْهُ وَنَحْنُ طُيُورٌ ؟ فَقَالَتَ لِلْعَقَاعِقِ وَالْغِرِبَانِ: أَحِبُ مِنْكُنَّ أَنْ تَصِرْنَ مَعِي إِلَيْهِ فَنَفْقَأْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِنَّى أَحْتَالُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِيلَةٍ أَخْرَى . فَأَجَبْنُهَا إِلَى ذَلِكَ ، وَذَهَبْنَ إِلَى الْفِيلِ، وَلَمْ يَزَلْنَ يَنْقُرْنَ عَيْنَيه حَتَّى ذُهَبْنَ بِهِمَا ، وَبَتِيَ لَا يَهْتَدِى إِلَى طَرِيقِ مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ إِلَّا مَا يَلْقُمُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ • فَلَتَّا عَلِمَتْ ذَلْكَ مِنْهُ ، جَاءَتْ إِلَى غَديرٍ فيه ضَفَادعُ كَثيرَةً، فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا نَالْهَا مِنَ الْفيلِ . قَالَت الضَّفَادعُ: مَاحِيلَتُنَا نَحْنُ فِيعِظُمِ الْفيلِ? وَأَيْنَ نَبِلُغُ مِنهُ ؟ قَالَت: أَحِبُ مِنْكُنَّ أَنْ تَصِرْنَ مَعِي إِلَى وَهْدَةٍ قَرِيبَةٍ مِنهُ، فَتَنْقَقْنَ فِيهَا، وَتَضْجِجْنَ . فَإِنَّهُ إِذَا سَمِعَ أَصُواتَكُنَّ لَمْ يَشُكُّ فِي الْمُاءِ فَيَهُوى

<sup>(</sup>۱) جمع عقمق وهو طير أبلق بسواد و بياض · (۲) أرض منخفضة ·

فيهَا . فَأَجَبْنُهَا إِلَى ذَٰلِكَ ؛ وَآجَتَمَعْنَ فِي الْهَاوِيَةِ ، فَسَمِعَ الْفِيلُ نَقِيقَ الضَّفَادِعِ ، وَقَدْ أَجْهَدُهُ الْعَطَشُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَعَ فِي الْوَهْدَةِ ، فَأَرْتَطَمَ فِيهَا ، وَجَاءَتْ الْقُنْبُرَةُ تُرَفُّرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَت : أَيُّهَا الطَّاعَى الْمُغْتَرُّ بِقُوِّتِهِ الْمُحْتَقِرُ لِأَمْرِى ، كَيْفَ رَأَيْتَ عِظُمُ حِيلَتِي مَعَ صِغَرِ جُنَّتِي عِنْدَ عِظْم جُنَّتِكَ وَصِغَرِ هُمَّتِكَ ؟ فَلْيُشْرَكُلُ وَاحِد مِنْكُمْ بِمَا يَسْنَحُ لَهُ مِنَ الرَّأَي . قَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ : أَيُّهَا الْفَيْلَسُوفُ الْفَاضِلُ ، وَالْحَكِيمُ الْعَادِلُ ، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ فِينَا ، وَالْفَاضِلُ عَلَيْنَا ، وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ مَبْلَغُ رَأَيْنَا عِنْدَ رَأْيِكَ ، وَفَهُمِنَا عِنْدَ فَهُمِكَ ؟ غَيْرَ أَنَّنَا نَعْلُمُ أَنَّ السِّبَاحَةَ فِي الْمُاءِ مَعَ التَّمْسَاجِ تَغْرِيرً ؛ وَالذَّنْبُ فِيهِ لِمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ . وَالَّذِي يَسْتَخْرِجُ السُّمَّ مِنْ نَابِ الْحَيَّةِ فَيَبْتَلِعُهُ لِيُجَرِّبَهُ جَانِ عَلَى نَفْسِهِ ؛ فَلَيْسَ الذُّنْبُ لِلْحَيَّةِ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى الْأُسَدِ فِي غَابَتِه ، لَمْ يَأْمَنَ مِن وَثَبَتِهِ . وَهَذَا الْمَلَكُ لَمْ تُفْزِعُهُ النَّوَائِبُ ، وَلَمْ تُودُبُهُ

<sup>(</sup>١) وقع ولم يمكنه الخروج -

التَجَارِبُ. وَلَسْنَا نَأْمَنُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى أَنْفُسِنَا سَطُوتُهُ وَإِنَّا نَحَافُ عَلَيْكَ مِنْ سُورَتِهِ وَمُبَادَرَتِهِ بِسُوءٍ إِذَا لَقِيتُهُ بِغَيْرِ مَا يُحِبُّ . فَقَالَ الْحَكِيمُ بِيَدُباً: لَعَمْرِي لَقَدْ قُلْتُمْ فَأَحْسَنْتُمْ، لَكِنَّ ذَا الرَّأْي الْحَــَازِمَ لَا يَدَعُ أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ هُو دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي الْمُــَازِلَةِ . وَالرَّاىُ الفَرْدُ لَا يُكْتَنِي بِهِ فِي الْحَاصَةِ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْعَامَةِ . وَقَدْ صَحَّتْ عَنِيمَتِي عَلَى لِقَاءِ دَبْسَلِيمَ . وَقَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ ، وتُبَيِّنَ لِي نَصِيحَتُكُمْ وَالْإِشْفَاقُ عَلَى وَعَلَيْكُمْ . غَيْرَ أَبِّي قَدْ رَأَيْتُ رأيًا وعَزَمْتُ عَزْمًا ؛ وَسَتَعْرِفُونَ حَدِيثِي عِنْد الْمَلِكِ وَمُجَاوَبَتِي إِيَّاهُ فَإِذَا آتَصَلَ بِكُمْ نُحُوجِي مَنْ عِنْدِهِ فَآجَتَمِعُوا إِلَى \* وَصَرَفَهُمْ وَهُمْ يَدْعُونَ لَهُ بِالسَّلَامَة .

ثُمَّ إِنَّ بَيْدَبَا آخَتَارَ يَوْمًا لِللَّخُولِ عَلَى الْمَلِكِ ، حَتَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ الْفَيَعَلَيْهِ مُسُوحَهُ وَهِى لِبَاسُ الْبَرَاهِمَةِ ، وَقَصَدَ بَابَ ذَلِكَ الْوَقْتُ الْفَي عَلَيْهِ مُسُوحَهُ وَهِى لِبَاسُ الْبَرَاهِمَةِ ، وَقَصَدَ بَابَ ذَلِكَ الْوَقْتُ الْفَي عَلَيْهِ مُسُوحَهُ وَهِى لِبَاسُ الْبَرَاهِمَةِ ، وَقَصَدَ بَابَ الْمُلَكِ ، وَسَأَلَ عَنْ صَاحِبِ إِذْنِهِ وَأَرْشِدَ إِلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ ،

<sup>(</sup>۱) سيطوته واعتدائه · (۲) جمع مسح وهو الكياء من الشّعر ·

وَأَعْلَمُهُ وَقَالَ لَهُ: إِنِي رَجُلُ قَصَدْتُ الْمَلَكَ فِي نَصِيحَةٍ . فَدَخَلَ الآذِنْ عَلَى الْمُلِكَ فِي وَقْتِهِ ، وَقَالَ: بِالْبَابِ رَجُلُ مِنَ الْبَرَاهِمَةِ يُقَالُ لَهُ بَيْدَبًا ؛ ذَكَرَأَنَّ مَعَهُ لِلْكَكِ نَصِيحَةً . فَأَذِنَ لَهُ ؛ فَدَخَلَ وَوَقَفَ بِينَ يَدَيْهِ وَكُفَّرَ وَسَجَدَ لَهُ وَاسْتُوى قَائِمًا وَسَكَتَ ، وَفَكَّرَ دَبْسَلِيمُ في سُكُوبَهِ ؛ وَقَالَ : إِنَّ هَـٰذَا لَمْ يَقْصِدْنَا إِلَّا لِأَمْرَيْنِ : إِمَّا اللَّذِيمَاسِ شَيْءٍ مِنَّا يُصلِحُ بِهِ حَالَهُ، وَإِمَّا لِأَمْرِ لَحَقَّهُ فَلَمْ تَكُن لَهُ بِهِ طَاقَةً . ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ لِلْمُلُوكِ فَضَلَّ فِي مَمْلَكَ بَهَا فَإِنَّ الْحُكَاءِ فَضَلًا فِي حِكْمَتُهَا أَعْظَمَ : لِأَنَّ الْحُكَاءَ أَعْنِيَاءُ عَنِ الْمُلُوكِ بِالْعِلْمِ وَكَيْسَ الْمُلُوكُ بِأَغْنِياءَ عَنِ الْحُكَاءِ بِالْمَالِ ، وَقَدْ وَجَدْتُ الْعِلْمُ وَالْحَيْبَاءَ إِلْفَيْنِ مُنَالِفَيْنِ لَا يَفْتَرِقَان : مَتَى فَقَدَ أَحَدُهُمَا لم يوجد الانحر ، كالمتصافيين إن عدم منهما أحدكم يطب صاحبه نَفْسًا بِالْبُقَاءِ بَعْدَهُ تَأْسُفًا عَلَيْهِ • وَمَنْ لَمْ يَسْتَحَى مِنَ الْحُكَّاءِ وَيُكْرِمُهُمْ ، وَيَعْرِفُ فَضَلَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَيَصْبُهُمْ عَنِ

<sup>(</sup>۱) الحاجب • (۲) عظم والكَفَر من معانيه تعظيم الفارسي لملكه والتكفير من معانيه إيماء الذي برأسه •

الْمُواقِفِ الْوَاهِنَةِ ، وَيُنَزُّهُمُ عَنِ الْمُوَاطِنِ الرَّذْلَةِ كَانَ مِنْ حُرِمَ عَقَىلَهُ ، وَخَسِرَ دُنْيَاهُ ، وَظَلَمُ الْحُكَاءَ حَقُوقَهُم ، وَعُدَّ مِنَ الْجُهَّالِ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى بَيْدَبَا ؛ وَقَالَ لَهُ : نَظُرْتُ إِلَيْكَ يَابِيدَبَا سَاكِنًا لَا تَعْرِضُ حَاجَتَكَ ، وَلَا تَذْكُرُ بُغْيَتَكَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ الَّذِي أَسْكَتُهُ هَيْبَةً سَاوَرَتُهُ أَوْ حَيْرَةً أَدْرَكُتُهُ ؛ وَتَأْمَلُتُ عَنْدَ ذَٰلِكَ مِنْ طُولِ وُقُوفِكَ ، وَقُلْتُ : لَمْ يَكُنْ لِبَيْدَبَا أَنْ يَطْرُقُنَا عَلَى غَيْرِ عَادَةٍ إِلَّا لِلْأُمْرِ حَرَّكُهُ لِذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ زَمَانِهِ . فَهَلَّا نَسَأَلُهُ عَنْ سَبَبِ دُخُولِهِ ! فَإِنْ يَكُنْ مِنْ ضَيْمٍ نَالَهُ ، كُنْتُ أُولَى مَنْ أَخَذَ بِيَدِهِ وَسَارَعَ فَى تَشْرِيفِهِ ، وَتَقَدَّمَ فِى الْبُلُوغِ إِلَى مراده و إغزازه ، وإن كانت بغيته غرضًا من أغراض الدنيا أَمَرْتُ بِإِرْضَائِهِ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا أَحَبَّ ؛ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ الْمُلْكِ، وَمِمَّا لَا يَنْبَغِي لِلْمُلُوكِ أَنْ يَبْذُلُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَنْقَادُوا إِلَيْهِ نَظُرْتُ فِي قَدْرِ عُقُوبَتِهِ ؛ عَلَى أَنَّ مِثْلَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِئَ عَلَى إِدْخَالَ نَفْسِهِ فِي بَابِ مَسْأَلَةِ الْمُلُوكِ ؛ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الرَّعيَّةِ يَقْصِدُ فِيهِ أَنِّي أَصْرِفُ عِنَايَتِي إِلَيْهِمْ ، نَظَرْتُ مَا هُو ،

فَإِنَّ الْحُكَاءَ لَا يُشِيرُونَ إِلَّا بِالْحَيْرِ ، وَالْحُهَّالَ يُشِيرُونَ بِضِدُهِ . وَأَنَا قَدْ فَسَحْتُ لَكَ فِي الْكَلَامِ . فَلَتَ اسْمِعَ بَيْدَبَا ذَلِكَ مِنَ الْمُلَكِ أَفْرَخَ رَوْعُهُ ، وسُرَى عَنْهُ مَاكَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنْ خُوفِهِ وَكُفَّرَ لَهُ وَسَجُدٌ ؛ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ : أُوَّلَ مَا أَقُولُ أَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى بَقَاءَ الْمَلِكَ عَلَى الْأَبَد، وَدُوَامَ مُلْكِه عَلَى الْأَمَد: لأَنَّ الْمُلَكَ قَدْ مَنْحَنِي فِي مَقَامِي هَذَا مَحَلًّا جَعَلَهُ شَرَفًا لِي عَلَى جَمِيعِ مَنْ بَعْدَى مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَذِكُّما بَاقِيًا عَلَى الدُّهِمِ عَنْدَ الْحُكَّاءِ . مُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمُلَكِ بِوَجْهِهِ ، مُسْتَبْشِرًا بِهِ فَرِحًا بِمَا بَدَا لَهُ مِنْهُ ، وَقَالَ : قَدْ عَطَفَ الْمُلَكُ عَلَى بِكُرَمِهِ وَ إِحْسَانِهِ . وَالْأَمْرُ الَّذِي دَعَانِي إِلَى الدُّنُولِ عَلَى الْمَلَكِ، وَحَمَلَنِي عَلَى الْمُخَاطَرَةِ لِكَلَامِهِ، وَالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ، نَصِيحَةٌ آخَتَصَصْتُهُ بِهَا دُونَ غَيْرِهِ . وَسَيَعْلُمُ مَنْ يَتَصِلُ بِهِ ذَٰلِكَ أَنَّى لَمْ أَقَصَرْ عَنْ غَايَةٍ فِيمَا يَجِبُ لِلْمُولَى عَلَى الْحُكَاءِ . فَإِنْ فَسَحَ فِي كَلَامِي وَوَعَاهُ عَنِي ، فَهُوَ حَقِيقٌ بِذَلكَ

<sup>(</sup>١) يُقال : أَفْرَخَ روعُه ورُوعُه • أَى ذَهَبَ فَزَعُه وخوفه • وقال أبوالهيثم إنمَّا هو : وَ رَوعه ومعناه خرج الرَّوع والفزع من رُوعه وهو القلب • (٢) زال عنه •

وَمَا يَرَاهُ ؛ وَإِنْ هُوَ أَنْقَاهُ ، فَقَدْ بَلَّغْتُ مَا يَلْزَمْنِي وَنَحَرَجْتُ مِن لَوْم يَلْحَقْنِي • قَالَ الْمَلِكُ يَابِيدُبَا تَكُلُّمْ كَيْفَ شِنْتَ: فَإِنِّنِي مُضْغ إِلَيْكَ ، وَمُقْبِلُ عَلَيْكَ ، وَسَامِعُ مِنْكَ ، حَتَّى أَسْتَقْرِغَ مَا عِنْدَكَ إِلَى آخِرِه ، وَأَجَازِيَكَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ . قَالَ بَيْدَبَا: إِنَّى وَجَدْتُ الْأُمُورَ الَّتِي آختُصَّ بِهَا الْإِنْسَانُ مِنْ بَيْنِ سَائرِ الْحَيُوانِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءً ، وَهِي جُمَّاعُ مَا فِي الْعَالَمِ ، وَهِيَ الْحِكَةُ وَالْعِفَّةُ وَالْعَقْلُ وَالْعَدْلُ . وَالْعِلْمُ وَالْأَدَّبُ وَالرَّوِيَّةُ دَاخِلَةٌ فِي بَابِ الحُكُمَةِ . وَالْحِلْمُ وَالصَّبْرُ وَالْوَقَارُ دَاخِلَةٌ فِي بَابِ الْعَقْلِ. وَالْحَيَاءُ وَالْكُرُمُ وَالصِّبَانَةُ وَالْأَنْفَةُ دَاخِلَةٌ فِي بَابِ الْعِفَّةِ . وَالصَّدْقُ وَالْإِحْسَانُ وَالْمُرَاقَبَةُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ دَاخِلَةً فِي بَابِ الْعَدْلِ . وَهٰذه هِيَ الْحَاسِنُ ، وَأَضْدَادُهَا هِيَ الْسَاوِي . فَمَتَى كَلَتْ هٰذه فِي وَاحِدٍ لَمْ تُحْرِجُهُ الزِّيَادَةُ فِي نِعْمَةٍ إِلَى سُوءِ الْحَظُّ مِنْ دُنْبَاهُ وَلَا إِلَى نَقْصِ فِي عُقْبَاهُ ، وَلَمْ يَتَأْسَفْ عَلَى مَا لَمْ يُعِنِ الْتَوْفِيقُ بِبَقَانَهِ ، وَلَمْ يُحْزِنْهُ مَا تَجْرِى بِهِ الْمُقَادِيرُ فِي مُلْكِهِ ، وَلَمْ يَدْهُشَ

عجتمع أصله •

عندَ مَكْرُوهِ . فَالْحَكَةُ كُنْزُلًا يَفْنَى عَلَى إِنْفَاقِ ، وَذَخِيرَةً لَا يَصَرَبُ مَنَا إِلَّا مِلَاقِ ، وَحُلَّةً لَا يَخْلَقُ جِدَّتُهَا ، وَلَذَّهُ لَا تَصْرُمُ مُدَّتُهَا . وَلَـ إِنْ كُنْتُ عِنْدُ مَقَامِى بَيْنَ يَدِي الْمُلَكِ الْمُسَكِّتُ عَنِ ابتدًا أنه بِالْكَلَامِ، إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنَّى إِلَّا لِهَيْبَتِهِ وَالْإِجْلَالَ لَهُ . وَلَعَمْرِى إِنَّ الْمُلُوكَ لَاهْلُ أَنْ يُهَابُوا ، لَا سِيَّا مَنْ هُوَ فِي الْمُنْزِلَة الَّتِي جَلَّ فِيهَا الْمَلَكُ عَنْ مَنَازِلِ الْمُلُوكِ قَبْلَهُ ، وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ: الْزَم السُّكُوتَ ، فَإِنَّ فيهِ سَلَامَةً ، وَتَجَنَّبِ الْكَلَامَ الْفَارِغَ ، فَإِنَّ عَاقِبَتُهُ النَّـدَامَةُ . وَحُكَى أَنَّ أَرْبَعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ ضَمَّهُمْ عَجْلِسُ مَلِكُ ، فَقَالَ لَمُمْ: لِيَتَكَلَّمْ كُلُّ بِكَلَّامٍ يَكُونُ أَصْلًا للأَدَّبِ . فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَفْضَلُ خَلَّةِ الْعِلْمِ السُّكُوتُ . وَقَالَ الثَّانِي : إِنَّ مِنْ أَنْفَعِ الْأَشْيَاءِ للإِنْسَانِ أَنْ يُعْرَفَ قَدْرُ مَنْزِلَتِهِ مِنْ عَقْلِهِ . وَقَالَ الثَّالِثُ : أَنْفَعُ الْأَشِيَاءِ لِلْإِنْسَانِ أَلَّا يَتَكُلُّمَ بِمَا لَا يَعْنِيهِ . وَقَالَ الرَّابِ مُ : أَرُوحَ الْأُمُورِ عَلَى الْإِنسَانِ التَّسْلِيمُ لِلْمُقَادِيرِ .

<sup>(</sup>۱) لعلَّ الصواب ° لا يضربها الإملاق - (۲) لا تبلى - (<sup>۲)</sup> لا تقطع -

وَآجَتُمُعَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ مُلُوكُ الْأَقَالِيمِ مِنَ الصِّينِ وَالْهِنْـدِ وَفَارِسَ وَالرُّومِ ؛ وَقَالُوا يَنْبَنِى أَنْ يَتَكُلُّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِكُلَّمَةٍ تَدُونَ عَنهُ عَلَى غَابِرِ الدُّهْرِ . فَقَالَ مَلكُ الصِّينِ : أَنَا عَلَى مَا كُمْ أَقُلُ أَقُدُرُ مِنْ عَلَى رَدُّ مَا قُلْتُ . وَقَالَ مَلكُ الْهُنْدِ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَكُلُّمُ بِالْكُلِمَةِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ لَمْ تَنْفَعُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَوْ بَقَتْهُ . وَقَالَ مَلِكُ فَارِسَ: أَنَا إِذَا تَكَلَّمْتُ بِالْكُلَّمَةِ مَلَكَتْنِي، وَ إِذَا لَمُ أَنَكُلُّمْ إِبُّ مَلَكُتُهَا . وَقَالَ مَلكُ الرُّوم : مَا نَدمْتُ عَلَى مَا لَمُ أَتَكُلُّمْ بِهِ قُطُّ ، وَلَقَدْ نَدَمْتُ عَلَى مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ كَثِيرًا . وَالسَّكُوتَ عِنْدَ الْمُلُوكِ أَحْسَنُ مِنْ الْهُذَرِ الَّذِي لَا يُرْجَعُ مِنْهُ إِلَى نَفْعِ . وَأَفْضَلُ مَا اسْتَظَلَّ بِهِ الْإِنسَانُ لِسَانَهُ . غَيْرَ أَنَّ الْمَلَكَ، أَطَالَ اللهُ مُدَّتَهُ ، لَمُ أَسَحَ لِي فِي الْكَلَامِ وَأُوسَعَ لِي فِيهِ ؛ كَانَ أُولَى مَا أَبْدَأَ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ غَرَضِيَ أَنْ يَكُونَ ثَمْرَةُ ذَلِكَ لَهُ دُونِي ؛ وَأَنْ أَجْتَصَهُ بِالْفَائِدَةِ قَبْلِي . عَلَى أَنَّ الْعُقْبَى هِيَ مَا أَقْصِدُ فِي كَلَامِي لَهُ ، وَ إِنَّمَا نَفْعُهُ وَشَرَفُهُ رَاجِعُ إِلَيْهِ ، وَأَكُونُ أَنَا قَدْ قَضَيْتُ فَرْضًا وَجَبُّ عَلَى فَأَقُولُ:

<sup>(</sup>١) أهلكته . (٢) وفي نسخة وأعضل ما صَلَّ بِه الإنسان لسانه .

أيُّهَا الْمَلَكُ إِنَّكَ فِي مَنَازِلِ آبَائِكَ وَأَجْدَادِكَ مِنَ الْجَبَابِرَة الَّذِينَ أَسَسُوا الْمُلْكَ قَبْلُكَ ، وَشَيْدُوهُ دُونَكَ ، وَبَنُوا الْقِلَاعَ وَالْحُصُونَ ، وَمُهَدُوا الْبِلَادَ ، وَقَادُوا الْجُيُوشَ ، وَاسْتَجَاشُوا الْعُدَّةُ ، وَطَالَتْ لَهُمُ الْمُدَّةُ ؛ وَاسْتَكْثَرُوا مِنَ السَّلَاجِ وَالْكُرَاعِ ؛ وَعَاشُوا الدَّهُورِ ، فى الْغَبْطَةِ وَالسَّرُورِ ، فَلَمْ يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ مِنَ اكْتِسَابِ جَمِيلِ الذُّكْرِ ، وَلَا قَطَعَهُمْ عَنِ اغْتِنَام الشَّكْرِ ، وَلَا آسْتِعْ إِلَى الْإِحْسَانِ إِلَى مَنْ خَوْلُوهُ ، وَالْإِرْفَاقِ بِمَنْ وَلُوهُ ، وَحُسْنِ السِّيرَةِ فِيمَا تَقَـلُدُوهُ ، مَعَ عَظْم مَا كَانُوا فِيهِ مِنْ غُرَّةِ الْمُلْكِ ، وَسَكْرَةِ الْاقْتِدَارِ ، وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ السَّعِيدُ جَدُّهُ ، الطَّالِعُ كُوكَبُ سَعْدِهِ ، قَدْ وَرَثْتَ أَرْضَهُمْ وديارهم وأموا لهم ومنازِلهم الَّتي كَانَت عَدَّتُهُم وأَلَمَ فيا خُولْت مِنَ الْمُلَكِ وَوَرِثْتَ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْجُنُودِ ؛ فَلَمْ تَقُمْ فِي ذَلِكَ بِحَقَّ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ؛ بَلْ طَغَيْتَ وَبَغَيْتَ وَعَتُوتَ وَعَلُوتَ عَلَى الرَّعَيَّةِ، وَأَسَأْتَ السِّيرَةَ ، وَعَظُمَتْ مِنْكَ الْبَلِيَّةُ ، وَكَانَ الْأُولَى وَالْأَشْبَهَ

استجاش الجيش : جمعه • (٢) الكراع : اسم لجمع الخيل وقبل الخيل والسلاح •

<sup>(</sup>۳) غروره .

بِكَ أَنْ تَسْلُكَ سَبِيلَ أَسْلَافِكَ ، وَتَنْبَعَ آثَارَ الْمُـلُوكِ قَبْلَكَ ، وَتَقَفُو مَحَاسِنَ مَا أَبْقُوهُ لَكَ ، وَتُقْلِعَ عَمَّا عَارُهُ لَازِمُ لَكَ ، وشينه وَاقِعُ بِكَ ، تَحْسِنُ النَظَرَ بِرَعِيَّتِكَ ، وَتَسَن لَهُم سَنَنَ الْحَيْرِ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَكَ ذِكُرُهُ ، وَيُعْقِبُكَ الْجَيْلَ فَخْرُهُ ، وَيَكُونُ ذْلِكَ أَبْنَى عَلَى السَّلَامَةِ وَأَدُومَ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ . فَإِنَّ الْحَاهِلَ المُغْتَرَّ مَنِ استَعْمَلَ فِي أُمُورِهِ الْبَطَرَ والْأَمْنِيَّةَ، وَالْحَازِمَ اللَّبِيبَ مَنْ سَاسَ الْمُلْكَ بِالْمُدَارَاةِ وَالرِّفْقِ، فَانْظُرْأَيْهَا الْمَلَكُ مَاأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ، وَلَا يَثْقُلُنَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ : فَلَمْ أَتَكُلُّمْ بِهٰذَا ابْتِغَاءً عُرَضٍ ثُجَازِيني بِهِ ، وَلَا الْنِيَاسَ مَعْرُوفِ تُكَافِئْنِي فِيهِ ، وَلَكُنَّي أَتَيْتُكَ نَاصِحًا مُشْفِقًا عَلَيْكُ .

فَلَمَّا فَرَغَ بَيْدَبَا مِنْ مَقَالَتِهِ ، وَقَضَى مُنَاصَحَتُهُ ، أَوْغَى صَدْرَ الْمُلِكِ فَأَغْلُظُ لَهُ فِي الْجُوَابِ اسْتِصْغَارًا لِأَمْرِهِ ، وَقَالَ : لَقَدْ تَكَلَّتُ فَأَغْلُظُ لَهُ فِي الْجُوَابِ اسْتِصْغَارًا لِأَمْرِهِ ، وَقَالَ : لَقَدْ تَكَلَّتُ بَكُلَامٍ مَا كُنْتُ أَظُنْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِي تَكَلَّمْ مَا كُنْتُ أَظُنْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِي يَعْلَامٍ مَا كُنْتُ أَظُنْ أَنْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِي يَعْلَامٍ مَا كُنْتُ أَظُنْ أَنْ أَحَدًا مِنْ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ أَنْتَ يَسْتَقْبِلُنِي بِمِثْلِهِ ، وَلَا يُقْدِمُ عَلَى مَا أَقْدَمْتَ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ أَنْتَ

مَعَ صِغْرِ شَأْنِكَ ، وَضَعْفِ مُنْتِكَ وَعَجْزِ قُوْتِكَ ! وَلَقَدْ أَكْثَرْتَ إِعْكَ إِن مِنْ إِقْدَامِكَ عَلَى ، وَتُسَلِّطِكَ بِلْسَانِكَ فِيَا جَاوَزْتَ فيه حَدَكَ ، وَمَا أَجِدُ شَيْئًا فِي تَأْدِيبِ غَيْرِكَ أَبْلَغَ مِنَ النَّنكيلِ بِكَ . فَذَلِكَ عِبْرَةً وَمُوعِظَةً لِمَنْ عَسَاهُ أَنْ يَبِلُغَ وَيَرُومَ مَا رَمْتَ أَنْتَ بِنَ الْمُلُوكِ إِذَا أُوسَعُوا لَهُمْ فِي تَجَالِسِهِمْ . ثُمَّ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ وَ يُصَلُّبُ . فَلَمَّا مُضَوًّا بِهِ فِيمَا أَمَرَ، فَكَرَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ فَأَحْجَمُ عَنْهُ، ثُمَّ أَمْرَ بِحَبْسِهِ وَتَقْيِيدِهِ • فَلَكَ خُبِسَ أَنْفَذَ فِي طَلَب تَلَامِيذِه وَمَنْ كَانَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ فَهُرَبُوا فِي الْبِلادِ وَاعْتَصَمُوا بِجَزَا يْرِ الْبِحَارِ ، فَى كُنَّ بَيْدَبًا فِي عَجْبِسِهِ أَيَّامًا لَا يَسْأَلُ الْمَلِكُ عَنْهُ ، وَلَا يَلْتَفْتُ إِلَيْهِ ؛ وَلَا يَجْسُرُ أَحَدُ أَنْ يَذْكُرُهُ عَنْدُهُ ؛ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مَنَ اللَّيَالِي سَهِدَ الْمَلَكُ سُهْدًا شَدِيدًا ، فَطَالَ سُهْدُهُ ، وَمَدَّ إِلَى الْفَلَك بَصَرَهُ ؛ وَتَفَكَّرُ فِي تَفَلَّكِ الفَلَكِ وَحَرَكَاتِ الْكُواكِبِ ، فَأَغْرَقَ الْفَكُرُ فِيهِ ؛ فَسَلَكَ بِهِ إِلَى اسْتِنْبَاطِ شَيْءٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أُمُورِ الْفَلَك، وَالْمُسَأَلَة عَنهُ . فَذَكَر عند ذلك بَيدباً، وَتَفَكَّر فَمَا كُلَّمه به؟

<sup>(</sup>١) قَوْتَك - (٢) أرق أرقا شديدا . (٣) استدارة مليار النجوم .

مَ مَرَى الْدَلِكَ . وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : لَقَدْ أَسَأْتُ فِياً صَنَعْتُ بهذَا الْفَيْلُسُوفِ ، وَضَيَعْتُ وَاجِبَ حَقَّهِ ، وَحَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ سُرْعَةُ الْغَضَبِ. وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ: أَرْبَعَةً لَا يَنْبَغَى أَنْ تَكُونَ في الْمُلُوك : الْغَضَبُ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ الْأَشْيَاءِ مَقْتًا ؛ وَالْبَخْلُ فَإِنَّ صَاحِبُهُ لَيْسَ بِمُعَذُورٍ مَعَ ذَاتِ يَدِهِ ؛ وَٱلْكَذِبُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُجَاوِرُهُ ، وَالْعَنْفُ فِي الْمُحَاوِرَةِ فَإِنَّ السَّفَهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا . وَ إِنَّى أَتِّى إِلَى رَجُلُ نَصَحَ لِي ، وَلَمْ يَكُنْ مُبَلِّغًا ، فَعَامَلْتُهُ بِضِدُّ مَا يَسْتَحَقُّ ، وَكَافَأَتُهُ بِخِلَافِ مَا يَسْتُوجِبُ . وَمَاكَانَ هَذَا جَزَاءَهُ مِنَّى ؛ بَلْ كَانَ الْوَاجِبَ أَنْ أَسْمَعَ كَلَامَهُ ، وَأَنْقَادَ لِكَ يَشِيرُ بِهِ . مُمَّ أَنْفَذَ فِي سَاعَتِهِ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ . فَلَمَّا مَثْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ : يَابَيْدُبَا أَلَسْتَ الَّذِي قَصَدْتَ إِلَى تَقْصِيرِ هُمَّتِي ، وَعَجَّزْتَ رَأْبِي في سيرتي بِمَا تَكُلُّتَ بِهِ آنِفًا ؟ قَالَ لَهُ بَيْدُبًا: أَيُّهَا الْمُلَكُ النَّاصِحُ الشَّفِيقُ ، وَالصَّادِقُ الرَّفِيقُ ، إِنَّمَا نَبَّأَتُكُ بِمَا فيه صَلَاحُ لَكَ وَلَرَعَيِّتكَ ، وَدُوَامُ مُلْكُكُ لَكَ ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : يَابَيْدَبَا أَعَدْ عَلَىَّ

ـــ(١١) ارعوى ارعواء : نزع عن الجهل و رجع عنه •

كَلَامَكَ كُلَّهُ ، وَلَا تَدَعْ مِنْ لهُ حَرْفًا إِلَّا جِئْتَ بِهِ . فَحَكَلَ بَيْدُبَا يَنْثُرُ كَلَامَهُ ، وَالْمَلِكُ مُصِغِ إِلَيْهِ . وَجَعَلَ دَبْشَلِيمُ كُلَّمَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا يَنْكُتُ الْأَرْضَ بِشَيْءِكَانَ فِي يَدِهِ • مُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى بَيْدَبَا ، وَأَمْرَهُ بِالْجُلُوسِ ، وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّى قَد اسْتَعْذَبْتُ كَلَامَكَ وَحَسَنَ مَوْقِعُهُ مِنْ قَلْبِي . وَأَنَا نَاظِرٌ فِي الَّذِي أَشَرْتَ به ، وَعَامِلُ بِمُ أَمْرُتُ ، فَمَ أَمْرَ بِقَيُودِهِ خُلَتُ ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسِهِ ، وَتَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ ، فَقَالَ بَيْدَبَا: يَأَيُّهَا الْمُلَكُ ، إِنَّ في دُونِ مَا كُلَّمْتُكَ بِهِ نَهْيَةً لِمِثْلِكَ . قَالَ : صَدَقْتَ أَيُّهَا الْحَكَيْمُ الفَاضِلُ . وَقَدْ وَلَيْتُكَ مِنْ مَجْلِسِي هَـٰذَا إِلَى جَميعِ أَقَاصِي مُمُ لَكُتِي ، فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَا الْمَلَكُ أَعْفِي مِنْ هَذَا الْأَمْنِ: فَإِنَّى غَيْرِمُضْطَلِعٍ بِتَقْوِيمِهِ إِلَّا بِكَ . فَأَعْمَاهُ مِنْ ذَلِكَ . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، عَلَمَ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ لَيسَ بِرَأْيِ ، فَبَعَثَ فَرَدُهُ ، وَقَالَ : إِنَّى فَكُرْتُ فِي إِعْفَائِكَ مِمَّا عَرَضْتُهُ عَلَيْـكَ فَوَجَدْتُهُ لَا يَقُومُ إِلَّا بِكَ ، وَلَا يَنْهُضُ بِهِ غَيْرُكَ ، وَلَا يَضْطَلِعُ بِهِ سِوَاكَ . فَلَا تُخَالِفْنِي فيه . فَأَجَابَهُ بَيْدَبَا إِلَى ذَلِكَ .

وكَانَ عَادَةً مُلُوكَ ذَلِكَ الزَّمَانِ إِذَا اسْتَوْزَرُوا وَزِيرًا أَنْ يَعْقِدُوا عَلَى رَأْسِه تَاجًا ، وَيُرْكُبُ فِي أَهْلِ الْمُمْلَكَةِ ، وَيُطَافَ بِهِ فِي الْمُدِينَةِ . فَأَمَرَ الْمُلَكُ أَنْ يُفْعَلَ بِبَيْدَبَا ذَلَكَ . فَوَضِعَ التَّاجُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَرَكِبَ فِي الْمُدَيِنَةِ وَرَجَعَ فَحَلَسَ بِجَلِسِ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ : يَأْخُذُ لِلدَّنِي مِنَ الشِّرِيفِ، وَيُسَاوِى بَيْنَ الْقُوى وَالضَّعِيفِ ؛ وَرَدَّ الْمَظَالِمُ ، وَوَضَعَ سَنَنَ الْعَدْلِ ، وَأَكْثَرُ مِنَ الْعَطَاءِ وَالْبَدْلِ ، وَا تَصَلَ الْحَبُرُ بِتَلامِيذِهِ فَحَامُوهُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ، فَرِحِينَ بِمَا جَدَّدَ اللهُ لَهُ مِنْ جَدِيدِ رَأَي الْمُلَكِ فِي بَيْدَبَا ؛ وَشَكَّرُوا اللهُ تَعَالَى عَلَى تُوفِيقِ بَيْدُبًا فِي إِزَالَةِ دَبْشَلِيمَ عَمَّاكَانَ عَلَيْهِ منْ سُوءِ السِّيرَةِ ، وَاتَّخَذُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا يُعَيِّدُونَ فِيهِ فَهُو إِلَى الْيَوْمِ عِيدُ عِندُهُمْ في بِلاَدِ الْهُنْدِ .

ثُمَّ إِنَّ بَيْدَبَا لَكَ أَخْلَى فِكْرَهُ مِنَ اشْتِغَالِهِ بِدَبْشَلِيمٍ ، تَفَرَّغَ لِوَضْعِ كُتُبِ السَّيَاسَةِ وَنَشِطَ لَمَكَ ، فَعَمِلَ كُتُبًا كَثِيرَةً ، فِيها لَوَضْعِ كُتُبِ السَّيَاسَةِ وَنَشِطَ لَمَكَ ، فَعَمِلَ كُتُبًا كَثِيرَةً ، فِيها دَقَائِقُ الْجِيلِ ، وَمَضَى الْمَلَكُ عَلَى مَارَسَمَ لَهُ بَيْدَبَا مِنْ حُسْنِ دَقَائِقُ الْجِيلِ ، وَمَضَى الْمَلَكُ عَلَى مَارَسَمَ لَهُ بَيْدَبَا مِنْ حُسْنِ

<sup>(</sup>١) تعدية الشكر باللام أفصح

السِّيرَةِ وَالْعَدْلِ فِي الرَّعِيَّةِ . فَرَغِبَتْ إِلَيْهِ الْمُلُوكُ الَّذِينَ كَانُوا في نَوَاحِيهِ ، وآنقَادَتْ لَهُ الأَمُورُ عَلَى اسْتِوَائِهَا . وَفَرِحَتْ بِهِ رَعِيْتُهُ وَأَهْلُ مُمْلَكَتِهِ • ثُمَّ إِنَّ بَيْدَبًا جَمْعَ تَلَامِيذَهُ فَأَحْسَنَ صِلَّتُهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ وَعَدًا جَمِيلًا • وَقَالَ لَهُمْ: لَسْتُ أَشُكُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نُفُوسِكُمْ وَقْتَ دُخُولِي عَلَى الْمُلَكِ أَنْ قُلْتُمْ: إِنَّ بَيْدَبَا قَدْ ضَاعَتْ حِكْمَتُهُ، وَ بَطَلَتْ فِكُرَّتُهُ : إِذْ عَزَمَ عَلَى الدُّخُولِ عَلَى هَذَا الْحَبَّارِ الطَّاعِي . فَقَدْ عَلَمْتُمْ نَتِيجَةً رَأْبِي وَصَّعَةً فِكْرِى • وَإِنَّى لَمْ آتِهِ جَهْلًا بِهِ: لِأَنَّى كُنْتُ أَسْمَعُ مِنَ الْحُكَّاءِ قَبْلِي تَقُولُ: إِنَّ الْمُلُوكَ لَمَكَ سُورةً كَسُورةِ الشّرابِ: فَالْمُلُوكُ لَا تُفِيقُ مِنَ السّورَةِ إِلَّا بِمُواحِظ الْعُلَمَاءِ وَأَدَبِ الْحُكَاءِ ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُلُوكِ أَنْ يَتَّعِظُوا بَمُواعظ الْعُلَكَاءِ ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْعُلَكَاءِ تَقْوِيمُ الْمُلُوكِ بِأَلْسَدَتْهَا ، وتَأْدِيبُهَا بِحِكْمَتُهَا، وَإِظْهَارُ الْحِجَّةِ الْبَيِّنَةِ اللَّازِمَةِ لَهُمْ: ليَرْتَدُعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِعْوِجَاجِ وَالْخُرُوجِ عَنِ الْعَدْلِ . فَوَجَدْتُ مَا قَالَتَ الْعُلَكَاءُ فَرْضًا وَاجِبًا عَلَى الْحُكَّاءِ لِلْلُوكِهِمْ لِيُوقِظُوهُمْ

<sup>(</sup>۱) حدّة .

من رَقْدَتِهِم ؛ كَالطَّبِيبِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي صَنَاعَتِهِ حَفْظُ الأَجْسَادِ عَلَى صِحَّتِهَا أَوْ رَدْهَا إِلَى الصَّحَّةِ . فَكُرَهْتُ أَنْ يَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ وَمَا يَبْتَى عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ كَانَ بَيْدُبَا الْفَيْلَسُوفُ فِي زَمَانِ دَبْشَلِيمَ الطَّاعِي فَلَمْ يَرُدُّهُ عَمَّاكَانَ عَلَيْهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّهُ لَمْ يُمَكِّنْهُ كَالْامُهُ خَوْفًا عَلَى نَفْسِه، قَالُوا : كَانَ الْهُرَبُ مِنْهُ وَمِنْ جِوَارِهِ أُولَى بِهِ ؛ وَالْإِنْزِعَاجُ عَنِ الْوَطَنِ شَدِيدٌ ؛ فَرَأَيْتُ أَنْ أَجُودَ بِحَيَاتِي ؛ فَأَكُونَ قَدْ أَتَدْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْحُكَاءِ بَعْدِى عُذْرًا ، فَحَمَلْتُهَا عَلَى التّغرير أو الظَّفر بمكا أُرِيدُهُ . وَكَانَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَنْتُمْ مُعَايِنُوهُ: فَإِنَّهُ يُقَالُ فِي بَعْض الأَمْثَالِ: إِنَّهُ لَمْ يَبِلُغُ أَحَدُ مَنْ تَبَةً إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: إِمَّا بِمَشَقَّةٍ تَنَالُهُ فِي نَفْسِهِ ، و إِمَّا بِوَضِيعَةِ فِي مَالِهِ أَوْ وَكُسِ فِي دِينِهِ . وَمَنْ لَمْ يَرَكِبِ الْأَهْوَالَ لَمْ يَنَلِ الرَّغَائِبَ . وَإِنَّ الْمَلَكَ دَبْشَلِيمَ قَدْ بَسَطَ لَسَانِي فِي أَنْ أَضَعَ كَتَابًا فِيهِ ضُرُوبُ الْحِكْمَةِ . فَلْيَضَعْ كُلُّ وَاحِد مِنْكُمْ شَيْئًا فِي أَيْ فَنْ شَاءً ؛ وَلْيَعْرِضُهُ عَلَى ۖ لَأَنْظُرَ مِقْدَارَ

<sup>(</sup>۱) التعريض للهلاك · (۲) أى أن يكون صاحب عقيدة صحيحة يتمسك بها مع أنه يُؤذَّى ورر وررس و يذنيقص في سبيلها ، فاذا ناله وكس بسبب ذلك فانه لا بد أن يعرف الناس قدره بعد حين ·

عَقْلِهِ، وَأَيْنَ بَلَغَ مِنَ الْحِكْمَةِ فَهُمُهُ ، قَالُوا : أَيَّهَا الْحَكِيمُ الْفَاضِلُ ، وَاللَّبِيبُ الْعَاقِلُ ، وَالَّذِى وَهَبَ لَكَ مَا مَنَحَكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعَقْلِ وَاللَّبِيبُ الْعَاقِلُ ، وَاللَّذِى وَهَبَ لَكَ مَا مَنَحَكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعَقْلِ وَاللَّهُ مِن الْحَقْلِ ، وَالْفَضِيلَةِ ، مَا خَطَرَ هٰذَا بِقُلُوبِنَا سَاعَةً قَطْ ، وَأَنْتَ وَالْأَدَبِ وَالْفَضِيلَةِ ، مَا خَطَرَ هٰذَا بِقُلُوبِنَا سَاعَةً قَطْ ، وَأَنْتَ رَبُّيسُنَا وَفَاضِلُنَا ، وَبِكَ شَرَفُنَا ، وَعَلَى يَدِكَ انْتِعَاشُنَا ، وَلَكِنْ سَنَجْهَدُ أَنْفُسَنَا فِيهَ أَمَنْتَ ، وَمَكَثَ المَلِكُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ السَّيرَةِ زَمَانًا يَتُولَى ذَلِكَ لَهُ بَيْدَبًا وَيَقُومُ بِهِ .

ثُمُّ إِنَّ الْمَلِكَ دَبْشَلِيمَ لَلَّ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمُلْكُ ، وَسَقَطَ عَنْهُ النَّظُرُ فِي أُمُورِ الْأَعْدَاءِ عِمَا قَدْ كَفَاهُ ذَلِكَ بَيْدَبَا ، صَرَفَ هِمَّتَ لَهُ إِلَى النَّظُرِ فِي الْكُتُبِ الَّتِي وَضَعَتْهَا فَلَاسِفَةُ الْهُنْدِ لِآبَانِهِ وَأَجْدَادِهِ ، النَّظُرِ فِي الْكُتُبِ الَّتِي وَضَعَتْهَا فَلَاسِفَةُ الْهُنْدِ لِآبَانِهِ وَأَجْدَادِهِ ، فَلَتَ إِلَيْهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْضًا كَتَابُ مَشْرُوحٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَتُذْكُرُ فِيهِ أَيَّامُهُ كَا ذُكِرَ آبَاؤُهُ وَأَجْدَادُهُ مِنْ قَبْلِهِ ، فَلَسَّ عَزَمَ وَتُذْكُرُ فِيهِ أَيَّامُهُ كَا ذُكْرَ آبَاؤُهُ وَأَجْدَادُهُ مِنْ قَبْلِهِ ، فَلَسَّ عَزَمَ وَتُذَكُو فِيهِ أَيَّامُهُ كَا ذُكْرَ آبَاؤُهُ وَأَجْدَادُهُ مِنْ قَبْلِهِ ، فَلَسَّ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ ، عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقُومُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيْدَبَا : فَدَعَاهُ وَخَلَا بِهِ ، وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْهُنْدِ وَفَيْلَسُوفُها . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْهُنْدِ وَفَيْلَسُوفُها . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّ فَكَرَابُ كَ حَكِيمُ الْهُنْدِ وَفَيْلَسُوفُها . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّ فَحَكُمُ الَّتِي كَانَتْ لِلْمُلُوكِ قَبْلِي ، فَلَمْ أَرُ فَيهِمُ أَيْهُ وَفَيْلُوكِ قَبْلِي ، فَلَمْ أَرُ فَيهِمُ أَحَدًا إِلَّا وَقَدْ وَضَعَ كَتَابًا يَذْكُرُ فِيهِ أَيَّامَهُ وَسِيرَتَهُ ، وَيُنْفِى عَنْ

أَدَبِهِ وَأَهْلِ مَمْلَكتِهِ ، فَمَنْهُ مَا وَضَعَتْهُ الْمُلُوكُ لِأَنْفُسِهَا ، وَذَلكَ لِفَضْلِ حَكْمَةٍ فِيهَا ؛ وَمِنْهُ مَا وَضَعَنَّهُ حُكَّاؤُهَا . وَأَخَافُ أَنْ يَلْحَقَنِي مَا لَحِقَ أُولَئِكَ مِمَّا لَاحِيلَةَ لِي فِيهِ، وَلَا يُوجَدُفِي خَزَائِنِي كَتَابُ أَذْكُرِيهِ بَعْدِى ، وَأَنْسَبُ إِلَيْهُ كَمَا ذُكِرَ مَنْ كَانَ قَبْلَى بِكُتُبِهِمْ . وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَضَعَ لِي كَتَابًا بَلِيغًا تَسْتَفْرِغُ فِيهِ عَقْلَكَ يَكُونُ ظَاهِرُهُ سِياسَةَ العَامَّةِ وَتَأْدِيبَهَا ، وَبَاطِنُهُ أَخْلَاقَ الْمُلُوك وَسِيَاسَتُهَا لِلرَّعِيَّةِ عَلَى طَاعَةِ الْمُلَكِ وَخِدْمَتِهِ ؛ فَيَسْقُطُ بِذُلِكَ عَنَّى وَعَنْهُمْ كُثِيرٌ مِنَّا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي مُعَانَاةِ الْمُلْكِ . وَأَرِيدُ أَنْ يَبْقَى لِى هٰذَا الْكَتَابُ بَعْدى ذِكًّا عَلَى غَابِرِ الدُّهُورِ • فَلَتَّا سَمِعَ بَيْدَبَا كَلَامُهُ خَرَّلَهُ سَاجِدًا ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : أَيُّهَا الْمَلَكُ السَّعِيدُ جَدُّهُ ، عَلَا نَجُمُكُ ، وَغَابَ نَحْسُكُ ، وَدَامَتُ أَيَّامُكُ ، إِنَّ الَّذِي قَدْ طُبِعَ عَلَيْهِ الْمَلِكُ مِنْ جَوْدَةِ الْقَرِيحَةِ وَوُفُورِ الْعَقْلِ حَرَّكُهُ لَعَالِي الْأُمُورِ؛ وَسَمَتْ بِهِ نَفْسُهُ وَهِمَتُهُ إِلَى أَشْرَفِ الْمُرَاتِب مَنْزِلَةً ، وَأَبْعَدِهَا غَايَةً ، وَأَدَامَ اللهُ سَعَادَةَ الْمَاكَ وَأَعَانَهُ عَلَى

مَا عَنَمَ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَأَعَانَنِي عَلَى بُلُوعِ مُرَادِهِ . فَلْيَأْمُر الْمَلَكُ بِمَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ : فَإِنَّى صَائِرٌ إِلَى غَرَضِهِ، مُعَيِّهُ فِيهِ بِرَأْيِي . قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : يَابِيدُبَا لَمْ تَزَلْ مَوْصُوفًا بِحُسْنِ الرَّأَي وَطَاعَةِ الْمُلُوكِ فِي أَمُورِهِمْ • وَقَدِ اخْتَبَرْتُ مِنْكَ ذَٰلِكَ ، وَاخْتَرْتُ أَنْ تَضَع هٰذَا الْكِتَابَ ، وَتُعْمِلَ فِيهِ فِكُرَكَ ، وَتَجْهَدَ فِيهِ نَفْسَكَ ، بِغَايَةِ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ السّبِيلَ . وَلْيَكُنْ مُشْتَمِلًا عَلَى الْحِدُ وَالْهَزْلِ وَاللَّهُو وَالْحَكُمَةِ وَالْفَلْسَفَة ، فَكُفَّرَلَهُ بَيْدَبَا وَسَجَدَ ، وَقَالَ : قَدْ أَجَبْتُ الْمُلِكُ أَدَامَ اللهُ أَيَّامَهُ إِلَى مَا أَمَرَنِي بِهِ ، وَجَعَلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَجَلًا • قَالَ : وَكُرُ هُوَ الْأَجَلُ ? قَالَ : سَنَةً • قَالَ : قَدْ أَجَلْنَكَ ؛ وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ سَنِيَّة تُعِينُهُ عَلَى عَمَلِ الْكِتَاب فَبَقِيَ بَيْدَبًا مُفَكِّرًا فِي الْأَخْذِ فِيهِ ، وَفِي أَى صُورَةٍ يَبْتَدِئُ بِهَا فيه وَفي وَضعِهِ .

ثُمُّمَ إِنَّ بَيْدَبَا جَمَعَ تَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ الْمَلِكَ قَدْ نَدَبنِي لِأَمْرُ فِيهِ فَيْدِ بَغُورِي وَفَخْرُ مِلَادِكُمْ ، وَقَدْ جَمَعَتُكُمْ لِهَ نَدَا الْأَمْرِ . فَيْدِ فَخْرِي وَفَخْرُ بِلَادِكُمْ ، وَقَدْ جَمَعَتُكُمْ لِهَ نَدَا الْأَمْرِ . فَيْدُ فَرَى وَفَخْرُ بِلَادِكُمْ ، وَقَدْ جَمَعَتُكُمْ لِهِ نَدَا الْأَمْرِ . فَيَعْرَضَ الَّذِي فَمُ وَصَفَ لَهُمْ مَا سَأَلَ الْمُلِكُ مِنْ أَمْمِ الْكِتَابِ ، وَالْغَرَضَ الَّذِي

قَصَدَ فِيهِ ، فَلَمْ يَقَعْلُمُ الْفِكُرُ فِيهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ عِنْدُهُمْ مَا يُرِيدُهُ فَكُرُ بِفُضْلِ حَكْمَتِهِ ، وَعَلِمَ أَنَّ ذَلكَ أَمْرُ إِنَّمَا يَتِمْ بِاسْتِفْرَاغِ الْعَقْلِ وَإِعْمَالِ الْفِكْرِ ، وَقَالَ : أَرَى السَّفِينَةَ لَا يَجْرِى فِي الْبَحْرِ إِلَّا بِالْمَلَاحِينَ : لِأَنَّهُمْ يُعَدُّلُونَهَا ؛ وَإِنَّمَا تَسْلُكُ اللَّجَّةَ بُمُدِّرِهَا الَّذِي تَفَرَّدَ بِإِمْرَتِهَا ، وَمَتَى شَحِنَتْ بِالرَّكَابِ الْكَثِيرِينَ وَكَثْرَ مَلَا حُوهَا كُمْ يُومَنْ عَلَيْهَا مِنَ الْغَرَقِ . وَكُمْ يَزَلْ يُفَكِّرُ فِيمَا يَعْمَلُهُ في بَابِ الْكِتَابِ حَتَّى وَضَعَهُ عَلَى الإنْفِرَادِ بِنَفْسِهِ ، مَعَ رَجُلِمِن تَلَامِيذِهِ كَانَ يَشِقُ بِهِ ؛ فَخَلَا بِهِ مُنْفَرِدًا مَعَهُ ، بَعْدَ أَنْ أَعَدَمِنَ الْوَرَقِ الَّذَى كَانَتْ تَكْتُبُ فِيهِ الْهِنْدُ شَيْئًا ، وَمِنَ الْقُوتِ مَا يَقُومُ بِهِ وَبِتِلْبِيذِهِ تِلْكَ الْمُكُذَّةَ . وَجَلَسًا فِي مَقْصُورَةِ ، وَرَدًّا عَلَيْهِمَا الْبَابَ مُمَّ بَدَأَ فِي نَظْمِ الْكَتَابِ وَتَصْنِيفِهِ ؛ وَلَمْ يَزَلُ هُوَ يُمْلِى وَتِلْبِيذُهُ يَكْتُب، وَيُرجعُ هُوَ فِيهِ ؛ حَتَّى اسْتَقَرَّ الْكَتَابُ عَلَى غَايَةِ الْإِتْقَانِ وَالْإِحْكَامِ . وَرَتَّبَ فِيهِ أَرْبَعَةَ عَشْرَ بَابًا ؛ كُلُّ باب مِنْهَا قَائِمُ بِنَفْسِهِ . وَفِي كُلُّ بَابِ مَسَأَلَةً وَالْجُوَابُ عَنْهَا ، لِيَكُونَ لِمَنْ نَظَرَ

<sup>(</sup>١) الرياسة

فيه حَظُّ مِنَ الْهِـدَايَةِ . وَضَمَّنَ تِلْكَ الْأَبُوابَ كَتَابًا وَاحِدًا ؛ وَسَمَّاهُ كَتَابَ كَلِيلَةً وَدِمْنَةً . ثُمَّ جَعَلَ كَلَامَهُ عَلَى أَلْسُنِ الْبَهَانم وَالسَّبَاعِ وَالطِّيرِ: لِيَكُونَ ظَاهِرُهُ لَهُواً لِلْخُواص وَالْعُوام، وَبَاطِنُهُ رِ يَاضَةً لِعُقُولِ الْخَاصَةِ . وَضَمَّنَهُ أَيْضًا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْإِنسَانُ مِن سِيَاسَةِ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَخَاصَتِهِ ، وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دينه وَدُنْيَاهُ، وَآخِرَتِهِ وَأُولَاهُ ؛ وَيَحْضُهُ عَلَى حُسْنِ طَاعَتِهِ لِلْمُلُوكِ وَيُجِنَّبُهُ مَا تُكُونُ مُجَانَبُتُهُ خَيْرًا لَهُ . فَمَّ جَعَلَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا كُرَّسِمِ سَائِرِ الْكُنْبِ الَّتِي بِرَسْمِ الْحِثْكَةِ: فَصَارَ الْحَيَوَانُ لَهُوًّا ، وَمَا يَنْطِقُ بِهِ حِكْمُةً وَأَدَبًا ، فَلَمَّا ابْتَدَأَ بَيْدَبَا بِذَلِكَ جَعَـلَ أُوَّلَ الْكِتَّابِ وَصَفَ الصَّدِيقِ ، وَكَيْفَ يَكُونُ الصَّدِيقَانِ ، وَكَيْفَ تُقْطَعُ الْمُودّةُ الثَّابِيّةُ بَيْنَهُمَا بِحِيلَةِ ذِي النَّمِيمَةِ ، وَأَمَرَ تِلْمِيذَهُ أَنْ يَكْتُبُ عَلَى لِسَانِ بَيْدَدَبَا مِثْلَ مَاكَانَ الْمُلَكُ شَرَطَهُ فِى أَنْ جَعَلَهُ لَمُوَّا وَحِكُمة م فَذَكَرُ بَيْدَبَا أَنَّ الْحِكْمَةُ مَتَى دَخَلُهَا كَلَامُ النَّقَلَةِ أَفْسَدُهَا وَجُهِلَتْ حِكْمَتُهَا . فَلَمْ يَزَلْ هُوَ وَتِلْمِيْـذُهُ يُعْمِلَانِ الْفِكْرَ فِيَا سَأَلَهُ الْمَلَكُ ، حَتَّى فَتَقَ لَهُمَا الْعَقْلُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُمَا عَلَى لِسَانِ

بَهِيمَتَينِ . فَوَقَعَ لَهُمَا مَوضِعُ اللَّهُو وَالْهَزْلِ بِكَلَّامِ الْبَهَائِم . وَكَانَتِ الحُكُمَةُ مَا نَطَقًا بِهِ • فَأَصْغَتِ الْحُكَاءُ إِلَى حَكْمَهِ وَتَرَكُوا الْبَهَائُمَ وَاللَّهُوَ ، وَعَلِمُوا أَنَّهَا السَّبَبُ فَى الَّذَى وُضِعَ لَهُمْ . وَمَالَتْ إِلَيْهِ الْجُهَالُ عَجَبًا مِنْ مُحَاوَرَةِ بَهِيمَتَينِ ، وَلَمْ يَشَكُوا فِي ذَٰلِكَ ، وَاتَّخَذُوهُ لَهُ وَا ، وَتَرَكُوا مَعْنَى الْكَلَامِ أَنْ يَفْهَمُوهُ ، وَكُمْ يَعْلَمُوا الْغَرَضَ الَّذِي وُضِعَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْفَيلُسُوفَ إِنَّمَاكُانَ غَرَضُهُ فِي الْبَابِ الأولِ أَنْ يُحْبِرُ عَنْ تُواصُلِ الْإِخْوَانِ كَيْفَ تَتَأَكُّهُ الْمُودَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى التَّحَفُّظِ مِنْ أَهْلِ السَّعَالَةِ وَالتَّحَرُّزِ مِمَّنْ يُوقِعُ الْعَدَاوَةُ بَيْنَ الْمُتَحَابَيْنِ: لِيَجْرَّ بِذَٰلِكَ نَفْعًا إِلَى نَفْسِهِ ۚ فَلَمْ يَزَلُ بَيْدُبَا وَتِلْبِيذُهُ فِي الْمُقَصُورَةِ، حَتَّى اسْتَنَمَّا عَمَلَ الْكِتَّابِ فِي مُدَّةِ سَنَةٍ ، فَلَمَّا تَمَّ الْحَوْلُ أَنْفَدَ إِلَيْهِ الْمُلَكُ أَنْ قَدْ جَاءَ الْوَعْدُ فَكَاذَا صَنَعْتَ? فَأَنْفَذَ إِلَيْهِ بَيْدَبَا: إِنَّى عَلَى مَا وَعَدْتُ الْمَلَكَ ، فَلْيَأْمُرْنِي بِحَمَّله ، بَعْدَ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلَ الْمُلْكَةِ لِتَكُونَ قِرَاءَتِي هٰذَا الْكَابِ بِحَضَرَتِهِم، فَلَمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى الْمَلَكِ سُرِّ ذَلِكَ ، وَوَعَدَهُ يَومًا يَجْمَعُ فيه

<sup>(</sup>١) السَّمَاية : الوشِّهاية والنَّميمة .

أَهْلَ الْمُمْلَكَةِ • ثُمَّ نَادَى فِي أَقَاصِي بِلادِ الْهُنْدِلِيَحْضُرُوا قِرَاءَةَ الْكِتَابِ ، فَلَسَاكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ ، أَمَرَ الْمَلِكُ أَنْ يُنْصَبَ لِبَيْدَبَا سَرِيرُ مَثْلُ سَرِيرِهِ ؛ وَكُرَاسِي لِلْبَنَاءِ الْمُلُوكِ وَالْعُلَكَاءِ . وَأَنْفَذَ فَأَحْضَرُهُ . فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَامَ فَلَبِسَ النَّيَابَ الَّتِي كَانَ يَلْبَسُهَا إِذَا دَخَلَ عَلَى الْمُلُوكِ وَهِى الْمُسُوحُ السُّودُ ، وَحَمَلَ الْكَابَ تِلْمِيذُهُ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى الْمَلَكِ وَثَبَ الْحَلَا ثِقُ بِأَجْمَعِهِم ، وَقَامَ الْمُلَكُ شَاكِرًا . فَكُمَّا قُرُبَ مِنَ الْمُلَكِ كُفَّرَكَهُ وَسَجَدَ ، وَلَمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ . فَقَالَ لَهُ الْمُلَكُ : يَابِيَدُبَا آرْفَعْ رَأْسَكَ ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ هَنَاءَةٍ وَفَرَجٍ وسُرُورٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ • فِحَينَ جَلَسَ لِقِرَاءَةِ الْكَابِ، سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَى كُلُّ بَابِ مِنْ أَبُوابِهِ، وَإِلَى أَى شَيْءٍ قَصَدَ فِيهِ ، فَأَخْبَرُهُ بِغَرَضِهِ فِيهِ ، وَفِي كُلُّ بَابٍ ، فَازْدَادَ الْمَلَكُ مِنْ لَهُ تَعَجُّبًا وَسُرُورًا . فَقَالَ لَهُ: يَابَيْدَبَا مَا عَدُوتَ الَّذِي فِي نَفْسِي ؛ وَهٰذَا الَّذِي كُنْتُ أَطْلُبُ ؛ فَاطْلُبُ مَا شِئْتَ وَتَحَكُّمْ . فَدَعَا لَهُ بَيْدَبَا بِالسَّعَادَةِ وَطُولِ الْجَدُّ . وَقَالَ : أَيُّهَا الْمَلَكُ أَمَّا الْمَالُ فَلَا حَاجَةً لَى فيهِ ، وَأَمَّا الْكُسُوةُ فَلَا أَخْتَارُ عَلَى لِبَاسِي

هٰذَا شَيْئًا ؛ وَلَسْتُ أَخْلِى الْمُلَكَ مِنْ حَاجَةٍ ، قَالَ الْمُلَكُ: يَابَيْدُبَا مَا حَاجَتُكُ لا فَكُلُّ حَاجَةٍ لَكَ قِبَلَنَا مَقْضِيَّةً • قَالَ : يَأْمُرُ الْمَلَكُ أَنْ يُدُوِّنَ كَنَّانِي هَـذَاكُمَا دُوَّنَ آبَاوَهُ وَأَجْدَادُهُ كُتُبَهُمْ ، وَيَأْمَلُ بِالْحُافَظَةِ عَالَيْهِ : فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَحْرُجَ مِنْ بِلَادِ الْهُنْدِ، فَيَتَنَاوَلَهُ أَهْ لَى فَارِسَ إِذَا عَلَمُوا بِهِ ؛ فَالْمُلَكُ يَأْمُرُ أَلَّا يُحْرَجَ مِنْ بَيْتِ الْحِكْمَةِ . ثُمَّ دَعَا الْمَلَكُ بِتَلَامِيذِهِ وَأَحْسَنَ لَهُمُ الْجُوَائِزَ . ثُمَّ إِنَّهُ لَكَ مَلَكَ كَسْرَى أَنُوشِرُوانُ وَكَانَ مُسْتَأْثِرًا بِالْكُتُبِ وَالْعِلْمُ وَالْأَدُبِ والنَّظَرَ فِي أَخْبَارِ الْأُوَائِلِ وَقَعَ لَهُ خَبَرُ الْكِئَابِ، فَلَمْ يَقَرَّ قَرَارُهُ حَتَى بَعَثَ بَرْزُويهِ الطَّبِيبَ وَتَلَطَّفَ حَتَّى أَخْرَجُهُ مِنْ بِلاَدِ الْهُنْدُ فَأَقَرُّهُ فِي خَزَائِنِ فَارِسَ

## بَابُ بَعْثَةً بَرْزُويه إِلَى بِلَاد الْهُند

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ بِرَحْمَتِهِ، وَمَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِفَضْلِهِ وَكُمِهِ وَرَزَقَهُمْ مَا يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى إِصْلَاجِ مَعَا يَشِهِمْ فَى الدُّنْيَا، وَيُدْرِكُونَ بِهِ اسْتِنْقَاذَ أَرْوَاحِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فَى الدُّنْيَا، وَيُدْرِكُونَ بِهِ اسْتِنْقَاذَ أَرْوَاحِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فَى الدُّنْيَا، وَيُدْرِكُونَ بِهِ اسْتِنْقَاذَ أَرْوَاحِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فَى الدُّنْيَا، وَاقْضَلُ مَا رَزَقَهُمُ الله تَعَالَى وَمَنَّ بِهِ عَلَيْهِمُ الْعَقَلُ.

الَّذِي هُوَ الدُّعَامَةُ لِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ ، وَالَّذِي لَا يَقْدِرُ أَحَدُّ فِي الدُّنْيَا عَلَى إِصْلَاحِ مَعِيشَتِهِ وَلَا إِحْرَازِ نَفْعِ وَلَا دَفْعِ ضَرَرٍ إِلَّا بِهِ . و كَذَلِكَ طَالِبُ الْآخِرَةِ الْمُجْتَهِدُ فِي الْعَمَلِ الْمُنَجِّي بِهِ رُوحَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِنْمَامٍ عَمَلِهِ وَإِنْكَالِهِ إِلَّا بِالْعَـقْلِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ كُلِّ خَيْرِ وَمِفْنَاحُ كُلُّ سَعَادَةٍ • فَلَيْسَ لِأَحَدِ غِنَى عَنِ الْعَقْلِ • وَالْعَقْلُ مُكْتَسَبُ بِالتَّجَارِبِ وَالْأَدَبِ ، وَلَهُ غَرِيزَةٌ مَكْنُونَةٌ فِي الْإِنْسَانِ كَامِنَةُ كَالنَّارِ فِي الْحُجَرِ لَا تَظْهَرُ وَلَا يُرَى ضُوعُهَا حَتَّى يَقْدُحَهَا قَادِحُ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا قُدِحَتْ ظَهَرَتْ طَبِيعَتُهَا ، وَكَذَٰلِكَ الْعَقْلُ كَامِرْتُ فِي الْإِنْسَانِ لَا يَظْهَرُ حَتَّى يُظْهِرُهُ الْأَدُبُ وَتُقَـوْيُهُ التَّجَارِبُ . وَمَنْ رُزِقَ الْعَقْلَ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْهِ وَأَعِينَ عَلَى صِدْقِ قَرِ بِحَدِهِ بِالْأَدَبِ حَرَصَ عَلَى طَلَبِ سَعْدِ جَدّهِ، وَأَدْرَكَ فِي الدُّنيا أُمَلَهُ ، وَحَازَ فِي الْآخِرَةِ ثُوَابَ الصَّالِحِينَ ، وَقَدْ رَزَقَ اللَّهُ الْمَلَكَ السَّعِيدَ أَنُوشِرُوانَ مِنَ الْعَقْلِ أَفْضَلَهُ ، وَمِنَ الْعِلْمِ أَجْزَلُهُ ، وَمِنَ الْمُعْرِفَةِ بِالْأُمُورِ أَصُوبَهَا ، وَمِنَ الْأَفْعَالِ أَسَدَّهَا ، وَمِنَ الْبَحْثِ عَنِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ أَنْفَعَهُ ؛ وَبَلَّغَهُ مِنْ فُنُونِ اخْتِلَافِ الْعِلْمِ ،

وَ بُلُوعِ مَنْزِلَةِ الْفَلْسَفَةِ ، مَا لَمْ يَبْلُغُهُ مَلِكُ قَطَّ مِنَ الْمُلُوكِ قَبْلَهُ ، حَتَّى كَانَ فِيمَا طَلَبَ وَبَحَثَ عَنْهُ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ بَلَغَهُ عَنْ كَتَابِ بِالْهِنْدِ ، عَلَمَ أَنَّهُ أَصْلُ كُلُ أَدَبِ وَرَأْسُ كُلُ عِلْمٍ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى كُلُّ مَنْفَعَةٍ ، وَمِفْتَاحُ عَمَلِ الْآخِرَةِ وَعِلْبِهَا ، وَمَعْرِفَةِ النَّجَاةِ مِنْ هُولِماً؛ فَأَمَرَ الْمَاكِ وَزِيرَهُ بَزُرَجَمِهُمَ أَنْ يَبَعَثَ لَهُ عَن رَجُلِ أَدِيبِ عَاقِلِ مِنْ أَهْلِ مَمْلَكتِهِ ، بَصِيرِ بِلِسَانِ الْفَارِسِيَّةِ ، مَاهِرٍ فِي كَلَامِ الْهِنْدِ؛ وَيَكُونُ بَلِيغًا بِاللَّسَانَيْنِ جَمِيعًا، حَرِيصًا عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ مُجْتَهِدًا فِي اسْتِعْمَالِ الْأَدَبِ ، مُبَادِرًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، وَالْبَحْثِ عَنْ كُتُبِ الْفَلْسَفَةِ ، فَأَتَاهُ بِرَجُلِ أَدِيبِ كَامِلِ الْعَقْلِ وَالْأَدَبِ ، مَعْرُوفِ بِصِنَاعَةِ الطُّبِّ، مَاهِرٍ فِي الْفَارِسِيَّةِ وَالْمِنْدِيَّةِ يُقَالُ لَهُ بَرْزُويْهِ ؛ فَلَمَّا دَخُلَ عَلَيْهُ كُفَّرَ وَسَجَدَ بِينَ يَدَيْهِ . فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : يَابَرْزُويهِ: إِنِّي قَدَا خَتَرْتُكَ لِمَا بِلَغَنِي مِنْ فَصْلِكَ وَعِلْمِكَ وَعَلْمِكَ وَعَلْمِك وَحْرِصِكَ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ حَيثُ كَانَ . وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ كَاب بِالْهِنْدُ مُخْزُونِ فِي خَزَائِنِهِمْ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ مَا بِلَغَهُ عَنْهُ . وَقَالَ لَهُ: تَجَهَزُ فَإِنَّى مُرَحَلُكَ إِلَى أَرْضِ الْهُندِ ، فَتَلَطَّف بِعَقْلِكَ وَحُسْنِ

أَدَبِكَ وَنَاقِدِ رَأَ بِكَ، لِاسْتِخْرَاجِ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ خَزَائِنِهِمْ وَمِنْ قَبَلَ عُلَمَاتِهُمْ ؛ فَتَسْتَفِيدَ بِذُلِكَ وَتُفِيدُنَا . وَمَا قَدَرْتَ عَلَيهِ مِن كُتُبِ الْهِنْدِ مِمَّا لَيْسَ فِي خَزَائِنِنَا مِنْهُ شَيْءٌ فَآحِمْلُهُ مَعَكَ، وَخُذْ مَعَكَ مِنَ الْمَالِ مَا تَحْنَاجُ إِلَيْهِ ، وَعَجُلْ ذَلِكَ ، وَلَا تُقَصِّرُ في طَلَبِ الْعُـلُومِ وَإِنْ أَكْثَرْتَ فِيهِ النَّفَقَةَ ، فَإِنَّ جَمِيعَ مَا فِي خَرَائِنِي مَبْذُولٌ لَكَ فِي طَلَبِ الْعُلُومِ . وَأَمَرَ بِإِحْضَارِ الْمُنْجُمِينَ ؛ فَاخْتَارُوا لَهُ يُومًا يُسيرُ فِيهِ ، وَسَاعَةً صَالِحَةً يُحْرِجُ فِيهَا . وَحَمَلَ مَعَهُ مِنَ الْمُكَالَ عِشْرِينَ جِرَابًا ؛ كُلُّ جِرَابٍ فِيهِ عَشْرَةُ آلَافِ دِ نَارٍ • فَلَمَّا قَدِمَ بَرْزَوَيْهِ بِلَادَ الْهِنْدِ طَافَ بِبَابِ الْمُلَكِ وَمُجَالِسِ السُّوقَةِ ، وَسَأَلَ عَرِثَ خَوَاصٌ الْمَلِكِ وَالْأَشْرَافِ وَالْعَلَمَاءِ وَالْفَلَا مِفَةِ ؛ بَخَعَلَ يَغْشَاهُمْ فِي مَنَازِلِمْ ، وَيَتَلَقَّاهُمْ بِالتَّحِيَّةِ ، رَوْءُ وَوْ وَ مَا يَهُ وَرُولُو عَرِيبٌ قَدِمَ بِلَادَهُمْ لِطَلَبُ الْعَلُومِ وَالْأَدْبِ، وَأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى مُعَاوَنَتِهِمْ فِي ذَٰلِكَ . فَلَمْ يَزَلُ كَذَٰلِكَ زَمَانًا طَوِيلًا يَتَأَدُّبُ عَنْ عُلَمَاءِ الْهُنْدِ بِمُ الْهُوَ عَالَمُ بِجَمِيعِهِ ؛ وَكَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) الرعية -

شَيْئًا ؛ وَهُوَ فِيَا بَيْنَ ذَلِكَ يَسْتُرُ بَغْيَتُهُ وَحَاجَتُهُ . وَآتَحَذَ فَي يَلْكَ الْحَالَة لِطُولِ مُقَامِهِ أَصْدِقَاءَ كَثِيرَةً مِنَ الْأَشْرَافِ وَالْعُلَكَاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ وَالسُّوقَةِ وَمِنْ أَهْلِ كُلُّ طَبَقَةٍ وَصِنَاعَةٍ ؛ وَكَانَ قَدِ ٱتَّحَذَ مِنْ بَيْنِ أَصِدَقَائِهِ رَجُلًا وَا مِدًّا قَدِ اتَّحَذَهُ لِسِرَّهِ وَمَا يُحِبُّ مُشَاوَرَتُهُ فِيهِ ؛ لِلَّذِى ظَهَرَ لَهُ مِنْ فَضَلِهِ وَأَدَبِهِ ، وَآسَتُبَانَ لَهُ مِنْ صَّعة إِخَانَه ؛ وَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِي الْأُمُورِ ، وَيَرْتَاحُ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَا أَهْمَهُ . إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَكُتُمُ مِنْهُ الْأَمْنَ الَّذِي قَدِمَ مِنْ أَجَلِهِ لِكَيْ لَهُ يَوْمًا وَهُمَا جَالِسَانِ : يَاأَنِى مَا أَرِيدُ أَنْ أَكْتُمَكَ مِنْ أَمْرِى فَوْقَ الَّذِي كَتَمْتُكَ ، فَأَعْلَمْ أَنِّي لِأَمْرِ قَدِمْتُ ، وَهُوَ غَيْرُ الَّذِي يظْهُرُ مِنَّى ؛ وَالْعَاقِلُ يَكْتَنِى مِنَ الرَّجُلِ بِالْعَلَامَاتِ مِنْ نَظَرِهِ ، حَتَّى يَعْلَمُ سِرَّ نَفْسِهِ وَمَا يُضْمِرُهُ قَلْبُهُ ، قَالَ لَهُ الْهِنْدِي : إِلَّ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ بَدَأَتُكَ وَأَخْبَرَتُكَ بِمَا جِئْتَ لَهُ ، وَإِيَّاهُ تُرِيدُ ؛ وَأَنَّكَ تَكُتُمُ أَمْرًا تَطْلُبُهُ، وتَظْهِرُ غَيْرَهُ ، مَا خَنِي عَلَى ذَلِكَ مِنْكَ . وَلَكِنَّى لَرَغْبَتِي فِي إِخَائِكَ ، كَرِهْتُ أَنْ أُوَاجِهَكَ بِهِ ، وَإِنَّهُ قَدِ اسْتَبَانَ مَا يُخْفِيهِ مِنْي . فَأَمَّا إِذْ قَدْ أَظْهَرْتَ ذَلْكَ ، وَأَفْصَحْتَ بِهِ وَبِالْكَلَامِ فِيهِ، فَإِنَّى مُغَيِّرُكَ عَنْ نَفْسِكَ، وَمُظْهِرُ لَكَ سَرِيرَتَك، وَمُعْلِمُكَ بِحَالِكَ الَّتِي قَدِمْتَ لَهَا ؛ فَإِنَّكَ قَدَمْتَ بِلَادَنَا لِتَسْلُبُنَا كُنُوزَنَا النَّفِيسَةَ ، فَتَذْهَبَ بِهَا إِلَى بِلَادِكَ ، وَتُسُرِّبِهَا مَلِكُكُ . وَكَانَ قُدُومُكَ بِالْمُكُرِ وَالْخَدِيعَةِ • وَلَـكِنِّي لَـكًا رَأَيْتُ صَبْرُكُ ، وَمُواَظَبَتَكَ عَلَى طَلَبِ حَاجَتِكَ ، وَالتَّحَفَّظِ مِنْ أَنْ يَسْقُطُ مِنْكُ الْكَلَامُ، مَعَ طُولِ مُكْنِكَ عِنْدَنَا، بِشَيْءٍ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى سَرِيرَتِكَ وَأُمُورِكَ ، ازْدَدْتُ رَغْبَةً فِي إِخَائِكَ ، وَثِقَةً بِعَقْلِكَ ، فَأَحْبَبُتُ مُودَّتَكَ . فَإِنَّى لَمْ أَرَ فَى الرِّجَالِ رَجُلًا هُوَ أَرْصَنَ مِنْكَ عَقْلًا ، وَلَا أَحْسَنُ أَدَبًا ، وَلَا أَصْبَرُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَلَا أَكْتُمُ لِسِرُهِ مِنْكَ ؛ وَلَا سِيَّا فِي بِلَادِ غُرْبَةِ ، وَمَمْلَكَةٍ غَيْرٍ مَمْلَكَتِكَ، عَنْدَ قَوْمِ لَا تَعْرِفُ سُنَّتُهُمْ . وَإِنَّ عَقْلَ الرَّجُلِ لَيَبِينُ فِي ثُمَانِي خَصَالِ: الْأُولَى الرِّفْقُ . وَالنَّانِيَةُ أَنْ يَعْرِفَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَيَحْفَظُهَا . وَالثَّالِئَةُ طَاعَةُ الْمُلُوكِ ، وَالتَّحَرِّى لِمَا يُرْضِيهِمْ . والرَّابِعَةُ مَعْرِفَةُ

<sup>(</sup>۱) آئدت -

الرَّجُلِ مُوضِعَ سِرْهِ ، وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يُطْلِعُ عَلَيْهِ صَدِيقَهُ . وَالْحَامِسَةُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمُلُوكِ أَدِيبًا مَلِقَ اللَّسَانِ . والسَّادِسَةُ أَنْ يَكُونَ لَسِرِّهِ وَسِرَّ غَيْرِهِ حَافِظًا . وَالسَّابِعَةُ أَنْ يَكُونَ عَلَى لِسَانِهِ قَادِرًا ، فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِمَا يَأَمَنُ تَبِعَتُهُ . وَالنَّامِنَةُ إِنْ كَانَ بِالْمُحْفِلِ لَا يَتَكُلُّمُ إِلَّا بِمَا يُسْأَلُ عَنْهُ . فَمَنِ آجْتُمُعَتْ فيه هذه الخصال كان هُوَ الدَّاعِيَ الخُهُرِ إِلَى نَفْسِهِ . وَهذه الِحْصَالُ كُلُّهَا قَدَاجْتُمَعَتْ فِيكَ ، وَبَانَتْ لِي مِنْكَ ، فَاللَّهُ تَعَالَى يَحْفَظُكَ ، وَيُعِينُكَ عَلَى مَا قَدِمْتَ لَهُ ، فَمُصَادَقَتُكَ إِيَّاىَ ، وَإِنْ كَانَتْ لِتَسْلُبُنِي كُنْزِي وَنَغَرِي وَعِلْمِي ، تَجْعَلُكَ أَهْلًا لِأَنْ تُسْعَفَ إِيحَاجَتِكَ، وَتُشْفَعَ بِطَلِبَتِكَ ، وَتَعْطَى سُولُكَ ، فَقَالَ لَهُ بَرْزُويْهِ: إِنَّى قَدْ كُنْتُ هَيَّأْتُ كَلَامًا كَثِيرًا ، وَشَعَبْتُ لَهُ شُعُوبًا ، وَأَنْسَأْتُ لَهُ أَصُولًا وَطُرُقًا ؛ فَلَمَّا آنتَهَيْتَ إِلَى مَا بَدَأَتَنِي بِهِ مِنَ اطْلَاعِكَ عَلَى أَمْرِى والَّذِى قَدِمْتُ لَهُ ، وَأَلْقَيْتُهُ عَلَىَّ مِنْ ذَاتِ نَفْسِكَ، ورَغْبَتِكَ فِيمَا أَلْقَيْتَ مِنَ الْقُولِ، آكْتَفَيْتُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْحُطَابِ

<sup>(</sup>۱) متوددا متلطفا - (۲) مطلوبك - (۳) المسئول -

مَعَكَ ، وَعَرَفْتُ الْكَبِيرَ مِنْ أَمُورِى بِالصَّغِيرِ مِنَ الْكَلَامِ ، وَاقْتَصَرْتُ بِهِ مَعَكَ عَلَى الْإِيجَازِ . وَرَأَيْتُ مِنْ إِسْعَافِكَ إِيَّايَ بِحَاجَتِي مَا دَلَّنِي عَلَى كُمِكَ وَحُسْنِ وَفَائِكَ : فَإِنَّ الْكَلَامَ إِذَا أُنْتِيَ إِلَى الْفَيْلُسُوفِ، وَالسَّرَّ إِذَا اسْتُودِعَ إِلَى اللَّبِيبِ الْحَافِظِ، فَقَدْ حُصِنَ وَبُلِخَ بِهِ نِهِ أَيَّةُ أَمَلِ صَاحِبِهِ ، كَمَا يُحَصِّنُ الشَّيْءُ النَّفِيسُ فِي الْقِلَاعِ الْحَصِينَةِ . قَالَ لَهُ الْهِنْدَى : لَا شَيْءَ أَفْضَلُ مِنَ الْمُودَةِ . وَمَنْ خَلَصَتْ مُودَتُهُ كَانَ أَهْ لَا أَنْ يَخْلِطُهُ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ ، وَلَا يَدُّخِرَ عَنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكْتُمُهُ سِرًا : فَإِنَّا حِفْظَ السَّر رَأْسُ الْأَدَبِ . فَإِذَا كَانَ السُّرُّ عِنْدُ الْأُمِينِ الْكُتُومِ فَقَدِ احْتُرِزَ مِنَ التَّضْدِيعِ ؛ مَعَ أَنَّهُ خَلِيقً أَلَّا يَتَكُلُّمُ بِهِ؛ وَلَا يَتِمْ سِرْ بَيْنَ اثْنَيْنِ قَدْ عَلِمَاهُ وَتَفَاوَضَاهُ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بِالسُّرُ اثْنَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثَالِثٍ مِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا ؛ فَإِذَا صَارَ إِلَى النَّلَاثَةِ فَقَدْ شَاعَ وَذَاعَ، حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ صَاحِبُهُ أَنْ يَجْحَدُهُ وَيُكَابِرَ عَنْـهُ ؛ كَالْغَيْمِ إِذَا كَانَ مُتَقَطَّعًا فِي السَّمَاءِ فَقَالَ قَائِلُ: هٰذَا غَيْمُ مُتَقَطِّعُ ، لَا يَقْدِرُ أَحَدُ عَلَى تَكْذيبِهِ • وَأَنَا قَدْ يُدَاخِلُنِي مِنْ مَوَدَّتِكَ وَخِلْطَتِكَ سُرُورٌ

<sup>(</sup>١) عشرتك -

لَا يَعَدَلُهُ شَيْءٌ . وَهُـذَا الْأَمْرُ الَّذِي تَطَلُّبُهُ مِنَّى أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ الْأُسْرَارِ الَّتِي لَا تُكْتُمُ ؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يَفْشُو وَيَظْهَرَ ، حَتَّى يَخُدَّثُ بِهِ النَّاسُ ، فَإِذَا فَشَا فَقَدْ سَعَيْتُ فِي هَلَا كِي هَلَا كُمَّا لَا أَقُدِرُ عَلَى الْفِدَاءِ مِنْهُ بِالْمَالِ وَإِنْ كُثْرَ: لِأَنَّ مَلِكًا فَظَّ غَلِيظً ، يُعَاقِبُ عَلَى الذُّنْبِ الصَّغِيرِ أَشَدَّ الْعِقَابِ ؛ فَكَيْفَ مِثْلُ هَـٰذَا الذَّنْبِ الْعَظيم ! وَإِذَا حَمَلَتْنِي الْمُودَّةُ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَأَسْعَفْتُكَ بِحَاجَتِكَ لَمْ يَرَدُّ عِقَابُهُ عَنَّى شَيْءٌ . قَالَ بَرْزُويَهِ : إِنَّ الْعُلْمَاءَ قَدْ مَدَحَت الصَّـدِيقَ إِذَا كُتُمُ سِرَّ صَدِيقِهِ وَأَعَانَهُ عَلَى الْفُوزِ ، وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي قَدِمْتُ لَهُ، لِمِثْلِكَ ذُخْرَتُهُ، وَبِكَ أَرْجُو بُلُوعَهُ، وَأَنَا وَاثِقً بِكُرَ م طِبَاعِكَ وَوفُورِ عَقْلِكَ، وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لَا يَحْشَى مِنِي وَلَا يَحَافُ أَنْ أَبْدِيهُ ؛ بَلْ تَحْشَى أَهْلَ بَيْتِكَ الطَّائِفِينَ بِكَ وَبِالْمَلَكِ أَنْ يَسْعُواْ بِكَ إِلَيْهِ ، وَأَنَا أَرْجُو أَلَّا يَشِيعَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ: لِأَنِّي أَنَا ظَاعِنُ وَأَنْتَ مُقِيمٌ ، وَمَا أَقَمْتُ فَلَا ثَالِثَ بِينَنَا . فَتَعَاهَدَا عَلَى هَذَا جَمِيعًا . وَكَانَ الْهِنْدِيُّ خَازِنَ الْمُلكِ ، وَبِيَدِه مَفَاتِيحُ خَزَائِنِهِ . فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ الْكِتَابِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ.

فاكب على تفسير وونقله من اللسان الهندى إلى اللسان الفارسي ، وَآتَعَبَ نَفْسَهُ ، وَأَنْصَبَ بَدُنَّهُ لَيْلًا وَنَهَارًا . وَهُوَ مَعَ ذَلكَ وَجُلُّ وَفَرْعٌ مِنْ مَلِكِ الْهَنْدِ ؛ خَائِفٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ أَنْ يَذْكُرُ الْمَلَكُ الْكِتَابَ فِي وَقْتِ وَلَا يُصَادِفَهُ فِي خَزَائِنِهِ . فَلَتَ فَرَغَ مَنَ انْتِسَاخِ الكِتَابِ وَغَيْرِهِ مِمَّا أَرَادَ مِنْ سَائِرِ الْكُنْبِ. كَنَبَ إِلَى أَنُو شِرْوَانَ يُعْلِمُهُ بِذَٰ لِكَ • فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ الْكِتَّابُ، سُرَّ بِذَٰ لِكَ سُرُورًا شَدِيدًا؛ ثُمَّ يُحَوَّفُ مُعَاجَلَةَ الْمُقَادِيرِ أَنْ تُنغِصُ عَلَيْهِ فَرَحَهُ؛ فَكُتُبَ إِلَى بَرْزُويْهِ يَأْمُرُهُ بِتَعْجِيلِ الْقُدُومِ . فَسَارَ بَرْزُويْهِ مَتُوجُهُا نَحُو كِسْرَى . فَلَمَّا رَأَى الْمَلِكُ مَا قَدْ مَسَّهُ مِنَ الشَّحُوبِ وَالتَّعَبِ وَالنَّصَبِ ، قَالَ لَهُ : أَيُّهَا الْعَبْدُ النَّاصِحُ الَّذِي يَأْكُلُ ثَمَرَةً مَا قَدْ غُرُسَ، أَبْشِرُ وَقُرْ عَينًا: فَإِنِّي مُشْرُفُكُ وَبَالِ عَ بِكَ أَفْضَلَ درجة ، وأمره أن يربح بدنه سبعة أيام ، فلمّا كان اليوم الثّامن ، أَمَرَ الْمُلَكُ أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ الْأُمَرَاءُ والْعُلَمَاءُ . فَلَمَّا اجْتَمَعُوا ، أمر برزويه بالحضور . فحضر ومعه الكتب ؛ ففتحها وقرأها

<sup>(</sup>١) تغير اللون من السفر ونحوه -

عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ الْمُلَكَةِ . فَلَتَ اسْمِعُوا مَا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا فَرَحًا شَـدِيدًا ؛ وَشَكَّرُوا لِلَّهِ عَلَى مَا رَزَّقَهُمْ ، وَمَدَّحُوا برزويه وأثنوا عليه، وأمر الملك أن تفتح لبرزويه خزائن اللولؤ وَالزَّبْرَجَد وَالْيَاقُوتِ وَالَّذَهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ وَأَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذُ مِنَ الْخَزَائِنِ مَا شَاءً مِنْ مَالِ أُوكُسُوهَ ؛ وَقَالَ : يَابَرْزُويْهِ إِنِّي قَدْ أَمْنُ تُ أَنْ يَجُلُسُ عَلَى مِثْلِ سَرِيرِى هَذَا ، وَتُلْبَسَ تَاجًا ، وتُتَرَأَسُ عَلَى جَمِيعِ الْأَشْرَافِ . فَسَجَدَ بَرْزُويْهِ لِلْمَلِكِ وَدُعَا لَهُ وَطَلَبَ مِنَ اللَّهِ وَقَالَ : أَكُمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَلَكَ كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأَحْسَنَ عَنَى ثُوابَهُ وَجَزَاءَهُ ، فَإِنَّى بِحَمْدِ اللهِ مُسْتَغَنِّ عَنِ الْمَالِ بِمَا رَزَقَنِي اللهُ عَلَى يَد الْمَلَكُ السَّعِيد الْحَدُّ ، الْعَظيم الْمُلْكُ ؛ وَلَا حَاجَةً لِي بِالْمُالِ ؛ لَكِنْ لَمَّا كَلَّهَ فِي الْمُلْكُ ذَلِكَ وَعَلَمْتُ أَنَّهُ يُسَرُّهُ، أَنَا أَمْضِي إِلَى الْخَزَائِنِ فَآخُذُ مِنْهَا طَلَبًا لِمُرْضَاتِه وَآمِينَالًا لِأَمْرِه . ثُمَّ قَصَدَ خِزَانَةَ الثِيابِ فَأَخَذَ مِنْهَا تَحْتُ مِنْ طَرَائِفِ نُحَرَاسَانَ مِنْ مَلَابِسِ الْمُـُلُوكِ . فَلَتَّا قَبَضَ بَرْزُوَيْهِ

 <sup>(</sup>۱) وعاء تصان فيه الثياب .

مَا آختُ ارَهُ وَرَضِيهُ مِنَ النَّيَ النِّيكِ قَالَ : أَكُمَ اللَّهُ الْمَلَكَ وَمَدَّ فِي عُمْرِهِ أَبَدًا . لَا بُدَّ أَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا أَكْرِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الشَّكْرُ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتُوجَبُّهُ تَعَبَّا وَمَشَقَّةً فَقَدْ كَانَ فِيهِمَا رِضَا الْمَلَك . وَأَمَّا أَنَا لَهُ لَكُ لَقِيتُهُ مِنْ عَنَاءٍ وَتَعَيِب وَمَشَقَّةٍ ، لِمَا أَعْلَمُ أَنَّ لَكُمْ فِيهِ الشَّرَفَ يأهلَ هٰذَا الْبَيْتِ! فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ إِلَى هٰذَا الْيَوْمِ تَابِعًا رِضَاكُمْ ، أَرَى الْعَسِيرَ فِيهِ يَسِيرًا . وَالشَّاقَ هَيْنًا ، وَالنَّصَبَ وَالْأَذَى سُرُورًا وَلَذَّةً : لِمَا أَعْلَمُ أَنَّ لَكُمْ فِيهِ رِضًا وَقُرْبَةً عِندُكُمْ. وَلَكُنَّى أَسَأَلُكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ حَاجَةً تُسْعِفَنِي بِهَا ، وَتُعْطِينِي فِيهَا سُولِي : فَإِنَّ حَاجَتِي يَسِيرَةٌ ، وَفِي قَضَانِهَا فَانْدَةً كَثِيرَةً . قَالَ أَنُوشِرُوانُ : قُلْ فَكُلُّ حَاجَةٍ لَكَ قِبَلَنَا مَقْضِيَّةً : فَإِنَّكَ عِنْدُنَا عَظِيمٌ ، وَلَوْ طَلَبْتَ مُشَارَكَتُنَا فِي مُلْكِنًا لَفَعَلْنَا ، وَلَمْ نَرُدُ طَلِبَتَكَ ، فَكُيْفَ مَا سِوَى ذَٰلِكَ لا فَقُـلْ وَلَا تَحْتَشِمْ ، فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلُّهَا مَبْذُولَةً لَكَ . قَالَ بَرْزُويهِ : أَيُّهَا الْمَلِكُ لَا تَنْظُرْ إِلَى عَنَانِي فِي رِضَاكَ وَانْكُاشِي فِي طَاعَتِكَ ؛ فَإِنَّكَا أَنَا عَبْدُكَ يَلْزَمُنِي بَذُلُ

<sup>(</sup>١) الانكاش في الأمر : الجدَّفيه -

مُهْجَتِي فِي رِضَاكَ ؛ وَلَوْ لَمْ تَجْزِنِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدِي عَظِيًّا وَلَا وَاجِبًا عَلَى الْمُلَكِ ، وَلَكِنْ لِكُومِ وَشُرَفِ مَنْصِيهِ عَمْدً إِلَى مُجَازَاتِي ، وَخَصِّنِي وَأَهْلَ بَيْتِي بِعُلُو الْمُرْتَبَةِ وَرَفْعِ الدَّرَجَةِ ؛ حَتَّى لَوْ قَدْرَ أَنْ يَجْمَعُ لَنَا بَيْنَ شَرَفِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَفَعَلَ . بَخْزَاهُ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْحَزَاءِ ، قَالَ أَنُوشِرُوانُ : آذْكُرْ حَاجَتَكُ ، فَعَلَى مَا يَسْرُكُ . فَقَالَ بَرْزُويْهِ: حَاجَتِي أَنْ يَأْمُرُ الْمُلَكُ ، أَعْلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَزِيرَهُ بَزْرِ جَمِهُمَ بِنَ الْبَحْتَكَانِ ؛ وَيُقْسِمُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْمِلَ فِكُرُهُ، وَيَجْمَعُ رَأْيَهُ ، وَيَجْهَدُ طَاقَتَهُ ، وَيُفْرِغُ قَالُهُ فِي نَظْمَ تَأْلِيفِ كَلاَمٍ مُتْقَنِ مُحَكِّم ، وَيَجْعَلَهُ بَابًا يَذْكُرُ فِيهِ أَمْرِى وَيَصِفُ حَالِى ، وَلَا يَدَعُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ أَقْصَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ • وَيَأْمَرُهُ إِذَا آسْتَتُمُهُ أَنْ يَجْعَلُهُ أُولَ الْأَبُوابِ الَّتِي تُقْرَأُ قَبْلَ بَابِ الْأَسَدِ وَالنَّـوْرِ : فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَخَ بِى وَبِأَهْلِي غَايَةً الشَّرُفِ وَأَعْلَى الْمُرَاتِبِ ، وَأَبْقَى لَنَا مَا لَا يَزَالُ ذِكُوهُ بَاقِيًّا عَلَى الْأَبَدِ حَيثُما قُرِي هَذَا الْكِتَابِ .

فَلَمَّا سَمْعَ كَسْرَى أَنُوشِرُوانُ وَالْعُظَاءُ مَقَالَتُهُ وَمَا سَمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهُ مِنْ عَحَبَّةِ إِبْقَاءِ الذُّكُرِ اسْتَحْسَنُوا طَلِّبَتُهُ وَاخْتِيَارَهُ ، وَقَالَ كَسْرَى: حُبًّا وَكُواْمَةً لَكَ يَا بَرْزُونِهِ ، إِنَّكَ لَأَهْلُ أَنْ تُسْعَفَ بِحَاجَتِكَ ، فَيَ أَقُلَ مَا قَنِعْتَ بِهِ وَأَيْسَرُهُ عِنْدُنَا! وَإِنْ كَانَ خَطَرُهُ عَنْدُكَ عَظِيًا • ثُمَّ أَقْبَلَ أَنُوشِرُوانَ عَلَى وَزِيرِهِ بَزُرْ جَمِهْرَ فَقَالَ لَهُ: قَدْ رره رور ررر مرر مرد مراد مرر غرز و مرر برود و مرد وو عرفت مناصحة برزويه لنا، وتجشمه المخاوف والمهالك فيمايقر به مِنَّا ، وَإِتْعَابُهُ بَدُنَّهُ فِيَا يُسْرَنَّا ، وَمَا أَتَى بِهِ إِلَيْنَا مِنَ الْمُعْرُوفِ ، وَمَا أَفَادَنَا اللَّهَ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْحُكْمَةِ وَالْأَدَبِ الْبَاقِي لَنَا نَفْرُهُ ، وَمَا عَرَضْنَا عَلَيْهِ مِنْ خَزَا ثِنِنَا لِنَجْزِيَّهُ بِذَٰلِكَ عَلَى مَاكَانَ مِنْهُ ، فَكُمْ تَمِلْ نَفْسُهُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ ؛ وَكَانَ بُغْيَتُهُ وَطَلِبَتُهُ مِنَّا أَمْرًا يَسيرًا رَآهُ هُوَ النَّوَابَ مِنَّا لَهُ وَالْكُرَامَةَ الْجُلِيلَةَ عِنْدُهُ ، فَإِنَّى أَحِبْ أَنْ نَتَكُلُّمُ فِي ذَٰلِكَ وَتُسْعِفَهُ بِحَاجَتِهِ وَطَلِبَتِهِ . وَآعَلَمْ أَنَّ ذَٰلِكَ مِمَّا يَسُرِّنِي، وَلَا تَدَعْ شَيْئًا مِنَ الإِجْتِهَادِ وَالْمُبَالَغَةِ إِلَّا بَلَغْتَهُ ، و إِنْ نَالَتْكَ فِيه مَشَقَّةً . وَهُوَ أَنْ تَكْتُبُ بَابًا مُضَارِعًا لِتِلْكُ الْأَبُوابِ الَّتِي فِي الْكِتَّابِ ، وَتَذْكُرُ فِيهِ فَصْلَ بَرْزُويْهِ ، وَكَيْفَكَانَ ابْتِدَاءُ

<sup>(</sup>١) القدر والشرف . (٢) تجشم الأمر : تكلفه على مشقة .

أَمْرِهُ وَشَأَنُهُ ، وَتُنْسُبُهُ إِلَيْهِ وَإِلَى حَسَبِهِ وَصِنَاعَتِهِ ، وَتَذَكَّرُ فِيهِ بعُثَتُهُ إِلَى بِلَادِ الْهُنْدِ فِي حَاجَتِنَا ؛ وَمَا أَفَدْنَا عَلَى يَدَيْهِ مِنْ هُنَالِكَ؛ وَشُرَفْنَا بِهِ وَفُضِّلْنَا عَلَى غَيْرِنَا ؛ وَكَيْفَ كَانَ حَالُ بَرْزُويْهِ وَقُدُومُهُ مِنْ بِلَادِ الْهُنْدِ ، فَتُمَلُّ مَا تَقْدَرُ عَلَيْهِ مِنَ التَّقْرِيظِ وَالْإِطْنَابِ في مَدْحِهِ ، وَبَالِعْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ الْمُبَالَغَةِ وَآجْتَهَد فِي ذَلِكَ آجْتَهَادًا يُسْرُ بَرْزُويْهِ وَأَهْلَ الْمُمْلَكَةِ ، وَإِنَّ بَرْزُويْهِ أَهْلُ لِذَلِكَ مِنْي ومِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْمُمْلَكَةِ وَمِنْكَ أَيْضًا: لَحَبَّتَكَ لِلْعُلُومِ. وَآجِهَدْ أَنْ يَكُونَ غَرَضُ هٰذَا الْكَتَابِ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَى بَرْزَوَيْهِ أَفْضَلَ مِنْ أَغْرَاضِ تِلْكَ الْأَبُوابِ عَنْدَ الْخَاصُ وَالْعَامُ ، وَأَشَدَّ مُشَاكَلَةً لِحَالِ هٰذَا الْعِلْمِ: فَإِنَّكَ أَسْعَدُ النَّاسِ كُلِّهِم بِذَلْكَ: لِانْفِرَادِكَ بِهٰذَا الْكِتَابِ ؛ وَأَجْعَلُهُ أُوَّلَ الْأَبُوابِ ، فَإِذَا أَنْتَ عَمِلْتُهُ وَوَضَعَتُهُ في مُوضِعِهِ فَأَعْلَىٰ لِأَجْمَعَ أَهْلَ الْمُمْلَكَةِ وَتَقْرَأُهُ عَلَيْهِم، فَيَظْهَرَ فَضَلَكَ وآجتهَادُكَ فِي مُحَبِّدَنَا؛ فَيكُونَ لَكَ بِذَلكَ نَخُرُهُ فَكُمَّا سَمِعَ بُزُرجُمِهُرُ مَقَالَةَ الْمَاكَ نَحَرَ لَهُ سَاجِدًا ، وَقَالَ : أَدَامَ اللهُ لَكَ أَيْهَا الْمَاكَ الْبَقَاءَ ، وَبَلَّغَكُ أَفْضَلَ مَنَازِلِ الصَّالِجِينَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ؛ لَقُدُ شَرَّفَتَنِي بِذَلِكَ شَرَفًا بَاقِيًا إِلَى الْأَبِدُ ، ثُمَّ خَرَجَ بزر جَمِهُو من

عِنْدِ الْمُلَكِ، فَوَصَفَ بَرْزُويْهِ مِنْ أُولِ يَوْمٍ دَفَعَهُ أَبُواهُ إِلَى الْمُعَلَم، وَمُضَيَّهُ إِلَى بِلَادِ الْهُنْدِ فِي طَلَبِ الْعَقَاقِيرِ وَالْأَدُويَةِ ؛ وَكَيْفَ تَعَلَّمُ خُطُوطُهُمْ وَلُغَتُّهُمْ ؛ إِلَى أَنْ بَعَثُهُ أَنُوشِرُوانُ إِلَى الْهَنْدُ فِي طُلُب الْكَتَابِ . وَكُمْ يَدُعُ مِنْ فَضَائِلِ بَرْزُويْهِ وَحَكَمَتُهِ وَخَلَائِقِهِ وَمَذَهَبِهِ أَمْرًا إِلَّا نَسْقُهُ ، وَأَتَّى بِهِ بِأَجُود مَا يَكُونُ مِنَ الشَّرْحِ . ثُمَّ أَعْلَمُ الْمُلَكَ بِفَرَاءِهِ مِنْهُ . كَفُمَعَ أَنُوشِرُوانَ أَشْرَافَ قُومِهِ وَأَهْلَ مُمَلَكَتِهِ ، وَأَدْخَلَهُمْ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَ بُزُر جَمِهُرَ بِقِرَاءَةِ الْكَتَابِ ، وَبَرْزُويْهِ قَائِمٌ إِلَى جَانِبِ بَزُرْجُمِهْرَ، وَابْتَدَأْ بِوَصْفِ بَرْزُويْه حَتَّى انْتُهَى إِلَى آخِرِهِ • فَفُرِحَ الْمُلَكُ بِمُا أَنَّى بِهِ بُزُرْجُمِهُرُمِنَ الْحَكَمَةِ وَالْعِلْمِ • فَمُ اثنى الْمُلِكُ وَجَمِيعَ مَنْ حَضَرَهُ عَلَى بَرْرَجْمِهُمْ ، وَشَكَرُوهُ وَمَدَحُوهُ ؛ وَأَمَرَ لَهُ الْمُلَكُ بِمَالٍ جَزِيلٍ وَكُسُوةٍ وَحُلِيً وَأُوانِ ؛ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا غَيْرَ كُسُوةٍ كَانَتْ مِنْ ثِيبَاب الْمُلُوكِ ، مُمَّ شَكَرُكُهُ ذَلِكَ بَرْزُويْهِ وَقَبَلَ رَأْسُهُ وَبَدُهُ ، وَأَقْبَلَ بَرْزُويْهِ عَلَى الْمُلَكُ وَقَالَ: أَدَامَ اللهُ لَكَ الْمُلْكَ وَالسَّعَادَةُ فَقَدْ بَلَغْتَ بِي وبِأَهْلِي غَايَة الشَّرُفِ بِمَا أَمَرْتَ بِهِ بُزُرْ جَمِهْرَ مِنْ صُنْعِهِ الْكَابُ فِي أَمْرِي وَإِبْقَاءِ ذِكُرِي .

<sup>(</sup>١) أصول الأدوية مفرده عَقَّار •

بَابُ عَرْضِ الْكَابِ . تَرْجَمَةُ عَبد الله بن الْمُقَفّع

هٰذَا كَتَابُ كُليلةً وَدَمْنَةً ، وَهُوَ مِمَّا وَضَعَهُ عَلَمَاءَ الْهُنْدِ مِنَ الأَمْثَالِ وَالْإِحَادِيثِ الَّتِي أَلْهُمُوا أَنْ يُدْخِلُوا فِيهَا أَبْلُغَ مَا وَجَدُوا منَ الْقُولِ فِي النَّحْوِ الَّذِي أَرَادُوا ﴿ وَلَمْ تَزَلِّ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ كُلَّ مِلَّةٍ يَلْتُمِسُونَ أَنْ يُعْقُلُ عَنْهُمْ ، وَيَحْتَالُونَ فِي ذَٰلِكَ بِصُنُونِ الْجِيلَ ؛ وَيَبْتَغُونَ إِخْرَاجَ مَا عِنْدُهُمْ مِنَ الْعِلْلِ ، حَتَّى كَانَ مِنْ تِلْكَ الْعِلَلِ وَضِعُ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى أَفُواهِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ • فَاجْتَمَعَ لَهُمْ بِذَلِكَ خِلَالٌ ، أَمَّا هُمْ فَوَجَدُوا مُتَصَرَّفًا فِي الْقُولِ وَشَعَابًا يَأْخُذُونَ مِنْهَا . وَأَمَّا الْكَتَابُ فِحُمْعَ حَكُمَةً وَلَهُواً: فَاخْتَارُهُ الْحُكَّاءُ لحكمته . والسفهاء للهوه ، والمتعلم من الاحداث ناشط في حفظ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ يُرْبَطُ فِي صَدْرِهِ وَلَا يَدْرِي مَاهُو، بَلْ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ ظَفِرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَكْتُوبٍ مَنْ قُومٍ . وَكَانَ كَالرَّجُلِ الَّذِي لَمَّ اسْتَكُلُ الرَّجُولِيَّةَ وَجَدَأَ بَوَيْهِ قَدْ كُنْزًا لَهُ كُنُوزًا وَعَقَدًا لَهُ عَقُودًا اسْتَغَنَّى بِهَا عَنِ الْكَدْجِ فِيمَا يَعْمَلُهُ مِنْ أَمْرِ مُعِيشَتِهِ ؛ فَأَغْنَاهُ مَا أَشْرَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَكَمَةِ عَنِ الْحَاجَةِ إِلَى غَيْرِهَا مِنْ وُجُوهِ الْأَدُب.

<sup>(1)</sup> الكدوالسعى -

وَيَنْبَغَى لَمَنْ قَرَأَ هَذَا الْكَتَابَ أَنْ يَعْرِفَ الْوَجُوهَ الَّتِي وَضَعَت لَهُ ؛ وَإِلَى أَى غَايَةٍ جَرَى مُولَفُهُ فِيهِ عِنْدُ مَا نَسَبُهُ إِلَى الْبَهَا ثُم وأَضَافَهُ إِلَى غَيْرِ مُفْصِحٍ ؛ وَغَيْرَ ذَلْكَ مِنَ الْأُوضَاعِ الَّتِي جَعَلَهَا أَمْثَالًا: فَإِنَّ قَارِئَهُ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ ذَلْكَ لَمْ يَدْرِمَا أُرِيدَ بِتِلْكَ الْمَعَانِي، وَلَا أَيُّ ثُمْرَةٍ يَجْتَنِي مِنْهَا ، وَلَا أَيُّ نَتِيجَةٍ تَحْصُلُ لَهُ مِنْ مُقَدِّمَات مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكَابُ . وَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَايَتُهُ اسْتِتَّامَ قِرَاءَتِهِ إِلَى آخرِه دُونَ مَعْرِفَة مَا يَقْرَأُ مِنْهُ لَمْ يَعَدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يُرْجِعُ إِلَيْهِ نَفِعُهُ . وَمَنِ اسْتَكُثُرُ مِنْ جَمْعِ الْعُلُومِ وَقَراءَةِ الْكُتُبِ ؛ مِنْ غَيْرٍ إعْمَالِ الرَّوِيَّةِ فَيَمَا يَقْرَوُهُ ، كَانَ خَلِيقًا أَلَّا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا أَصَابَ الرَّجُلَ ِ اللَّذِي زَعْمَتِ الْعُلَكَ أَنَّهُ اجْتَازَ بِبَعْضِ الْمُفَاوِزِ، فَظَهْرَ لَهُ مُوضِعُ آثَارِ كُنْز ؛ فَخَعَلَ يَحْفِرُ وَيَطْلُبُ ، فَوَقَعَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ وَوَرَقِ ؛ فَقَالَ فِى نَفْسِهِ : إِنْ أَنَا أَخَذَتُ فِى نَقْلِ هَذَا الْمُــَالِ - قَالِيلًا قَلِيلًا طَالَ عَلَى ۚ ، وَقَطَعَنِي الْإَشْتِغَالُ بِنَقْلِهِ وَ إِحْرَازِهِ عَنِ اللَّذَة بِمَا أَصَبْتُ مِنْهُ؛ وَلَكِنْ سَأَسْتَأْجِرُ أَقُوامًا يَحْمَلُونَهُ إِلَى مَنْزِلِي، وَأَكُونَ أَنَا آخِرَهُمْ ، وَلَا يَكُونُ بَتَى وَرَا يِى شَيْءٌ يَشْغُلُ فكرى

بِنَقْلِه ؛ وَأَكُونُ قَدِ اسْتَظْهَرْتُ لِنَفْسِي فِي إِرَاحَةِ بَدَنِي عَنِ الْكُدُّ بِيسِيرِ أَجْرَةِ أَعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ، ثُمَّ جَاءَ بِالْجَمَّالِينَ ، فَخَعَلَ يُحَمَّلُ كُلُّ وَاحِد منهُم مَا يُطِيقُ ، فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَفُوزُ بِهِ ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنَ الْكُنْزِ شَيْءٌ . فَأَنْطَلَقَ خَلْفَهُمْ إِلَى مَنْزِلْهِ : فَلَمْ يَجِدْ فيه مِنَ الْمَال شَيْئًا، لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا. وَإِذَا كُلُّ وَاحِد مِنَ الْحَمَّالِينَ قَدْ فَازَيْمَ الْحَلَهُ لِنَفْسِهِ • وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْعَنَاءُ وَالنَّعَبُ : لِأَنَّهُ لَمْ يُفَكِّرُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ . وَكَذَلِكَ مَنْ قَرَأَ هٰذَا الْكَتَابَ ، وَلَمْ يَفْهُمْ مَا فِيهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ غَرَضَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، لَمْ يَنْتَفَعْ بِمَا بَدَا لَهُ مِنْ خَطِّهِ وَنَقْشُهِ ؛ كَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُدُّمَ لَهُ جُوزٌ صَحِيحٌ لَمْ يَنْتَفِع بِهِ إِلَّا أَنْ يَكْسِرُهُ ، وَكَانَ أَيْضًا كَالرَّجُلِ الَّذِي طَلَبَ عِلْمَ الْفُصِيحِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ؛ فَأَتَّى صَدِيقًا لَهُ مِنَ العُلْمَاءِ ، لَهُ عِلْمُ بِالْفُصَاحَةِ ، فَأَعْلَمُهُ حَاجَتُهُ إِلَى عِلْمِ الْفُصِيحِ ، فَرَسَمَ لَهُ صَدِيقُهُ فِي صَحِيفَةٍ صَفْرَاءَ فَصِيحَ الْكَلَامِ وَتَصَارِيفَهُ وَوَجُوهُهُ؛ فَانْصَرَفَ الْمُنْعَلِمُ إِلَى مَنْزِلِهِ ؛ فِحَالَ يُكْثِرُ قِرَاءَتُهَا وَلَا

<sup>(</sup>۱) استعنت •

يَقِفُ عَلَى مَعَانِيهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ فَى مَعْفِلِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَدْبِ ، فَأَخَذَ فَى مُحَاوَرَتِهِمْ ؛ فَحَرَتْ لَهُ كَلِمَةٌ أَخْطأ فِيها ؛ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ : إِنَّكَ قَدْأَخْطأتَ ، وَالْوَجْهُ غَيْرُ مَا تَكَلَّمْتَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ : إِنَّكَ قَدْأَخْطأتَ ، وَالْوَجْهُ غَيْرُ مَا تَكَلَّمْتَ بِهِ ، فَقَالَ وَكَيْفَ أَخْطِئُ وقدْ قَرأتُ الصَّحِيفَة الصَّفْراء ، وهِي فِه ، فَقَالَ وَكَيْفَ أَخْطِئُ وقدْ قَرأتُ الصَّحِيفَة الصَّفْراء ، وهِي فِي مَنْزِلِي فِ فَكَانَتُ مَقَالَتُهُ فَهُمْ أَوْجَبَ لِلْحُجّةِ عَلَيْهِ وَزَادَهُ ذَلك فَي مَنْزِلِي فِ فَكَانَتُ مَقَالَتُهُ فَهُمْ أَوْجَبَ لِلْحُجّةِ عَلَيْهِ وَزَادَهُ ذَلك قُرْبًا مِنَ الْخَدِل وَبُعْدًا مِنَ الْأَدَب .

اللُّصَّ قَدْ أَخَذَ الْمُتَاعَ وَفَازَ بِهِ • فَأَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ يَلُومُهَا ، وَعَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ بِاللَّصِ : إِذْ لَمْ يَسْتَعْمِلُ فِي أَمْرِهِ مَا يَجِبُ . فَالْعِلْمُ لَا يَتِمُ إِلَّا بِالْعَمَلِ ، وَهُو كَالشَّجَرَةِ وَالْعَمَلُ بِهِ كَالنَّمْرَةِ . وَإِنَّمَا صَاحِبُ الْعِلْمِ يَقُومُ بِالْعَمَلِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَا يَعْلَمُ لَا يُسْمَى عَالِمًا . وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَالِمًا بطريقِ مَخُوفِ ، ثُمَّ سَلَكُهُ عَلَى عِلْم بِهِ ، سَمَّى جَاهِلًا ، وَلَعَلَّهُ إِنْ حَاسَبَ نَفْدَهُ وَجَدَهَا قَدْ رَكِبَتْ أَهْوَاءً هَجَمَتْ بِهَا فِيَا هُوَ أَعْرَفُ بِضَرَرِهَا فِيهِ وَأَذَاهَا مِنْ ذَلكَ السَّالِكِ فِي الطَّرِيقِ الْمُخُوفِ الَّذِي قُدْ جَهِلُهُ ، وَمَنْ رَكِبُ هُوَاهُ وَرَفَضَ مَا يَنْبُغَى أَنْ يَعْمَلَ مِمَا جَرَبُهُ هُو أَوْ أَعْلَمُهُ بِهِ غَيْرُهُ ، كَانَ كَالْمَرِ يضِ الْعَالِمِ بردىء الطّعام والشّرابِ وجيدهِ وخفيفهِ وتُقيله، ثُمّ يَحْمَلُهُ الشّرهُ عَلَى أَكُلِ رَدِيئِهِ وَتَرْكِ مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى النَّجَاةِ والتَّخَلُّصِ مِن ءَ أَيهِ . وَأَقَلُّ النَّاسِ عُذُرًا فِي اجْتِنَابِ مُمْوُدِ الْأَفْعَالِ وَارْتِكَابِ مَذْهُ ومِهَا مَنْ أَبْصَرَ ذَٰلِكَ وَمَيْزَهُ وَعَرَفَ فَضَلَ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ ﴿ كَمَا أَنَّهُ لُو أَنَّ رَجُلِينِ أَحَدُهُمَا بَصِيرُ وَالْآخِرُ أَعْمَى سَاقَهُمَا الْآجِلُ

إِلَى حُفْرَةٍ فَوَقَعًا فِيهَا ، كَانَا إِذَا صَارَا فِي قَاعِهَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ الْبَصِيرَ أَقَلَّ عُذْرًا عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِيرِ : إِذْ كَانَتْ لَهُ عَيْرَ أَنَّ الْبَصِيرَ أَقَلَ عُذْرًا عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِيرِ : إِذْ كَانَتْ لَهُ عَيْرَ أَنَّ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَذَاكَ بِمَا صَارَ إِلَيْهِ جَاهِلٌ غَيْرُ عَارِفٍ .

وَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ وَيُؤَدِّبُهَا بِعِلْمِهِ، وَلَا تَكُونَ غَايَتُهُ اقْتِنَاوُهُ الْعِلْمُ لِمُعَاوِنَةِ غَيْرِهِ ، وَيَكُونَ كَالْعَيْنِ الَّتِي يَشْرَبُ النَّاسُ مَاءَهَا وَلَيْسَ لَمَا فِي ذَٰلِكَ شَيْءٌ مِنَ الْمُنْفَعَةِ ، وَكَدُودَةِ الْقَزُّ الَّتِي تُحَكُّمُ صَنْعَتُهُ وَلَا تَذْتَفَعُ بِهِ . فَيَنْبَغِي لِمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَبُدأً بِعِظَةِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْبِسُهُ ، فَإِنَّ خِلَا لَا يَنْبَغَى لصاحب الدُّنيَا أَنْ يَقْتَلِيهَا وَيُقْسِهَا: مِنْهَا الْعِلْمُ وَالْمَالُ . وَمِنْهَا الْحَاذُ الْمُعَرُوفِ ، وَلَيْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يَعِيبَ امْرَأَ بِشَيءٍ فِيهِ مِثْلُهُ ، وَيَكُونَ كَالْأَعْمَى الَّذِي يُعَيِّرُ الْأَعْمَى بِعَمَاهُ • وَيَنْبَغِي لِمَنْ طَلَبَ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ غَايَةً وَنِهَايَةً ، وَيَعْمَلَ بِهَا ، وَيَقِفَ عِنْدُهَا ، وَلَا يَتَكَادَى فِي الطَّلَبِ ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ : مَنْ سَارَ إِلَى غَيْرِ غَايَة

<sup>(</sup>۱) أقبسه العلم وقبسه إياه يقبسه : أفاده إياه ، ويقال : اقتبست منه علماوقبست استفدت

يُوشِكُ أَنْ تَنْقُطِعَ بِهِ مُطِيَّتُهُ ؛ وَأَنَّهُ كَانَ حَقِيقًا أَلَّا يُعنَى نَفْسَهُ في طَلَب مَا لَا حَدَّ لَهُ ، وَمَا لَمْ يَنَلَهُ أَحَدُ قَبْلَهُ ، وَلَا يَتَأْسَفَ عَلَيْهِ؛ وَلَا يَكُونَ لِدُنْيَاهُ مُؤْرًا عَلَى آخِرَتِهِ: فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُعَلِّقَ قَلْبَهُ بِالْغَايَاتِ قَلَّتَ حَسَرَتُهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهَا . وَقَدْ يُقَالُ فِي أَمْرَيْنِ إِنَّهُمَا يَجْمَلُانِ بِكُلِّ أَحَدٍ: أَحَدُهُمَا النَّسَكُ وَالْآنَحُ الْمُكَالُ الْحُلَالُ وَلَا يَلِيقُ بِالْعَاقِيلِ أَنْ يُونُّبُ نَفْسَهُ عَلَى مَا فَاتَّهُ وَلَيْسَ فِي مَقْدُورِهِ، فَرَبُّكَ أَتَاحَ اللَّهُ لَهُ مَا يَهِنَأْ بِهِ وَكُمْ يَكُنْ فِي حُسْبَانِهِ • وَمِنْ أَمْثَالِ هٰذَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ فَاقَةً وَجُوعٌ وَعُرَى ، فَأَلْحَأُهُ ذَٰ لِكَ إِلَى أَنْ سَأَلَ أَقَارِبَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ مَنْهُمْ فَضْلَ يَعُودُ بِهِ عَلَيْهِ . فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَنْزِلِهِ إِذْ بَصُرَ بِسَارِقٍ فِيهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهُ مَا فِي مَنْزِلِي شَيْءً أَخَافُ عَلَيْهِ : فَلْيَجْهَدِ السَّارِقُ جُهْدَهُ . فَبَيْنَمَا السَّارِقُ يَجُولُ إِذْ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَىٰ خَابِيَةً فِيهَا. حِنْطَةً ؛ فَقَالَ السَّارِقُ : وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عَنَائِيَ اللَّيْلَةَ بَاطِلًا . وَلَعَلِي لَا أَصِلُ إِلَى مَوْضِعِ آخَرَ ، وَلَكِنْ سَأَحْمِلُ هٰذِه

 <sup>(</sup>۱) يتعبها . (۲) العبادة . (۳) بصربه كفارف وفرح أبصره .

الْجِنْطَةَ . ثُمَّ بَسَطَ قَيصَهُ لِيصِبُ عَلَيْهِ الْجِنْطَةَ . فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيَذُهُبُ هُـذًا بِالْحِنْطَةِ وَلَيْسَ وَرَائِي سِوَاهَا لا فَيَجْتَمِعُ عَلَىَّ مَعَ الْعُرَى ذَهَابُ مَا كُنْتُ أَقْتَاتُ بِهِ . وَمَا تَجْتَمِعُ وَاللَّهِ هَاتَانِ الْحَلَّتَانِ عَلَى أَحَدِ إِلَّا أَهْلَكُنَّاهُ . ثُمَّ صَاحَ بِالسَّارِقِ ، وَأَخَذَ هِرَاوَةً كَانَتْ عِنْدَ رَأْسِهِ ؛ فَلَمْ يَكُنْ لِلسَّارِقِ حِيلَةً إِلَّا الْهُرَبُ مِنْهُ ، وَتَرَكَ قَرِيصَهُ وَنَجَا بِنَفْسِهِ ، وَغَدًا الرَّجُلُ بِهِ كَاسِيًا ، وَلَيْسَ يَنْبَغَى أَنْ يَرْكُنَ إِلَى مِشْلِ هَذَا وَيَدُعُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَذَرِ والْعَمَلِ فِي مِثْلِ هَٰذَا لِصَلَاحِ مَعَاشِهِ ؛ وَلَا يَنْظُرَ إِلَى مَنْ تُوَّاتِيهِ الْمُقَادِيرُ وَتُسَاعِدُهُ عَلَى غَيْرِ النَّهِ ۖ أَسِ مِنْهُ : لِأَنَّ أُولَئِكَ فِي النَّاسِ قَلِيلٌ ؛ وَالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ مَنْ أَتْعَبَ نَفْسَهُ فِي الْكُدُّ وَالسَّعِي فِيمَا يُصْلِيحُ أَمْرَهُ وَيَنَالُ بِهِ مَا أَرَادَ ﴿ وَيُهِنْبِغِي أَنْ يَكُونَ حِرْصُهُ عَلَى مَا طَابَ كُسْبَهُ وَحَسَنَ نَفْعُهُ ؛ وَلَا يَتَعَرَّضَ لِمَا يَجْلِبُ عَلَيْهِ الْعَنَاءَ وَالشَّقَاءَ ؛ فَيَكُونَ كَالْحَكَامَةِ الَّتِي تُفْرِخُ الْفِرَاخَ فَتُوخَذُ وَتُذْبَحُ ، مُمَّ لَا يَمْنَعُهَا ذَٰلِكَ أَنْ تَعُودَ فَتُفْرِخَ مَوْضِعَهَا، وَتُقِيمَ بِمَكَانِهَا فَتُوخَذَ

<sup>(</sup>١) الهراوة بالكسر : العصا الضخمة -

الثَّانِيةُ مِنْ فِرَاخِهَا فَتُذْبَحُ. وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلُّ شَيْءٍ حَدًا يُوقَفُ عَلَيْهِ . وَمَنْ تَجَاوَزَ فِي أَشْيَاءً حَدَّهَا أُوشَكَ أَنْ يَلْحَقَّهُ التَّقْصِيرُ عَنْ بُلُوغِهَا . وَيُقَالُ: مَنْ كَانَ سَعْيَهُ لِآخِرَتِهِ وَدُنْيَاهُ خَيَاتُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ . وَيُقَالُ فِي ثَلَاثُةَ أَشَيَاءً يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الدُّنيَا إِصَلاَحُهَا وَبَذُلُ جُهْدِهِ فِيهَا : مِنْهَا أَمْنُ مَعِيشَتِهِ ؛ وَمِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ؛ وَمِنْهَا مَا يُكْسِبُهُ الذُّكُرَ الْجِمِيلَ بَعْدُ ، وَقَدْ قِيلَ فِي أُمُورِ مَنْ كُنَّ فِيهِ لَمْ يَسْتَقِمْ لَهُ عَمَلُ . مِنْهَا التَّوانِي ؛ وَمِنْهَا تَضْيِيعُ الْفُرَضِ ؛ وَمِنْهَا التَّصْدِيقُ لِكُلُّ مُحْبِرٍ . فَرُبُ مُحْبِرٍ بِشَيْءٍ عَقَلَهُ وَلَا يَعْرِفُ ٱسْتِقَامَتُهُ فَيُصَدِّقَهُ . وَيَنْبَغِى لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لِهَوَاهُ مُتَهِمًا ؛ وَلَا يَقْبَلَ مِنْ كُلُّ أَحَدٍ حَديثًا ؛ وَلَا يَتَمَادَى فَى الْخُطَأَ إِذَا ظَهَرَ لَهُ خَطَوْهُ وَلَا يُقْدِمَ عَلَى أَمْرٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابُ ، وَتَتَضَّحَ لَهُ الْحَقِيقَةُ ، وَلا يَكُونَ كَالرَّجُلِ الذِّي يَجِيدُ عَنِ الطَّرِيقِ ، فَيَسْتَمَرَّ عَلَى الضَّلَالِ ، فَلَا يَزْدَادَ فِي السَّيْرِ إِلَّا جَهْدًا ، وَعَنِ الْقَصْدِ إِلَّا بُعْدًا ، وكَالرَّجُلِ الَّذِي تَقْذَى عَينُهُ فَلَا يَزَالُ يَحُكُّهَا، وَرُبَّكَ كَانَ ذَلكَ

الْحَكَّ سَبَا لِذَهَا إِنَا وَيَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يُصَدِّقَ إِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَيَأْخُذَ بِالْحَرْمِ، وَيُحِبَ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ، وَلا وَالْقَدَرِ، وَيَأْخُذَ بِالْحَرْمِ، وَيُحِبَ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ، وَلا يَلْتَحِسَ صَلَاحَ نَفْسِه بِفَسَادِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ خَلِيقًا أَنْ يُصِيبَهُ مَا أَصَابَ التَّاجِرَ مِنْ رَفِيقِهِ .

فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ رَجُلُ تَاجِرُ، وَكَانَ لَهُ شَيرِيكُ، فَآسَتَأْجُرَا حَانُوتًا ، وَجَعَلَا مَنَاعَهُمَا فِيهِ . وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَرِيبَ الْمُنَزِلِ مِنَ الحَانُوتِ ، فَأَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَسَرِقَ عِدْلًا مِنْ أَعْدَالُ رَفيقه ، وَمَكَرَ الْحِيلَةَ فِي ذَٰلِكَ ، وَقَالَ : إِنْ أَتَذِتُ لَيْلًا كُمْ آمَنَ أَنْ أَحْمَلَ عِدْلًا مِنْ أَعْدَالِي أَوْ رِزْمَةً مِن رِزْمِي وَلَا أَعْرِفَهَا ؛ فَيَسَذْهَبَ عَنَانِي وَتَعَبِى بَاطِلًا ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ ، وَأَلْقَاهُ عَلَى الْعِدْلِ الَّذِي أَضْمَرَ أَخْذَهُ . ثُمَّ آنْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ . وَجَاءَ رَفِيقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ليُصْلِحَ أَعْدَالُهُ ، فَوَجَدَ رِدَاءَ شَرِيكَهِ عَلَى بَعْضِ أَعْدَالِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ هَذَا رِدَاءُ صَاحِبِي ؛ وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ نَسِيَهُ . وَمَا الرَّايُ أَنْ أَدْعَهُ هَاهُنَا ؛ وَلَكِنْ أَجْعَلُهُ عَلَى رِزَمِهِ ؛ فَلَعَلَّهُ يَسْرِقُنِي إِلَى

<sup>(</sup>١) الأعدال : الأمتعة · (٢) الرزمة بالكسر : هي التي نيما ضروب من النياب ·

الْحَانُوتِ فَيَجِدُهُ حَيثُ يُحِبُ ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّدَاءَ فَأَلْقَاهُ عَلَى عَدْلِ مِنْ أَعْدَالِ رَفِيقِهِ ، وَأَقْفَلَ الْحَانُوتَ، وَمَضَى إِلَى مَنْزِله ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّيلُ أَنَّى رَفِيقُهُ وَمَعَهُ رَجُلُ قَدْ وَاطَّأَهُ عَلَى مَا عَزَمَ عَلَيْهُ ، وَضِمِنَ لَهُ جُعلًا عَلَى حَمْلِهِ ؛ فَصَارَ إِلَى الْحَانُوتِ ؛ فَالْتَمَسَ الْإِزَارَ فِي الظُّلْمَةِ فَوَجَدُهُ عَلَى الْعِدْلِ ؛ فَاحْتَمَلَ ذَٰلِكَ الْعِدْلَ ، وَأَخْرَجُهُ هُوَ وَالرَّجُلُ ، وَجَعَلًا يَتَرَاوَحَانِ عَلَى حَمْلِهِ ، حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ ، وَرَمَى نَفْسَهُ تَعِبًا . فَلَتَ أَصْبَحَ أَفْتَقَدُهُ فَإِذَا هُو بَعض أَعْدَالِهِ ؛ فَنَدِمَ أَشَدَّ النَّدَامَةِ . ثُمَّ آنْطَلَقَ نَحُو الْحَانُوتِ ، فَوَجَدَ شَرِيكَهُ قَدْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْحَانُوتَ وَوَجَدَ الْعِدْلَ مَفْقُودًا: فَاغْتُمَّ لِذَلِكَ غَمَّا شَدِيدًا ؛ وَقَالَ : وَاسُوءَ تَاهُ مِنْ رَفِيقِ صَالِحِ قَد انْتَمَنَنِي عَلَى مَالَهِ وَخَلَّفَنِي فِيهِ ! مَاذَا يَكُونُ حَالِي عِنْدُهُ ؟ وَلَسْتُ أَشُكُ فِي تُهَمِّتِهِ إِيَّاى ، وَلَكِنْ قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى غَرَامَتِهِ . هُمَّ أَنَّى صَاحِبَهُ فَوَجَدَهُ مُغْتَمَّ ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ ، فَقَالَ إِنَّى قَد افْتَقَدْتُ الْأَعْدَالَ ، وَفَقَدْتُ عِدْلًا مِنْ أَعْدَالِكَ ، وَلاَ

<sup>(</sup>۱) وافقه - (۲) مِتناوبات .

أَعْلَمُ بِسَبِيهِ ؛ وَإِنَّى لَا أَشُكُ فِي تُهَمِّتِكَ إِيَّاى ؛ وَإِنَّى قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى غَرَامَتِهِ • فَقَالَ لَهُ : يَاأَخِي لَا تَغْنَمَّ : فَإِنَّ الْحِيَانَةَ شَرُّ مَا عَمِلَهُ الْإِنْسَانُ ، وَالْمُـكُرُ وَالْخُدِيعَةَ لَا يُودِّيَانِ إِلَى خَيْرٍ ؛ وَصَاحِبُهُمَا مَغْرُورًا بَدًا ، وَمَا عَادَ وَبَالُ الْبَغْي إِلَّا عَلَى صَاحِبِهِ ؛ وَأَنَا أَحَدُ مَن مَكَرَ وَخَدَعَ وآحْتَالَ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ لِ فَأَخْبَرُهُ بِحَبْرِهِ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتُهُ . فَقَالَ لَهُ رَفِيقُهُ: مَا مَثَلُكَ إِلَّا مَثُلُ اللَّصِ وَالتَّاجِرِ . فَقَالَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ? قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ تَاجِرًا كَانَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ خَابِيتَانِ إِحْدَاهُمَا مَمْلُوءَةً حنطَةً ، وَالْأَخْرَى مَمْلُوءَةُ ذَهَبًا . فَتَرَقَّبُهُ بَعَضُ النَّصُوص زَمَانًا ؛ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْضُ الْأَيَّامِ تَشَاعُلَ التَّاجِرُ عَنِ الْمُنْزِلِ؛ فَتَغَفَّلُهُ اللَّصِ ، وَدَخَلَ الْمَنْزِلَ ، وَكُنَ فِي بَعْضِ نَوَاحِيهِ . فَكُمَّا هُمَّ بِأَخْذِ الْحَابِيَةِ الَّتِي فِيهَا الدَّنَانِيرُ أَخَذَ الَّتِي فِيهَا الْحَنْطَةُ ، وَظُنَّهَا الَّتِي فِيهَا الْذَّهَبُ ؛ وَلَمْ يَزِلْ فِي كُدُّ وَتَعَبِ حَتَّى أَتَى بِهَا مَنْزِلَهُ فَلَمَّا فَتَحَهَا وَعَلَمَ مَا فِيهَا نَدِمَ . قَالَ لَهُ الْحَائِنُ : مَا أَبْعَدْتَ

<sup>(</sup>١) أشعر . (٢) الخابية الجُرَّة الضخمة وأصلها الهمز لأنها من خبأ . (٣) اغتنم غفلته .

الْمَثَلَ ، وَلاَ تَجَاوَزْتَ الْقِيَاسَ ، وَقَدِ آعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي وَخَطَنِي عَلَيْكَ ، وَعَزِيزٌ عَلَى أَن يَكُونَ هَذَا كَهٰذَا . غَيْرَ أَنَّ النَّفْسَ الرِّدِيثَةَ تَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، فَقَبِلَ الرَّجُلُ مَعْذِرَتَهُ ، وَأَضْرَبَ عَنْ الرِّدِيثَةَ تَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، فَقَبِلَ الرَّجُلُ مَعْذِرَتَهُ ، وَأَضْرَبَ عَنْ الرِّدِيثَةَ تَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، وَنَدِمَ هُوَ عِنْدَ مَا عَايَنَ مِنْ سُوءِ فِعْلِهِ وَتَقْدِيمٍ جَهْلِهِ ،

وَقَدْ يَنْبَغِي لِلنَّاظِرِ فِي كَابِنَا هٰذَا أَلَّا تَكُونَ غَايَتُهُ التَّصَفْحَ لِنَرَاوِيقِهِ ، بَلْ يُشْرِفُ عَلَى مَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الْأَمْثَالِ ، حَتَّى يَنْتِهِى مِنْهُ ، وَيَعْمِلَ فِيهَا رَوِيّتَهُ ، مِنْهُ ، وَيَعْمِلَ فِيهَا رَوِيّتَهُ ، مَنْهُ ، وَيَعْمِلَ فِيهَا رَوِيّتَهُ ، مَنْهُ وَيَكُونَ مِثْلَ أَصْغَرِ الْإِخْوَةِ النَّلَاثَةِ الذِّينَ خَلَّفَ لَمُمْ أَبُوهُم الْمَالَ وَيَكُونَ مِثْلَ أَصْغَرِ الْإِخْوَةِ النَّلَاثَةِ الذِّينَ خَلَّفَ لَمُمْ أَبُوهُم الْمَالَ الْمَكْثِيرَ ، فَتَنَازَعُوهُ بَدْنَهُمْ ، فَأَمَّا الْكَبِيرَانِ فَإِنَّهُما أَسْرَعَا فِي إِثْلَافِهِ وَإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ ، وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَإِنَّهُ عِنْدَ مَا نَظُرَمَا صَارَ إِلَيْهِ وَإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ ، وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَإِنَّهُ عِنْدَ مَا نَظُرَمَا صَارَ إِلَيْهِ أَخُواهُ مِنْ إِسْرَافِهِمَا وَتَحَلِّيهِمَا مِنَ الْمَالُ يَطْلُبُهُ صَاحِبُهُ ، وَتَمَلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ أَوْلَكَ : يَانَفْسِي إِنْكَ الْمَالُ يَطْلُبُهُ صَاحِبُهُ ، وَيَجْمَعُهُ مِنْ الْمَاوِدُهَا وَقَالَ : يَانَفْسِي إِنْمَا الْمَالِحِ مَعَاشِهِ وَدُنْيَاهُ ، وَشَرَفِ مِنْ كُلُ وَجْهِ : لِبْقَاءِ حَالِهِ ، وَصَلَاحٍ مَعَاشِهِ وَدُنْيَاهُ ، وَشَرَفِ مِنْ كُلُ وَجْهٍ : لِبْقَاءِ حَالِهِ ، وَصَلَاحٍ مَعَاشِهِ وَدُنْيَاهُ ، وَشَرَفِ

 <sup>(</sup>۱) أصل معناه يطلع عليه من فوق والمراد هنا يدقق و يتأمل • (۲) تنازعوه : تناولوه •

مَنزِلَتِهِ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ ، وآستِغْنَانِهِ عَمَّا فِي أَيْدِيهِم ، وَصَرْفه فِي وَجْهِهِ : مِنْ صِلَةِ الرَّحِم ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ ، وَالْإِفْضَالِ عَلَى الْإِخْوَانِ . فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَا يُنْفِقُهُ فِي حُقُوقِهِ ، كَانَ كَالَّذِي يُعَدُّ فَقِيرًا وَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا . وَ إِنْ هُوَ أَحْسَنَ إِمْسَاكُهُ وَالْقِيَامَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَعْدُم الْأَمْنَ بِنَ جَمِيعًا مِنْ دُنْيَا تَبْقَى عَلَيْهِ ، وَحَمْد يُضَافُ إِلَيْهِ ؛ وَمَنَى قَصَدَ إِنْفَاقَهُ عَلَى غَيْرِ الْوُجُوهِ الَّتِي عَلَمْتَ ، لَمْ يَلْبَثُ أَنْ يُتْلِفُهُ وَيَبْقَى عَلَى حَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ • وَلَكِنَّ الرَّأَى أَنْ أَمْسِكَ هَٰذَا الْمُـكَالَ ، فَإِنَّى أَرْجُو أَنْ يَنْفَعَنِيَ اللَّهُ بِهِ : وَيُغْنِي أَخُوَىَّ عَلَى يَدَىَّ : فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ أَبِي وَمَالُ أَبِيهِمَا . وَ إِنَّ أُولَى الْإِنْفَاقِ عَلَى صِلَةِ الرَّحِم وَ إِنْ بَعُدَتْ ، فَكَيْفَ بِأَخُوَى ؟ فَأَنْفَذَ فَأَحْضَرَهُمَا وَشَاطَرَهُمَا مَالَهُ، وَكَذَٰلِكَ يَجِبُ عَلَى قَارِئِ هٰذَا الْكِتَّابِ أَن يُدِيمُ النَّظَرَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ضَجَرٍ ، وَيَلْتَمِسَ جَوَاهِرَ مَعَانِيهِ ، وَلَا يَظُنَّ أَنَّ نَتِيجَتُهُ الْإِخْبَارُ عَنْ حِيلَةٍ بَهِيمَتَيْنِ أَوْ مُحَاوِرَةِ سَبْعِ لِثُورٍ: فَيَنْصَرِفَ بِذَٰلِكَ عَنِ الْغَرَضِ الْمُقَصُّودِ. وَيَكُونَ مَثَلُهُ مَثُلَ الصَّيَّاد الَّذي كَانَ فِي بَعْضِ الْخُلْجَانِ يَصِيدُ فيهِ السَّمَكَ

فى زُورِق فراًى ذَاتَ يَوْمٍ فِي أَرْضِ الْمُاءِ صَدَفَة تَتَلا لا حَسنًا، مررير مرور أله قيمة وكان قدالتي شبكته في البحر، فَاشْتَكُ عَلَى سَمَكَة كَانَتْ قُوتَ يَوْمِهِ ، فَخَلَّاهَا وَقَذَفَ نَفْسَهُ فِي الْمَاءِ لِيَأْخُذُ الصَّدَفَة ، فَلَمَّا أَخْرَجَهَا وَجَدَهَا فَارِغَةً لَاشَىءَ فِيهَا مِمَّا ظُنَّ ، فَنَدِمَ عَلَىٰ تَرْكِ مَافِى يَدِه لِلطَّمَعِ ، وَتَأْسَّفَ عَلَى مَافَاتَهُ ، فَلَسَّاكَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي تَنْحَى عَنْ ذَلِكَ الْمُكَانِ ، وَأَلْقَى شَبُّكُنَّهُ، فَأَصَابُ حُوتًا صَغِيرًا ، وَرَأَى أَيْضًا صَدَفَةً سَنِيَّةً، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، وَسَاءَ ظَنَّهُ بِهَا، فَتَرَّكُهَا ، فَآجَنَازَ بِهَا بَعْضُ الصَّيَّادِينَ فَأَخَذَهَا ، فَوَجَدَ فِيهَا دُرَّةً نُسَاوِى أَمُوالًا . وكذلكَ الجهال إِذَا أَغْفَلُوا أَمْنَ التَّفَكُّرِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ ، وَتَرَكُوا الْوَقُوفَ عَلَى أَسْرَارِ مَعَانِيهِ ، وَأَخَذُوا بِظَاهِرِهِ . وَمَنْ صَرَفَ هِمَّتُهُ إِلَى النَّظَرِ فِي أَبُوابِ الْهَزْلِ ، كَانَ كُرَجُلٍ أَصَابَ أَرْضًا طيبةً حرّةً وَحَبّا صَحِيحًا ، فَزَرَعَهَا وَسَقَاهَا ، حَتّى إِذَا قُرِبَ خَيْرِهَا

<sup>(</sup>١) سفينة صغيرة .

وَأَيْنَعَتْ ، تَشَاغَلَ عَنْهَا بِجَمْعِ مَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرِ وَقَطْعِ الشَّوْكِ ، وَأَيْنَعَتْ ، تَشَاغُلِهِ مَا كَانَ أَحْسَنَ فَائِدَةً وَأَجْمَلَ عَائِدَةً .

وَيَذْبَغِي للنَّاظِرِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَن يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْقُسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَغْرَاضٍ : أَحَدُهَا مَا قُصِدَ فِيهِ إِلَى وَضْعِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْبَهَانِمِ غَيْرِ النَّاطِقَةِ لِيُسَارِعَ إِلَى قِرَاءَتِهِ أَهْلُ الْهَزْلِ مِنَ الشُّبَّانِ ، فَتُستَمَالَ بِهِ قُلُوبَهُم : لِأَنْهَ الْغَرَضُ بِالنَّوَادِرِ مِنْ حِيلِ الْحَيَوَانِ . والثَّانِي إِظْهَارُ خَيَالَاتِ الْحَيَوَانِ بِصُنُوفِ الْأَصْبَاعِ وَالْأَلُوانِ : لِيَكُونَ أَنْسًا لِقُلُوبِ الْمُلُوكِ ، وَيَكُونَ حِرْصُهُمْ عَلَيْهِ أَشَدَّ لِلنَّزْهَةِ فِي تِلْكَ الصُّورِ ، وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَٰذِهِ الصُّهَٰةِ : فَيَتَّخِذَهُ الْمُلُوكُ وَالسُّوقَةُ ، فَيَكُثْرُ بِذَلِكَ انْتِسَاخُهُ ، وَلَا يَبْطُلَ فَيَخْلَقَ عَلَى مُرُورِ الْأَيَّامِ ؛ وَلِيَنْتُفِعَ بِذَلِكَ الْمُصُورُ والنَّارِسِخُ أَبَدًا . وَالْغَرَضُ الرَّابِعُ ، وَهُوَ الْأَقْصَى ، وَذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْفَيْاسُوفِ خَاصَّةً.

(انقضى باب عرض الكتاب)

بَابُ بِرِزُويه تَرْجَمَةُ بِزُرْجَمَهِ بِنَ الْبَخْتَكَانَ

قَالَ بَرْزَوَيْهِ رَأْسُ أَطِبَّاءِ فَارِسَ ، وَهُوَ الَّذِي تَولَّى انْتِسَاخَ هٰذَا الْكَتَابِ ، وَتَرْجَمَهُ مِنْ كُتُبِ الْهُنْدِ ( وَقَدْ مَضَى ذِكُ ذَلكَ مِنْ قَبْلُ): أَبِي كَانَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ ، وَكَانَتُ أَمِي مِنْ عُظَمَاءِ بِيُوت الزَّمَازِمَةِ . وَكَانَ مَنْشَنَى فِي نِعْمَةِ كَامِلَةٍ ، وَكُنْتُ أَكُمْ وَلَدِ أَبُوَى عَلَيْهِمَا ؛ وَكَانَا بِي أَشَدَّ احْتِفَاظًا مِنْ دُونِ إِخُوتِي ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ سَبِعَ سِنِينَ ، أَسْلَمَانِي إِلَى الْمُودِّبِ ، فَلَمَّا حَذَفْتُ الْكُتَابَةَ ، شَـكُرْتُ أَبُوَى ، وَنَظَرْتُ فِي الْعِلْمِ ، فَكَانَ أُوّلَ مَا ابْتَدَأْتُ بِهِ ، وَحَرَصْتُ عَلَيْه ، عِلْمُ الطُّبِّ : لِأَنِّي كُنْتُ عَرَفْتُ فَضْلَهُ . وَكُلَّمَا ازْدَدْتُ مِنْهُ عِلْمًا ازْدَدْتُ فِيهِ حَرْصًا ، وَلَهُ اتَّبَاعًا . فَلَمَّ الْمَرْفَى ، وَعَزَمْتُ عَلَى ذَلِكَ آمَرُهُمَا وَعَزَمْتُ عَلَى ذَلِكَ آمَرُتُهَا مُ خَيِرتُهَا بِينَ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي يَطْلُبُهَا النَّاسُ ، وَفِيهَا يَرْغَبُونَ ، وَلَمَا يَسْعُونَ . فَقُلْتُ : أَى هذه الخَلَالِ أَبْتَغِي فِي عليي ! وَأَيُّهَا أَحْرَى بِي فَأَدْرِكَ مِنْهُ حَاجَتِي لا أَلْمَالُ ، أَم الذَكُرُ ، أَم اللَّذَكُ

<sup>(</sup>١) طائفة من الفرس - (٢) شاورتها -

أَمُ الْآخِرَةُ ? وَكُنتُ وَجَدْتُ فِي كُتبُ الطّبّ أَنَّ أَفْضَلَ الْأَطِبَّاءِ مَن وَاظَبَ عَلَى طِبِّهِ ، لَا يَبْتَغِى إِلَّا الْآخِرَةَ . فَرَأَيْتُ أَنْ أَطْلُبَ الاشتِغَالَ بِالطُّبُ ابْتِغَاءَ الآخِرَةِ: لِتَلَّا أَكُونَ كَالتَّاجِرِ الَّذِي بَاعَ يَا قُولَةً يُمِينَةً بِحَرَزَةٍ لَا تُسَاوِى شَيْئًا؛ مَعَ أَنِي قَدْ وَجَدْتُ فِي كُتُبِ الْأُوَّلِينَ أَنَّ الطَّبِيبَ الَّذِي يَبْتَغِي بِطِبِّهِ أَجْرَ الْآخِرَةِ لَا يَنْقُصُهُ ذَلَكَ حَظَّهُ مِنَ الدُّنيا . وَ إِنَّ مَثْلَهُ مَثْلُ الزَّارِعِ الَّذِي يَعْمُرُ أَرْضُهُ ابْتِغَاءَ الزَّرْعِ لَا ابْتِغَاءَ الْعُشْبِ، ثُمَّ هِي لَا مَحَالَةَ نَابِتُ فِيهَا أَلْوَانُ الْعُشْبِ مَعَ يَانِعِ الزَّرْعِ ، فَأَقْبَلْتُ عَلَى مُدَاوَاةِ الْمُرْضَى ابْتِغَاءَ أَجْرِ الْآخِرَةِ ، فَلَمْ أَدَعُ مَرِيضًا أَرْجُو لَهُ الْبُرْءَ ، وَآخَرَ لَا أَرْجُو لَهُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنِّي أَطْمَعُ أَنْ يَخِفُّ عَنْهُ بَعْضُ الْمُرَضِ ، إِلَّا بَالَغْتُ في مُدَاوَاتِه مَا أَمْكُنِّنِي الْقِيَامُ عَلَيْهِ بِنَفْسِي ؛ وَمَن لَمْ أَقْدُرْ عَلَى الْقِيَامِ عَلَيْهِ وَصَفْتُ لَهُ مَا يُصْلِحُ ، وَأَعْطَيْتُهُ مِنَ الدُّواءِ مَا يُعَالِحُ به . وَلَمْ أَرِدُ مِمَّنْ فَعَلْتُ مَعَهُ ذَلِكَ جَزَاءً وَلَا مُكَافَأَةً ؛ وَلَمْ أَغْطِ أَحَدًا مِنْ نُظُرَائِيَ الَّذِينَ هُمْ دُونِي فِي الْعِلْمِ وَفَوْقِي فِي الْحِكَاهِ وَالْمُـكَالِ وَغَيْرِهُمَا مِمَّا لَا يَعْتُونُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَكَمَّا تَاقَتُ نَفْسِي إِلَى غِشْيَانِهِمْ وَتُمَنَّتُ مَنَازِهُمُ اثْبَتْ لَهَا الْحُصُومَةُ ، فَقُلْتُ لَمَّا: يَانَفْسُ، أَمَا تَعْرِفِينَ نَفْعَكِ مِنْ ضُرِّكِ ؟ أَلَا تَنْتَهَينَ عَنْ تَمَنِّي مَا لَا يَنَالُهُ أَحَدُ إِلَّا قُلَّ انْتِفَاعُهُ بِهِ، وَكُثْرَ عَنَاوَهُ فيه، وَاشْتَدَّتْ ٱلْمُتُونَةُ عَلَيْهُ وَعَظُمَت الْمُشَقَّةُ لَدَيْهِ بَعْدَ فراقه إ يَا نَفْسِي، أَمَا تَذْكُرِينَ مَا بَعْدَ هذه الدَّارِ: فَيُنْسِيَكُ مَا تَسْرَهِينَ إِلَيْهِ مِنْهَا ? أَلَا تُستَحيينَ مِن مُشارِكَةِ الْفُجَّارِ فِي حُبِّ هَذِهِ الْعَاجِلَةِ الْفَانِيَةِ الَّتِي مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ منها فَلَيْسَ لَهُ ، وَلَيْسَ بِبَاقِ عَلَيْهِ ، فَلَا يَأْلَفُهَا إِلَّا الْمُغْتَرُونَ الْحَاهِلُونَ ؟ يَا نَفْسُ انْظُرِي فِي أَمْرِكَ ، وَانْصَرِفِي عَنْ هَٰذَا السَّفَهِ ، وَأَقْبِلِي بِقُوْرِكِ وَسَعْيِكِ عَلَى تَقْدِيمِ الْحَيْرِ، وَإِيَّاكِ وَالشَّرِّ، وَأَذْكُرِى أَنَّ هَٰذَا الْجَسَدَ مَوْجُودُ لآفَات، وَأَنَّهُ مُمَالُوءً أَخْلَاطًا فَاسدَةً قَذَرَةً ، تَعْقَدُهَا الْحَيَاةُ ، وَالْحَيَاةُ إِلَى نَفَادِ ؛ كَالصَّنِّمِ الْمُفَصَّلَةِ أَعْضَاوَهُ إِذَا رَكِّبَتُ وَوضِعَتَ ، يَجْمَعُهَا مسَهَارَ وَاحِدُ، وَ يَضَمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، فَإِذَا أَخِذَ ذَلِكَ الْمِسْمَارُ تَسَاقَطَت الْأُوصَالُ . يَانَفْسُ ، لَا تَغْتَرَى بِصُحْبَةِ أَحِبًا لِكُ

<sup>(</sup>١) أعلنتها بالمخاصمة •

وَأَضْعَادِكِ ، وَلَا تَحْرِضِي عَلَى ذَلِكِ كُلَّ الْحُرْضِ : فَإِنَّ صُحْبَتُهُم -عَلَى مَا فِيهَا مِنَ السُّرورِ -كَثيرَةُ الْمُتُونَةِ ، وَعَاقِبَةُ ذَلِكِ الْفِرَاقُ . وَمَثْلُهَا مَثُلُ الْمُغْرَفَةِ الَّتِي تُستَعْمَلُ فِي جِدَّتِهَا لِسُخُونَةِ الْمُرَقِ، فَإِذَا آنكُسَرَتْ صَارَتْ وَقُودًا . يَا نَفْسُ، لَا يَحْلَنَكُ أَهْلُكِ وَأَقَارِ بُك عَلَى جَمْعِ مَا تَهْلِكِينَ فِيهِ ، إِرَادَةَ صِلْتِهِم ، فَإِذَا أَنْتَ كَالدُّخنَة الأَرِجَةِ الَّتِي تَحْتَرِقُ وَيَذْهَبُ آخَرُونَ بِرِيحِهَا . يَانَفُسُ، لَا يَبْعُدُ عَلَيْكِ أَمْرُ الآخِرَةِ فَتَمِيلِي إِلَى الْعَاجِلةِ فِي اسْتِعْجَالِ الْقَلِيلِ وَبَيْعِ الْكُثيرِ بِالْيَسِيرِ ؛ كَالتَّاجِرِ الَّذِي كَانَ لَهُ مِلْءُ بَيْتٍ مِنَ الصَّنْدَلِ، فَقَالَ: إِنْ بِعْتُهُ وَزِنَّا طَالَ عَلَى ۖ ، فَبَاعَهُ جَزَافًا بِأَبْخَسِ الثَّمَٰنِ . وقد وَجَدْتُ آرَاءَ النَّاسِ مُعْتَلِفَةً وَأَهْوَاءَهُمْ مُتَبَّايِنَةً ، وَكُلُّ عَلَى وَلِي مِهِ مِنْ وَلَهُ عَدُو وَمُغْتَابُ ، وَلِقُولِهِ مُخَالِفُ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ كُلُّ رَادً لَمْ أَجِدُ إِلَى مُتَابِعَةِ أَحَدِ مِنْهُمْ سَبِيلًا ؛ وَعَرَفْتُ أَنِي إِنْ صَدَّقْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ لَا عِلْمَ لِي بِحَالِهِ ، كُنْتُ فِي ذَلِكَ كَالْمُصَدِّقِ الْخَذُوعِ

 <sup>(</sup>۱) الدخنة : بخور تبخر به الثياب أو البيت .
 (۲) ذات الرائحة الطيبــــة .

<sup>(</sup>۳) مثلث الفاء أى بالحدس والتقدير

الَّذِي زَعَمُوا فِي شَأَنِهِ أَنَّ سَارِقًا عَلَا ظَهْرَ بَيْتِ رَجُلِ مِنَ الْأَغْنِياءِ، وَكَانَ مَعَهُ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَاسْتَيْقَظَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ مِن حَرَكَةِ أَقَدَامِهِم، فَعَرَفَ آمَرَاتَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَمَا : رَوَيْدًا إِنِّي لآحسبُ اللَّصُوصَ عَلُوا البَّيتَ ، فَأَيْقِظِينِي بِصَوْتِ يَسَمُّعُهُ اللَّصُوصُ وَقُولِي أَلَّا يُحْبِرِنِي أَيُّهَا الرَّجُلُ عَنْ أَمُوالكُ هَذِهِ الْكُثيرَة وَكُنُوزِكَ الْعَظِيمَةِ \* فَإِذَا نَهَيْتُكَ عَنْ هَذَا السَّوَّالِ فَأَلِحَى عَلَىَ بِالسَّوَالَ ، فَفَعَلَتِ ٱلْمُرَاةُ ذَلِكَ وَسَأَلَتُ مُ كَمَا أَمْرَهَا ؛ وَأَنْصَلَتِ اللَّصُوصُ إِلَى سَمَاعِ قُو لِهِمَا . فَقَالَ لَمَا الرَّجُلُ : أَيْنَهُمَا الْمُرَأَةُ، قَدْ سَاقَكَ الْقَدَرُ إِلَى رِزْقِ وَاسْعِ كُنْير : فَكُلِي وَٱسْكُتِي، وَلَا تُسْأَلِي عَنْ أَمْرٍ إِنْ أَخْبِرَتُكَ بِهِ لَمْ آمَنْ أَنْ يَسْمَعُهُ أَحَدُ ، فَيَكُونَ فِي ذَلِكَ مَا أَكُرَهُ وَتَكْرَهِينَ . فَقَالَتَ الْمُرَاةُ: أَخْبِرْنِي أَيُّهَا الرَّجُلُ ، فَلَعَمْرِي مَا بِقُرْ بِنَا أَحَدُ يَسَمِعُ كَلَامَنَا . فَقَالَ لَمَا: فَإِنَّى أَخْبِرُكُ أَنَّى لَمْ أَجْمَع هذه الأموالَ إِلَّا مِنَ السَّرِقَةِ • قَالَتْ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ? وَمَا كُنْتَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : ذٰلِكَ لِعلْمِ أَصَبْتُهُ فِي السَّرِقَةِ ، وَكَانَ الأمرُ عَلَى يَسِيرًا ، وأَنَا آمِنْ مِنْ أَن يَتَهِمنِي أَحَدُ أَو يَرْتَابَ في .

قَالَتْ: فَاذْكُولَى ذَلكَ، قَالَ: كُنْتُ أَذْهَبُ فَى اللَّيْلَةَ الْمُقْمَرَة، أنَا وَأَصِحَانِي ، حَتَّى أَعْلُو دَارَ بِعَضِ الْأَغْنِيَاءِ مِثْلِنًا ، فَأَنْتَهِى إِلَى الْكُوَّةِ الَّتِي يَدْخُلُ مِنْهَا الضَّوْءُ فَأَرْقِي بِهِذِهِ الرُّقْيَةِ وَهِي شُولِم شُولِم سَبُّعَ مَنَّاتٍ ، وَأَعْتَنِقُ الضُّوءَ ، فَلَا يُحِسُّ بِوَقُوعِي أَحَدُ ، فَلَا أَدَّعُ مَالًا وَلَا مَتَاعًا إِلَّا أَخَذْتُهُ ، ثُمَّ أَرْ فَي بِتِلْكَ الرُّفْيَةِ سَبْعَ مَرَاتٍ ، وَأَعْتَنِقُ الضُّوءَ ؛ فَيَجْذِبنِي ؛ فَأَصْعَدُ إِلَى أَصْحَابِي ، فَنَمْضِي سَالِمِينَ آمِنِينَ . فَلَدَّ اسْمِعَ النَّصُوصُ ذَلكَ قَالُوا: قَدْ ظَفْرْنَا اللَّيْلَةَ بِمَا نُرِيدُ مِنَ الْمَالِ ؛ ثُمَّ إِنَّهُمْ أَطَالُوا الْمُكْثَ حَتَّى ظَنُوا أَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ وَزُوجَتَهُ قَدْ هَجَعَا ؛ فَقَامَ قَانْدُهُمْ إِلَى مَدْخَلِ الضُّوءِ ؛ وَقَالَ : شولم شولم سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ ثُمَّ آعَتَنَقَ الضَّوْءَ ليَنْزِلَ إِلَى أَرْضِ الْمُنْزِلِ، فَوَقَعَ عَلَى أَمِّ رَأْسِهِ مُنَكَّسًا. فَوَتُبَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِهِسَرَاوَتِهِ ، وَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ ? قَالَ : أَنَا الْمُصَدِّقُ المُخَدُوعُ المُغْتَرَ بِمَا لَا يَكُونُ أَبْدًا ؛ وَهذه تُمَرَةُ رُقْيَتِكَ . فَلَمَّا تُحَرَّزْتُ مِنْ تَصْدِيقِ مَا لَا يَكُونُ ، وَلَمْ آمَنْ إِنْ صَدَّقْتُهُ أَنْ يُوقِعَنِي فَى مَهْلَكَةٍ عُدْتُ إِلَى طَلَبِ الْأَدْيَانِ وَٱلْتِمَاسِ الْعَدْلِ مِنْهَا ؛ فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَ

أَحَدِ مِمْنَ كُلَّمْتُهُ جَوَابًا فِيَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فِيهَا ، وَلَمْ أَرَ فَيَا كَلَّمُونِي بِه شَيْئًا يُحِقُ لِي فِي عَقْلِي أَنْ أَصَدِقَ بِهِ وَلَا أَنْ أَتَّبِعَهُ . فَقُلْتُ لَكَّا لَمْ أَجِدُ ثِقَةً آخُذُ مِنْهُ ، الرَّأَى أَنْ أَلْزَمَ دِينَ آبَا بِي وَأَجْدَادِي الَّذِي وَجَدْتُهُمْ عَلَيْهِ . فَلَمَّا ذُهَبْتُ أَلْتُمِسُ الْعُذْرَ لِنَفْسِي فِي لُزُومِ دِينِ الآباء وَالْأَجْدَادِ ، لَمْ أَجِدْ لَمَا عَلَى النُّبُوتِ عَلَى دِينِ الآبَاءِ طَاقَدَةً ، بِلْ وَجَدَّتُهُ اللَّهِ الْ تُرَيدُ أَنْ تَتَفَرَّغَ لِلْبَحْتِ عَنِ الْآدْيَانِ وَالْمُسَالَةَ عَنْهَا ، وَلِلنَّظِرِ فِيهَا ؛ فَهَجَسَ فِي قَلْبِي وَخَطَرَ عَلَى بَالِي قُرْبُ الْأَجَلِ وَسُرْعَةُ أَنْقِطَاعِ الدُّنْيَا وَاعْتِبَاطُ أَهْلِهَا وَتُحْرَمُ الدَّهْرِ حَيَاتَهُمْ . فَفَكُرْتُ فِي ذَٰلِكَ ، فَلَمَّ خِفْتُ مِنَ التَّرَدُدِ وَالتَّحُولِ ، رَأَيْتُ أَلَّا أَتَعُرَضَ لِمَا أَيْخُوفُ مِنْهُ الْمُكُرُوهُ ؛ وأَنْ أَقْتُصِرَ عَلَى عَمَلِ تَشْهَدُ النَّفْسُ أَنَّهُ يُوافِقُ كُلَّ الأَدْيَانِ • فَكَفَفْتُ يَدَى عَنِ الْقَدْلِ وَالضَّرْبِ ، وَطَرَحْتُ نَفْسِي عَرِفِ الْمُكُرُوهِ وَالْغَضَبِ وَالسَّرِقَة وَالْحِيانَةِ وَالْكَذِبِ وَالْبُهْنَانِ وَالْغِيبَةِ ، وَأَضْمَرْتُ فِي نَفْسِي أَلَّا أَبْغِيَ عَلَى أَحَدِ، وَلَا أَكَذُّبَ بِالْبَعْثِ وَلَا الْقِيَامَةِ وَلَا النَّوَابِ وَلَا

 <sup>(</sup>۱) وقع وخطر و با به ضرب • (۲) هلا کهم مدون مرض • (۳) القطع و الاستئصال •

الْعِقَابِ، وَزَا يَلْتُ الْأَشْرَارَ بِقَلْبِي ، وَحَاوَلْتُ الْحُلُوسَ مَعَ الْأَخْيَارِ بِجُهْدِى ، وَرَأَيْتُ الصَّلَاحَ لَيْسَ كَمْثْلَهِ صَاحِبٌ وَلَا قَرِينٌ ، وَوَجَدْتُ مَكْسَبَهُ إِذَا وَقَقَ اللَّهُ وَأَعَانَ يَسِيرًا ؛ وَوَجَدْتُهُ يَدُلُّ عَلَى الْخُـيْرِ وَيُشْيِرُ بِالنَّصْحِ ، فِعْلَ الصَّدِيقِ بِالصَّدِيقِ ، وَوَجَدْتُهُ لَا يَنْقُصُ عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنْهُ؛ بِلَ يَزْدَادُ جِدَةً وَحَسَنَا ؛ ووَجَدَتُهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِ مِنَ السَّلْطَانِ أَن يَغْصِبَهُ ، وَلَا مِنَ الْمُاءِ أَن يُغْرِقَهُ ، وَلَا مِنَ النَّارِ أَنْ يُحْرِقَهُ ، وَلَا مِنَ اللَّهُ وِصِ أَنْ تَسْرِقَهُ ، وَلَا مِنَ السِّبَاعِ وَجَوَارِجِ الطَّـيْرِ أَنْ تُمُـزِّقَهُ ؛ وَوَجَدْتُ الرَّجُلَ السَّاهِيَ اللَّهِيَ المُوْثِرَ الْيَسِيرَ يَنَالُهُ فِي يَوْمِهِ وَيَعْدَمُهُ فِي غَدِهِ عَلَى الْكُثِيرِ الْبَاقِي نَعِيمُهُ ، يُصِيبُهُ مَا أَصَابَ التَّاجِرَ الَّذِي زَعْمُوا أَنَّهُ كَانَ لَهُ جَوْهَرُ نَفِيسُ، فَاسْتَأْجَرَ لِثَقْبِهِ رَجُلًا، الْيَوْمُ بِمَانَةِ دِينَارِ؛ وأنطَاقَ بِه إِلَى مَنْزِلِهِ لِيَعْمَلَ ؛ وَإِذَا فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ صَنْج مُوضُوعٌ . فَقَالَ التَّاجِرُ لِلصَّانِعِ : هَلْ تُحْسِنُ أَنْ تَلْعَبَ بِالصَّنْجِ؟

 <sup>(</sup>۱) هى ضد البلى • (۲) الصنج نوعان : ما ينخذ من الصفر يضرب به مع الدف
 ( ويسمى عند عوام مصر بالكاسات ) وما له أوتار •

قَالَ : نَعُمْ • وَكَانَ بِلَعِبِهِ • اهِرًا • فَقَالَ التَّاجِرُ : دُونَكَ والصَّهٰجَ فَأَسْمِعْنَا ضَرْبَكَ بِهِ . فَأَخَذَ الرَّجُلُ الصَّبْجَ ، وَلَمْ يَزَلْ يُسْمِعُ التَّاجِرَ الضَّرْبَ الصَّحِيحَ ، وَالصَّوْتَ الرَّفِيعَ ، وَالتَّاجِرُ يُشِيرُ بِيدِهِ وَرَأْسِهِ طَرِبًا ، حَتَى أَمْسَى . فَلَتَ حَانَ الْغُرُوبُ قَالَ الرَّجُلُ لِلتَّاجِرِ: مُرلِى بِالْأَجْرَةِ . فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: وَهَلْ عَمَلْتَ شَيْئًا تُستَحِقُّ بِهِ لَأْجَرَةً لِا فَقَالَ لَهُ : عَمِلْتُ مَا أَمَنْ تَنِي بِهِ ، وَأَنَا أَجِيرُكُ ، وَمَا سَتَعَمَانَتَنِي عَمِلْتُ ؛ وَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى اسْتَوْفَى مِنْهُ مَا نَهُ دِينَ ارْ وَبَقِيَ جُوهُمُ هُ غَيْرُ مَثْقُوبٍ ، فَلَمْ أَزْدَدْ فِي الدُّنْيَا وَشَهُواتِهَا نَظُراً ، إِلَّا ازْدَدْتُ فِيهَا زَهَادَةً وَمِنْهَا هَرَبًا . وَوَجَدْتُ النُسْكُ هُوَ الَّذِي يُمَهُدُ لِلْمُعَادِكَمَا يُمُهَدُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ؛ وَوَجَدْتُهُ هُوَ الْبَابَ الْمُفْتُوحَ إِلَى النَّعِيمِ الْمُعْيِمِ ، وَوَجَدْتُ النَّاسِكَ قَد تَدَرَّ فَعْلَمْهُ بِالسَّكِينَةِ فَشَكَّر؛ وَتُواضَعَ وَقَنِعَ فَاسْتَغْنَى ، وَرَضِى وَلَمْ يَهُمَّ، وَخَلَعَ الدُّنْيَا فَنَجَا مِنَ الشُّرُورِ ، وَرَفَضَ الشَّهَوَاتِ فَصَارَ طَاهِرًا ، وَٱطَّرَحَ الحَسَدَ فُوجِبَتَ لَهُ الْمُحَبَّةُ ، وَسَخَتَ نَفْسُهُ بِكُلُّ شَيْءٍ ، وَاسْتَعْمَلَ

<sup>(</sup>۱) النسك مثلثة النون و بضمتين : العبادة ·

الْعَقْلَ وَأَبْصَرَ الْعَاقِبةَ فَأَمِنَ النَّدَامَةَ ، وَلَمْ يُحَفِّ النَّاسَ وَلَمْ يَدِبَّ إِلَيْهِمْ فُسَلِمَ مِنْهُمْ • فَلَمْ أَزْدَدْ فِي أَمْرِ النُّسُكُ نَظُراً ، إِلَّا ازددتُ فِيهِ رَغْبَةً ، حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْدِلِهِ ، ثُمَّ تَحُوَّفْتُ ألَّا أَصْبِرَ عَلَى عَيْشِ النَّاسِ في ، وَلَمْ آمَنْ إِنْ تَرَكَّتُ الدُّنْيَا وَأَخَذْتُ في النَّسُكِ ، أَنْ أَضْعُفَ عَنْ ذَلِكَ ؛ وَرَفَضْتُ أَعْمَالًا كُنْتُ أَرْجُو عَا بِلَدَتُهَا ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْمَلُهُ ا فَأَنْتَفِعُ بِهَا فَى الدُّنْيَا ، فَيَكُونُ مَثْلِي فِي ذَٰلِكَ مَثْلَ الْكُلْبِ الَّذِي مَنَّ بِنَهُرٍ وَفِي فِيهِ ضِلَعٌ ؛ فَرَأَى ظِلُّهَا فِي الْمَاءِ، فَهُوَى لِيَأْخُذُهَا ، فَأَتْلَفَ مَاكَانَ مَعَهُ ، وَلَمْ يَجِدْ فِي الْمُلَاءِ شَيْئًا . فَهِبْتُ النَّسُكُ مَهَابَةً شَدِيدَةً ، وَخِفْتُ مِنَ الضَّجَرِ وَقِـلَّةِ الصَّبْرِ ، وَأَرَدْتُ النَّبُوتَ عَلَى حَالَتِي الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا . ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَسْبَرَمَا أَخَافُ أَلَّا أَصْبِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَذَى وَالضَّيقِ وَالْخُشُونَةِ فِي النُّسُكِ ؛ وَمَا يُصِيبُ صَاحِبَ الدُّنيَ الدُّنيَ مِنَ الْبَلَاءِ ؛ وَكَانَ عندى أَنَّهُ لَيْسَشَّىء مِنْ شَهُوَاتِ الدُّنيا وَلَذَّاتِهَا

إِلَّا وَهُوَ مُتَحُولً إِلَى الْأَذَى وَمُولُدُ الْحَزَن . فَالدُّنيا كَالْمَاءِ الْمُلْحِ الَّذِي لَا يَزْدَادُ شَارِبُهُ شُرْبًا ، إِلَّا آزْدَادَ عَطَشًا . وَهِي كَالْعَظْم الَّذِي يُصِيبُهُ الْكُلْبُ فَيَجِدُ فِيهِ رِيحَ اللَّهُم ، فَلَا يَزَالُ يَطْلُبُ ذَلَكَ حَتَّى يُدْمِى فَاهُ . وَكَالْجِدَأَةِ الَّتِي تَظْفَرُ بِقَطْعَةٍ مِنَ اللَّهُم ، فَيَجْنَمُ عُ عَلَيْهَا الطَّيْرُ، فَلَا تَزَالُ تَدُورُ وَتَدَأَبُ حَتَّى تَعْيَا وَتَتَعَبُ ؛ فَإِذَا تَعِبَتُ أَلْقَتُ مَا مَعَهَا . وَكَالْكُوزِ مِنَ الْعَسَل الَّذَى فِي أَسْفَلِهِ السَّمُّ الَّذِي يُذَاقَ مِنْهُ حَلَاوَةً عَاجِلَةً وَآخِرَهُ مُوتَ ذُعَافُ ، وَكَأْحُلَامِ النَّائِمِ الَّتِي يَفْرَحُ بِهِمَا الْإِنْسَانُ فِي نَوْمِه ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ ذَهَبَ الْفَرَحُ . فَلَتَ فَكُرْتُ فِي هٰذِهِ الْأُمُورِ ، رَجَعْتُ إِلَى طَلَبِ النُّسِكِ ، وَهَنَّنِي الاشْتِيَاقُ إِلَيْهِ ، مُمَّ خَاصَمْتُ نَفْسِي إِذْ هِيَ فِي شُرُورِهَا سَارِحَةً ، وَقَدْ لَا تَثْبُتُ عَلَى أَمْرِ تَعْزِمُ عَلَيْهِ: كَقَاضِ سَمِعَ مِنْ خَصْمٍ وَاحِدٍ فَحَكُمْ لَهُ، فَلَمَّا حَضَرَ الخُصَمُ الثَّانِي عَادَ إِلَى الْأُوَّلِ وَقَضَى عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) ذعاف : سريع .

أُمَّ نَظُرْتُ فَى الَّذِى أَكَابِدُهُ مِنَ آخِيَالِ النُّسُكِ وَضِيقِهِ ، فَقُلْتُ: مَا أَصْغَرَ هَٰذِهِ الْمُشَقَّةَ فِي جَانِبِ رَوْجِ الْأَبِدُ وَرَاحَتِهِ . ثُمَّ نَظَرْتُ فِيَا تَشْرَهُ إِلَيْهِ النَّفْسُ مِنْ لَذَّةِ الدُّنيَا ، فَقُلْتُ : مَا أُمَّ هَذَا وأوجعه ، وهو يدفع إلى عذاب الأبد وأهواله! وكيف لا يستحلي الرَّجُلُ مَرَارَةً قَلِيلَةً تَعْقُبُهَا حَلَاوَةً طَوِيلَةً \* وَكَيْفَ لَا تَمُرُ عَلَيْهِ حَلَاوَةً قَلِيلَةً تَعْقَبُهَا مَرَارَةً دَائِمَةً لا وَقُاتُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا عُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَعِيشَ مِائَةً سَنَةٍ ، لَا يَأْتِى عَلَيْهُ يَوْمُ وَاحِدُ إِلَّا بَضِعَ مِنهُ بَضَعَةً ؛ ثُمَّ أُعِيدَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ ؛ غَير أَنهُ يَسْرَطُ لَهُ ، أَنَّهُ إِذَا اسْتُوفِى السِّنِينَ الْمَائَةَ ، نَجَا مِنْ كُلُّ أَلَم وَأَذَى ، وَصَارَ إِلَى الْأَمْنِ وَالسُّرُورِ ، كَانَ حَقِيقًا أَلَّا يَرَى تِلْكَ السِّنينَ شَيْئًا . وَكَيْفَ يَأْبَى الصَّبْرَ عَلَى أَيَّامٍ قَلَائِلَ يَعِيشُهَا فِي النَّسُكِ، وَأَذَى تلكَ الْأَيَّامِ قَلِيلٌ يُعْقِبُ خَيْراً كَثِيرًا لِ فَلْنَعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَاكَا لَهَا بَلاَّء وَعَذَابٌ ، أَوَ لَيْسَ الإِنسَانُ إِنَّكَ يَتَقَلَّبُ فِي عَذَابِ الدُّنيَا مِنْ

<sup>(</sup>۱) قطع - قطعة -

حِينِ يَكُونُ جَنِينًا إِلَى أَن يَسْتُوفِى أَيَّامَ حَيَاتِهِ ? فَإِذَا كَانَ طَفْلًا ذَاقَ مِنَ الْعَـذَابِ أَلْوَانًا : إِنْ جَاعَ فَلَيْسَ بِهِ اسْتِطْعَامُ ، أَوْ عَطِشٌ فَكَيْسُ بِهِ اسْتِسْقَاءً ، أَوْ وَجِعَ فَكَيْسُ بِهِ اسْتِغَاثُةً ؛ مَعَ مَا يَلْقَى مِنَ الْوَضْعِ وَالْجَدْلِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالدَّهْنِ وَالْمُسْجِ ؛ إِنْ أَنِيمَ عَلَى ظَهْرِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ تَقَلَّبًا ، ثُمَّ يَلْقَى أَصْنَافُ الْعَذَابِ مَا دَامَ رَضِيعًا ، فَإِذَا أَفْلِتُ مِنْ عَذَابِ الرَّضَاعِ ، أَخَذَ فِي عَذَابِ الْأَدَبِ ، فَأَذِيقَ مِنْهُ أَلْوَانًا : مِنْ عُنْفِ الْمُعَلِّمِ ، وَضَجَدِرِ الدُّرْسِ ، وَسَامَةِ الْكَتَابَةِ ، ثُمَّ لَهُ مِنَ الدُّواءِ وَالْحِيـَةِ وَالْأَسْقَامِ وَالْأُوجَاعِ أَوْفَى حَظِ مَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ هَمَّتُهُ فِي جَمْعِ الْمُهَالِ وَتَرْبِيَةِ الْوَلَدِ وَمُخَاطَرَةِ الطَّلَبِ وَالسَّعَى وَالْكَدِّ وَالتَّعَبِ. وَهُو مَعَ ذَ لِكَ يَتَقَلَّبُ مَعَ أَعْدَائِهِ الْبَاطِنِيَّةِ اللَّازِمَةِ لَهُ : وَهِيَ الصَّهْرَاءُ وَالسُّودَاءُ وَالرِّيحُ وَالْبَلْغُمُ وَالدُّمُ وَالسُّمُّ الْمُمِيتُ وَالْحَيَّةُ اللَّاذِعَةُ ، مَعَ الْخُوفِ مِنَ السِّبَاعِ وَالْهَـُوامِ ؛ مَعَ صَرْفِ الْجَـرِ وَالْبَرْد وَالْمُطَرِ وَالرِّيَاجِ ؛ ثُمَّ أَنْوَاعِ عَذَابِ الْهُرَم لِمَنْ يَبْلُغُهُ . فَلَوْ لَمْ

<sup>(</sup>۱) خلص •

يَخَفْ مِنْ هَذِهِ الْأُورِ شَيْتًا ، وَكَانَ قَدْ أَمِنَ وَوَرُنَى بِالسَّلَامَةِ مِنْهَا فَلَمْ يُفَكِّرُ فِيهَا ، لَوَجَبَ عَلَيْهِ أَن يَعْتَبِرَ بِالسَّاعَةِ الَّتِي يَحْضُرُهُ فِيهَا الْمُوتُ ، فَيُفَارِقُ اللَّهُ نَيَا ، وَيَتَذَكَّرُ مَا هُونَازِلٌ بِهِ فِي رَلْكَ السَّاعَةِ: مِنْ فِرَاقِ الْأَحِبَةِ وَالْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ وَكُلِّ مَضْنُونِ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا ، وَالْإِشْرَافِ عَلَى الْهَرَلِ الْعَظِيمِ بَعْدَ الْمَوْتِ . فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلْكَ، لَكَانَ حَقِيقًا أَن يُعَدُّ عَاجِزًا مُفَرِّطًا يُحَدًّا لِلدُّنَاءَةِ مُسْتَحَقًّا لِلَّوْمِ ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْلَمُ وَلَا يَحْتَالُ لِغَدِ جُهْدَهُ فِي الْجِيلَةِ ، وَيَرْفَضُ مَا يَشْغَلُهُ وَيُلْهِيهِ مِنْ شُهُوَاتِ الْدُنْيَا وَعُرُورِهَا ? وَلَا سُبًّا فِي هَذَا الزَّمَانِ الشَّبِيهِ بِالصَّافِي وَهُو كَدُّرُ فَإِنَّهُ وَ إِنْ كَانَ الْمَلَكُ حَازِمًا عَظمَ الْمُقْدُرَةِ ، رَفِيعَ الْهِمَّةِ بَلِيغَ الْفَحْصِ ، عَدْلًا مَنْ جُوًّا صَدُوقًا شَكُورًا ، رَحْبَ الذِّرَاعِ مُفْتَقِدًا مُوَاظِبًا مُسْتَمِرًا عَالِمًا بِالنَّاسِ وَالْأُمُورِ ، يُحَبَّا لِلْعِلْمِ وَالْخَيْرِ وَالْأَخْيَارِ ، شَدِيدًا عَلَى الظَّلَمَةِ ، غَيْرَ جَبَانِ وَلَا خَفِيفِ الْقِيَادِ ، رَفِيقًا بِالتَّوسُّعِ عَلَى الرَّعِيَّةِ فَيَمَا يُحِبُّونَ ، وَالدُّفْعِ لِمَا يَكُرُهُونَ ؛ فَإِنَّا قَدْ نَرَى الزَّمَانَ مُدْبِرًا بِكُلِّ مَكَانِ ، فَكَأَنَّ أَمُورَ الصِّدْقِ قَدْ نُزِعَتْ مِنَ النَّاسِ ، فَأَصْبَحَ مَاكَانَ

عَزِيزًا فَقَدُهُ مَفْقُودًا ، وَمُوجُودًا مَاكَانَ ضَائِرًا وَجُودُهُ . وَكَانَ الْحَيْرَاصْبَحَ ذَابِلًا وَالشَّرَّ أَصْبَحَ نَاضِرًا . وَكَأْنَ الْفَهُمَ أَصْبَحَ قَدْ زَالَتْ سَبُلُهُ . وَكَأَنَّ الْحَقَّ وَلَى كَسِيرًا وَأَقْبَلَ الْبَاطِلُ تَابِعَهُ . وَكَأَنَّ ا تُبَاعَ الْهَوَى وَ إِضَاعَةَ الْحَكِمُ أَصَبَحَ بِالْحَكَامِ مُوكَلًا ؛ وَأَصَبَحَ الْمُظْلُومُ بِالْحَيْفِ مُقِرًّا وَالظَّالَمُ لِنَفْسِهِ مُسْتَطِيلًا . وَكَأْنَّ الْحِرْصَ أَصْبَحَ فَاغِرًا فَاهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ يَتَلَقَّفُ مَا قُرْبَ مِنْهُ وَمَا بَعْدُ . وَكَأَنَّ الرِّضَا أَصْبَحَ مَجْهُولًا • وَكَأَنَّ الْأَشْرَارَ يَقْصِدُونَ السَّاءَ صُعُودًا . وَكَانَ الأَحْيَارَ يُرِيدُونَ بَطْنَ الْأَرْضِ ، وَأَصْبَحَتِ الْمُرُوءَةُ مَقْذُوفًا بِهَا مِنْ أَعْلَى شَرَفٍ إِلَى أَسْفَلِ دَرْكٍ ؛ وَأَصْبَحَتِ يَ رَرِهِ وَرِيرِهِ وَرَيَّرِهِ مِنَ رَبِي رَبِي رَبِي رَبِي مِنْ مِنْ وَمِرْ مِنْ مِنْ وَمِرَ مِنْ أَهْلِ الْفَضِلِ اللهَ اللهُ ال إِلَى أَهْلِ النَّقْص ، وَكَأْنَ الدُّنيا جَذِلَةُ مُسْرُورَةً تَقُولُ: قَدْ غَيْبَت الْحَيْرَاتُ وأَظْهِرَتِ السَّيِّئَاتُ ، فَلَسَّا فَكُرْتُ فِي الدُّنْيَا وَأُمُورِهَا ، وأَنَّ الإنسانَ هُو أَشْرَفُ الْحَاقِ فِيهَا وَأَفْضَلُهُ ، ثُمَّ هُو لَا يَتَقَلَّبُ إِلَّا فِي الشَّرُورِ وَالْهُمُومِ ، عَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِنْسَانُ ذُو عَقْبِلِ يَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) منارا . (٢) فاتحا . (٣) المراد هنا القدرة .

ذلك ثُمَّ لَا يَحْتَالُ لِنَفْسِهِ فِي النَّجَاةِ؛ فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّ الْعَجَبِ. ثُمَّ نَظُرْتُ فَإِذَا الْإِنْسَانُ لَا يَمنعه عَن الاِحْتِيالِ لِنَفْسِهِ إِلَّا لَذَّةً صَغِيرَةً حَقِيرَةً غَيْرُكَبِيرَةٍ مِنَ الشَّمُ وَالذُّوقِ وَالنَّظرِ وَالسَّمْعِ وَاللَّمْسِ: فَعَلَّهُ يُصِيبُ مِنْهَا الطَّفِيفَ أَوْ يَقْتَنِي مِنْهَا الْيَسِيرَ ، فَإِذَا ذَلكَ يَشْغُلُهُ وَيَذْهَبُ بِهِ عَنْ الاِهْتِمَامِ لِنَفْسِهِ وَطَلَبِ النَّجَاةِ لَهَا . فَالْتُمَسَّتُ لِلْإِنْسَانِ مَثَلًا، فَإِذَا مَثَلُهُ مَثُلُ رَجُلِ نَجَا مِنْ خَوْفِ فِيلِ هَا رَبِحِ إِلَى بِثْرِ، فَتَدَلَّى فِيهَا ، وَتَعَلَّقَ بِغُصْنَيْنِ كَانَا عَلَى سَمَايًا ، فَوَقَعَتْ رِجُلاهُ عَلَى شَيْءٍ في طَى الْبِئْرِ ، فَإِذَا حَيَّاتُ أربع قد أخرجن رُءُ وسَهن مِن أجحًا رِهِنَ ، ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا فِي قَاعِ الْبِئْرِ تِنْيَنُ فَاتِحُ فَاهُ مُنْتَظِرً لَهُ لَيْهَمَ فَيَأْخُذُهُ ؛ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى الْغُصْنَيْنِ فَإِذَا فَى أَصْلِهِمَا جُرَذَانِ أَسُودُ وَأَبِيضٌ ، وَهُمَا يَقْرِضَان الْغُصنين دَائبين لا يَفْتُرَان ، فَبَيْنَا هُوَ في النَّظر لأمره والاهتام لنَفْسِهِ ، إِذْ أَبْصَرَ قَرِيبًا منهُ كُوارَةً فِيهَا عَسَلُ نَعْلِ ، فَذَاقَ

 <sup>(</sup>۱) ضرب من الحیات - (۲) مثنی جرد : ضرب من اندار - (۳) شیء ینخذ للنحل
 من القضیان وهی الخلیة -

الْعَسَلَ ؛ فَشَغَلَتُهُ حَلَاوتُهُ وَأَلْمُتُهُ لَذَّتُهُ عَنِ الْفَكْرَةِ فِي شَيءٍ مِنْ أُمْرِهِ ، وَأَنْ يَالْتُمِسَ الْحُلَاصَ لِنَفْسِهِ ، وَكُمْ يَذْكُرُ أَنَّ رِجْلَيْهِ عَلَى حَيَّاتٍ أَرْبَعِ لَا يَدْرِى مَنَّى يَقَعُ عَلَيْهِنَّ ؛ وَلَمْ يَذْكُر أَنَّ الْجُرْدُينِ دَائِبَانِ فِي قَطْعِ الْغُصْنَيْنِ ؛ وَمَتَى انْقَطَعَا وَقَعَ عَلَى التَّنْيِنِ . فَلَمْ يَزُلُ لَاهِياً غَافِلًا مَشْغُولًا بِتِلْكَ الْحَلَاوَةِ حَتَى سَقَطَ فِي فَم التُّنينِ فَهَلَكَ . فَشَبَّهُ ثُمُّ بِالْبِمْرِ الدُّنيَ الْمُمْلُوءَةَ آفَاتِ وَشُرُورًا ، وَنَحَافَاتِ وَعَاهَاتِ ، وَشَبَّهْتُ بِالْحَيَّاتِ الْأَرْبَعِ الْأَخْلَاطَ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ: فَإِنَّهَا مَنَّى هَاجَتْ أَوْ أَحَدُهَا كَانَتْ كُلُّمَة الْأَفَاعِي وَالسَّمُ الْمُوسِينِ ، وَشَبَّهْتُ بِالْغُصْنَيْنِ الْأَجَلَ الَّذِي لَا بُدَّ منَ انْقِطَاعِهِ ، وَشَبَّهُتُ بِالْحُرَدُينِ الْأُسُودِ وَالْأَبْيَضِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ اللَّذَيْنِ هُمَا دَائِبَانِ فِي إِفْنَاءِ الْأَجَلِ ، وَشَبَّهُتُ بِالتَّنْيِنِ الْمُصيرَ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ وَشَبَّهْتُ بِالْعَسَلِ هَـنَّهِ الْحَلَاوَةَ الْقَلِيلَةَ الَّتِي ينالُ مِنها الإنسانُ فيطعمُ ويسمعُ ويشم ويشم ويلس، ويتشاعلُ عن نَفْسه ، وَيَلْهُو عَنْ شَأْنِهِ ، وَيَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ قَصْدِهِ . فَيَذَيْدُ

<sup>(</sup>١) إبرة النحلة ونحوها -

صَارَ أَمْرِى إِلَى الرِّضَا بِحَالِي وَإِصْلَاجِ مَا آسْتَطَعْتُ إِصْلَاحَهُ مِنْ عَمْلِي: لَعَلِّي أَصَادِفُ بَاقِي أَيَّامِي زَمَانًا أَصِيبُ فِيهِ دَليلًا عَلَى مِنْ عَمْلِي: لَعَلِّي أَصَادِفُ بَاقِي أَيَّامِي زَمَانًا أَصِيبُ فِيهِ دَليلًا عَلَى هُذَهِ هُدَاي، وَسُلطَانًا عَلَى نَفْسِي ، وَقِوامًا لأَمْرِي، فَأَقَرْتُ عَلَى هٰذِهِ هُدَاي، وَسُلطَانًا عَلَى نَفْسِي ، وقوامًا لأَمْرِي، فَأَقَرْتُ عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ وَانْتَسَخْتُ كُتُبًا كَثِيرةً ، وَانْصَرَفْتُ مِنْ بِلَادٍ الْمُنْدِ ، وَقَدْ نَسَخْتُ هَذَا الْكِمَابِ ، (انقضى باب برزويه النظب)

## بَابُ الْأَسَد والثَّور وَهُوَ أَوَّلُ الْكَتَّاب

<sup>(</sup>١) حجة أوقدرة .

فَلَامَهُمْ أَبُوهُمْ ، وَوَعَظَهُمْ عَلَى سُوءِ فِعلِهِمْ ، وَكَانَ مِن قُولِهِ لَهُمْ : بِهَابَنِي إِنَّ صَاحِبَ الدُّنْيَا يَطْلُبُ ثَلَاثَةَ أَمُورِ لَنَ يُدْرِكُهَا إِلَّا بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ إِنَّا النَّلَائَةُ الَّتِي يَطْلُبُ ، فَالسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ وَالْمِنْزِلَةُ في النَّاسِ وَالزَّادُلِلا يَحْرَةِ؛ وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَعْتَاجُ إِلَيْهَا فَي دَرُكَ مُمَّ حُسنُ الْقِيَامِ عَلَى مَا أَكْتُسَبَ مِنهُ ، مُمَّ اسْتِثْمَارُهُ ، مُمَّ إِنْفَاقُهُ فَمَا يُصْلِحُ الْمُعِيشَةُ وَيُرْضِي الْأَهْلَ وَالْإِخْوَانَ ، فَيَعُودُ عَلَيْهُ نَفْعُهُ في الآخِرَةِ . فَمَن ضَيَّعَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يُدْرِكُ مَا أَرَادَ مِنْ حَاجَتِهِ: لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكْتَسِبْ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يعيش به ؛ وَإِنْ هُو كَانَ ذَا مَالِ وَاكْتِسَابِ فَهُمَّ لَمْ يُحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ، أُوشَهِكِ الْمُهَالُ أَنْ يَفْنَى وَيَبِقَى مُعْدِمًا ؛ وَإِنْ هُو وَضَعُهُ وَلَمْ يَسْتَثْمِرُهُ ، لَمْ تَمْنَعُهُ قِلَّةُ الْإِنْفَاقِ مِنْ سُرْعَةِ الذَّهَابِ: كَالْكُحْل الَّذَى لَا يُوخَذُ مِنْهُ إِلَّا غُبَارُ الْمِيلِ ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلْكُ سَرِيعٌ فَنَاوه . وَ إِنْ انْفَقَهُ فِي غَيْرِ وَجَهِهِ ، وَوَضَعُهُ فِى غَيْرِ مُوضِعِه ، وَاخْطَأ بِهِ مَوَاضِعَ اسْتِحْقَاقِهِ ، صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ ،

مُمَّ لَا يَمْنَعُ ذَٰلِكَ مَالَهُ مِنَ التَّلَفِ بِالْحُوادِثِ وَالْعِلْلِ الَّتِي تَجْرى عَلَيْهِ ، كَمُعْسِ الْمُاءِ الَّذِي لَا تَزَالُ الْمِياهُ تَنْصَبُ فِيهِ ، فَإِن لَمْ يَكُرِنَ لَهُ مَخْرَجُ وَمَفِيضٌ وَمُتَنَفِّسَ يَخْـرُجُ الْمَاءُ مِنْـهُ بِقُدْرِ مَا يَنْبَغِي، نَحْرِبَ وَسَالَ وَنَزَّ مِنْ نَواجٍ كَثِيرَةٍ ، وَرُبَّكَا أَنْبَثَقَ الْبَثْقَ الْبَثْقَ الْعَظِيمَ فَذَهَبَ الْمُاءُ ضَياعًا ، ثُمَّ إِنَّ بَنِي الشَّيْخِ اتَّعَظُوا بِقُولِ أَبِيهِمْ وَأَخَذُوا بِهِ وَعَلِمُوا أَنَّ فِيهِ الْحَيْرِ وَعَوْلُوا عَلَيْهِ ؛ فَأَنْطَكُنَّ أَكْبُرُهُمُ تَحُو أَرْضِ يُقَالُ لَفَ مَيونُ ، فَأَنَّى فِي طَرِيقِهِ عَلَى مَكَانٍ فِيهِ وَحَلَّ كَثِيرٌ ؛ وَكَانَ مَعَهُ عَجَـلَةً يَجَرُهُا ثُورَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمَ شَـتُرَبَةً وَللَّآخَرَ بَنْدَبَةُ ؛ فَوَحلَ شَتْرَبَةُ فَى ذَٰلِكَ المُكَانِ ، فَعَالِحَهُ الرَّجُلُ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى بَلَغَ مِنْهُمُ الْجَهَدُ، فَلَمْ يَقْدُرُوا عَلَى إِنْحَاجِهِ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَخَلَّفُ عَنْدُهُ رَجُلًا يُشَارِفُهُ: لَعَلَّ الْوَحَلَ يَنْشَفُ فَيَتْبَعُهُ بِالنَّوْرِ ، فَلَمَّا بَاتَ الرَّجُلُ بِذَٰلِكَ الْمُكَانَ ، تَبَرَّمُ به وَاسْتُوحَشَ ؛ فَتَرَكُ النُّورَ والنَّحَقُّ بِصَاحِبِهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النُّورَ قَدْ مَاتَ ؛ وَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ وَحَانَتْ مَنَّيْتُهُ

 <sup>(</sup>۱) انشق وانفجر .
 (۲) ضجر .

فَهُوَ وَانِ آجَتُهُدَ فِي التَّوقِي مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَخَافُ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ الْهُلَاكَ لَمُ يُغْنِ ذِلْكَ عَنْهُ شَيْئًا ؛ وَرُبَّكَ عَادَ اجْتِهَادُهُ فِي تَوَقِّيهِ وَحَدَرُهُ وَبَالًا عَلَيْهِ (١) .

كَالَّذِى قِيلَ: إِنَّ رَجُلًا سَلَكَ مَفَازَةً فِيهَا خَوْفٌ مِنَ السُّبَاءِ ؟ وَكَانَ الرَّجُلُ خَبِيرًا بِوَعْثِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَخَوْفِهَا ؛ فَلَمَّا سَارَ غَيْرَ بَعِيـدِ اعْتَرَضَ لَهُ ذِنْبُ مِنْ أَحَدِ الذَّنَّابِ وَأَضْرَاهَا ، فَلَكَ اللَّهُ وَأَى الرَّجُلُ أَنَّ الذُّنبَ قَاصِدُ نَحُوهُ خَافَ مِنْهُ ، وَنَظَرَ يَمينًا وشِمَالًا ليَجِدَ مَوْضِعًا يَخَرَّزُ فِيهِ مِنَ الذُّئْبِ فَلَمْ يَرَ إِلَّا قَرْيَةَ خَلْفَ وَاد ؛ فَذَهَبَ مُسْرِعًا نَحُو الْقَرْيَةِ ؛ فَلَبَّ أَتَى الْوَادي م مراره وألم مراع الدّب قد أدركه، فألق نفسه في الماء، وَهُو لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ ، وَكَادَ يَغْرَفُ ، لَوْلَا أَنْ بَصُرَ بِهِ قَوْمٌ من أهل القرية ؛ فتواقعوا لإخراجه فَأَخرَجُوهُ ، وقد أشرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ ؛ فَلَمَّا حَصَلَ الرَّجُلُ عِنْدُهُمْ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَائِلَةِ الذُّنْبِ رَأَى عَلَى عَدُوةِ الْوَادِى بَيْتًا مُفْرَدًا ؛ فَقَالَ :

 <sup>(</sup>۱) وخيم العاقبة - (۲) العدوة بضم العين وكسرها : جانب الوادى -

أَدْخُلُ هَـٰذَا الْبَيْتَ فَأَسْتَرِيحُ فِيهِ • فَلَكَّ دَخَلَهُ وَجَدَ جَمَاعَةً منَ اللَّصُوصِ قَدْ قَطَعُوا الطَّرِيقِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ النَّجَّارِ ، وَهُمْ يَقْتَسِمُونَ مَالَهُ ؛ وَيُرِيدُونَ قَتْلَهُ ؛ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلْكَ حَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَضَى نَحُوَ الْقَرْيَة ؛ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى حَائِط مِنْ حِيطًانِهَا لِيَسْتَرِيحَ مِنَّا حَلَّ بِهِ مِنَ الْهُولِ وَالْإِعْيَاءِ، إِذْ سَقَطَ الْحَائِطُ عَلَيْهِ فَمَاتَ . قَالَ النَّاجِرُ: صَدَقْتَ ، قَدْ بَلَغَنِي هٰذَا الْحَدَيثُ . وَأَمَّا النَّوْرُ فَإِنَّهُ خَلَصَ مِنْ مَكَانِهِ وَانْبَعَثَ ، فَكُمْ يَزَلُ فِي مَنْ جِ مُغْصِبِ كُثيرِ الْمُكَاءِ وَالْكَلَا ؛ فَلَمَ سَمِنَ وَأَمِنَ جعل يخور ويرفع صوته بالخوار . وكَانَ قريبًا منهُ أَجْمَةُ فيهُــا إِسَدُ عَظِيمٌ ؛ وَهُو مَلِكُ تِلْكَ النَّاحِيَةِ ، وَمَعَهُ سِبَاعٌ كَثِيرَةٌ وَذِئَابُ وبَنَاتُ آوَى وَبُعَالِبُ وَفُهُودُ وَنُمُورٌ ؛ وَكَانَ هَذَا الْأَسَدُ مُنْفَرِدًا بِرَأْيِهِ دُولِنَ أَخْذِ بِرَأْيِ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ • فَلَتَ اسْمِعَ خُوارَ النَّوْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ رَأَى ثَوْرًا قَطُّ ، وَلَا سَمِعَ خُوَارَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُقِيمًا مَكَانَهُ لَا يَبْرَحُ وَلَا يَنْشَطُ ؛ بَلْ يُوقِى بِرِزْقِهِ كُلَّ يَوْمِ عَلَى يَد جُندِهِ • وَكَانَ فِيمَنْ مَعَهُ مَنَ السِّبَاعِ آبْنَا آوَى يُقَالُ

لأُحَدِهُمَا كَلِيلَةُ وِللْآخَرِ دِمْنَةُ ؛ وَكَانَا ذَوَى دَهَاءٍ وعِلْم وَأَدَبٍ . فَقَالَ دَمَنَةُ لَأَخِيهِ كَلِيلَةً : يَاأَخِي مَا شَأْنُ الْأَسَدِ مُقَمَّا مَكَانَهُ لَا يَبْرَحُ وَلَا يَنْشُطُ ؟ قَالَ لَهُ كَلِيلَةً : مَا شَأَنْكَ أَنْتَ وَالْمُسَأَلَةَ عَنْ هذَا لا نَحْنُ عَلَى بَابِ مَلِيكًا آخِذِينَ بِمَا أَحَبُ وَتَارِكِينَ مَا يَكُرُهُ، وَلَسْنَا مِنْ أَهْلِ الْمُرْتَبَةِ الَّتِي يَتُنَاوَلُ أَهْلُهَا كَلَامَ الْمُلُوكَ وَالنَّظَرَ فِي أَمُورِهِمْ • فَأَمْسِكُ عَنْ هَٰذَا ، وَآعَلَمْ أَنَّهُ مَنْ تَكُلَّفَ مِنَ الْقُولِ وَالْفِعْ لِ مَالَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ الْقِرْدَ مِنَ النَّجَارِ. قَالَ دَمَنَةً : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ كَلِيلَة : زَعَمُوا أَنَّ قِرْدُا رَأَى نَجَّارًا يَشُقُّ خَشَّبَةً بَيْنَ وَتِدَيْنِ ، وَهُوَ رَاكِبُ عَلَيْهَا ، فَأَعْجَبُهُ ذَلَكَ . ثُمَّ إِنَّ النَّجَّارَ ذَهَبَ لِبَعْضَ شَأْنِهِ . فَقَامَ الْقِرْدُ ؛ وَتَكَلَّفَ مَا لَيْسَ مِنْ شُغْلِهِ ، فَرَكَبَ الْحَشَبَةَ ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ قَبَلَ الْوَتِد ، وَوَجِهَهُ قَبَلَ الْحُشَبَةِ ؛ فَتُدَلِّلُ ذُنَّبِهُ فِي الشِّقّ ، وَنَزْعَ الْوَتَدَ فَلَزْم الشَّقُّ عَلَيه خَفُرٌ مَغْشَيًّا عَلَيهِ ، ثُمَّ إِنَّ النَّجَّارَ وَافَاهُ فَرآهُ مُوضِعَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يَضْرِبُهُ . فَكَانَ مَا لَتِيَ مِنَ النَّجَارِ مِنَ الضَّرْبِ أَشَدَّ

<sup>(</sup>١) انظم •

مَّى أَصَابُهُ مِنَ الْحَسَبَةِ ، قَالَ دِمْنَهُ : قَد سَمِعْتُ مَا ذَكُرْتَ ، وَلَكِنِ اعْلَمْ أَنْ كُلُّ مَنْ يَدْنُو مِنَ الْمُلُوكِ لَيْسَ يَدْنُو مِنْهُمْ لِبَطْنِهِ، وَ إِنَّمَا يَدُنُو مِنْهُمْ لِيسرَّ الصَّدِيقَ وَيَكُنِتَ الْعَـدُوَّ ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لا مُرُوءةً لَهُ ؛ وَهُمُ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِالْقَلِيلِ وَيَرْضُونَ بِالدُّونِ ؛ كَالْكُلْبِ الَّذِي يُصِيبُ عَظْمًا يَانِسًا فَيَفْرَحُ بِهِ . وَأَمَّا أَهْلُ الْفَضْلِ وَٱلْمُرُوءَةِ فَلَا يُقْنِعُهُمُ الْقَلِيلُ ، وَلَا يَرْضُونَ بِهِ ، دُونَ أَنْ تُسَمُّو بِهِ نَفُوسُهُمْ إِلَى مَا هُمْ أَهْلُ لَهُ ، وَهُو أَيْضًا لَهُمْ أَهْلُ ؛ كَالْأَسَدِ الَّذِي يَفْتَرِسُ الْأَرْنَبَ ، فَإِذَا رَأَى الْبَعِيرَ تَرَكَهَا وطَلَبَ الْبَعِيرَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَابِ يَبَصْبِصُ بَذَنَبِهِ . حَتَى تُرْجَى لَهُ الْكِسْرَةُ، وَأَذَّ الْفِيلَ الْمُعْتَرَفَ بِهُضْلِهِ وَقُوْتِهِ إِذًا قُدِّمَ إِلَيْهِ مروم كر مروم مرية وريم ويتماق له . فمن عاش ذا مال وكان ذَا فَضْلِ وَإِفْضَالِ عَلَى أَهْلِهِ وَإِخْوَانِهِ فَهُو وَإِنْ قَلَّ عُمْرُهُ طَوِيلُ الْعَمْرِ. وَمَنْ كَانَ فِي عَيْشِهِ ضَيْقً وقِلَّةً وإِمْسَاكُ عَلَى نَفْسِهِ وَذَوِيهِ

<sup>(</sup>۱) يحرك ذنبه .

فَالْمُقْبُورُ أَحْيَا مِنْهُ ، وَمَنْ عَمِلَ لِبَطْنِهِ وَقَنِعَ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلكَ وَيَ مِنَ الْبَهَائِمِ .

قَالَ كَليلَةُ : قَدْ فَهِمْتُ مَا قُلْتَ ؛ فَرَاجِعْ عَقَلْكُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانِ مَنْزِلَةً وَقَدْرًا . فَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلَتِهِ الَّذِي هُوَ فِيهَا مُمَّاسِكًا ، كَانَ حَقِيقًا أَنْ يَقْنَعَ . وَلَيْسَ لَنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ مَا يَحُطُّ حَالَنَا الَّتِي نَحْنَ عَلَيْهَا . قَالَ دِمَنَةً : إِنَّ الْمُنَازِلَ مُتَنَازِعَةً مُشْتَرَكَةٌ عَلَى قَدْرِ الْمُرُوءَةِ ؛ فَالْمُرْءُ تَرْفَعُهُ مُرُوءَتُهُ مِنَ الْمُنْزِلَةِ الْوَضِيَعَةِ إِلَى الْمُأْزِلَةِ الرَّفِيعَةِ ؛ وَمَن لا مُرُوءَةً لَهُ يَحُطُّ نَفْسَهُ مِنَ الْمُأْزِلَةِ الرَّفِيعَة إِلَى الْمُنْزِلَةِ الْوَضِيعَةِ ، وَإِنَّ الْارْتِفَاعَ إِلَى الْمُنْزِلَةِ الشَّرِيفَةِ شَدِيدٌ ، وَالْا نِحَطَاطَ مِنْهَا هَيْنَ ؛ كَالْحِبَرِ الثَّقِيلِ : رَفْعُهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِلَى العاتم عسر ، ووضعه إلى الأرض هين . فنحن أحق أن نروم العاتم عسر ، ووضعه إلى الأرض هين . فنحن أحق أن نروم مَا فَوْقَنَا مِنَ الْمُنَازِلِ، وَأَنْ نَلْتَمِسَ ذَلِكَ بِمُرُوءً تِنَا . ثُمَّ كَيْفَ نَقْنَعُ بِهَا وَنَحْنُ نَسْتَطِيعُ التَّحَوُّلَ عَنْهَا ? قَالَ كَلِيلَةُ: فَمَا الَّذِي اجْتَمْعَ عَلَيْهِ رَأَيْكَ لِا قَالَ دِمنَهُ : أَرِيدُ أَنْ أَتَعَرَّضُ لِلاَسْدِ عَنْدُ هَذِه الْفُرْصَة : فَإِنَّ الْأَسَدَ ضَعِيفُ الرَّأِي . وَلَعَلِي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ

أَدْنُو مِنْهُ فَأَصِيبَ عِنْدُهُ مَنْزِلَةً وَمَكَانَةً . قَالَ كَلِيلَةُ : وَمَا يَدُرِ يَكُ أَنَّ الْأَسَدَ قَدِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ لا قَالَ دَمْنَةً : بِالْجِسَ وَالرَّأَي أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ: فَإِنَّ الرَّجُلَ ذَا الرَّأْيِ يَعْرِفُ حَالَ صَاحِبِهِ وَبَاطِنَ أَمْرِهِ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ دَلِّهِ وَشَكِّلِهِ . قَالَ كَلِيلَةُ : فَكَيْفَ تَرْجُو الْمُنْزِلَةَ عِنْدَ الْأُسَدِ وَلَسْتَ بِصَاحِبِ السَّلْطَانِ، وَلَا لَكَ عِلْمُ بِخِدْمَةِ السَّلَاطِينِ \* قَالَ دِمْنَةً : الرَّجُلُ الشَّدِيدُ الْقُوى لَا يُعْجِزُهُ الْحَمْـُ لَى النَّقِيلُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ الْحَمَلُ ، وَالرَّجُلُ الضَّعِيفُ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَتِهِ • قَالَ كَلِيلَةُ : فَإِنَّ السَّلْطَانَ لَا يَتُونَجِي بِكُرَامَتِهِ فُضَلَاءَ مَنْ بِحَضَرَتِهِ ؛ وَلَكَنَّهُ يُوثِرُ الْأَدْنَى وَمَنْ قُرْبَ مِنْهُ ، وَيُقَالُ : إِنَّ مَثْلَ السَّلْطَانِ فِي ذَلْكَ مَنْكُ شَجَرِ الْكُرْمِ الَّذِي لَا يَعْلَقُ إِلَّا بِأَقْرَبِ الشَّجَرِ ، وَكَيْفَ تَرْجُو الْمُنْزِلَةَ عِنْدَ الْأَسَدِ وَلَسْتَ تَدْنُو مِنْهُ لا قَالَ دِمْنَةُ: قَدْ فَهِمْتُ كَلَامَكَ جَمِيعَهُ وَمَا ذَكُرْتَ ، وَأَنْتَ صَادِقٌ . لَكِنِ آعْلَمْ أَنَّ الَّذِي هُوَ قَريبُ مِنَ السَّلْطَانِ وَلَا ذَلِكَ مَوْضِعُهُ وَلَا تِلْكَ مَنْزِلَتُهُ ،

ره ريز مرر موره و مراه و مراه مراه مراه مراه مراه و مراه و مراه و و مراه و مراه و مراه و مراه و مراه و مراه و م ليس كن دنامنه بعد البعد وله حق وحرمه ، وأنا ملتمس بلوغ مَكَانَتِهِمْ بِجُهْدِي، وَقَدْ قِيلَ: لَا يُوَاظِبُ عَلَى بَابِ السَّلْطَانِ إِلَّا مَنْ يَطَرِحُ الْأَنْفِيَةَ وَيَحْمِلُ الْأَذَى وَيَكْظِمُ الْغَيْظُ وَيَرْفَقُ بِالنَّاسِ وَيَكْتُمُ السِّرَ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ مُرَادَهُ. قَالَ كَليلَة : هَبْكَ وَصَلْتَ إِلَى الْأُسَدِ ، فَمَا تَوْفِيقُكَ عِنْدَهُ الَّذِي تَرْجُو أَنْ تَنَالَ بِهِ الْمُنْزِلَةَ وَالْحُظُوةَ لَدَيْهِ ? قَالَ دِمْنَةً : لَوْ دَنُوْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ أَخْلَاقُهُ ، لَرَفَقْتُ فِي مُتَابِعَتِهِ وَقِلَّةِ الْخُلَافِ لَهُ . وَإِذَا عرب عدم عرب مرب مرب مرب مربع مربع مربع مربع عليه، وعرفته أراد أمراً هو في نفسه صواب ، زينته له وصبرته عليه، وعرفته بِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْعِ وَالْحَيْرِ ؛ وَشَجَّعْتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَصُولِ الَّذِهِ ، حتى يزداد به سروراً ، وإذا أراد أمرًا يُحَافُ عَلَيهِ ضره وشينه ، رَةً وَوَ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الضَّرِ وَالشَّيْنِ ، وَأُوقَفَتُهُ عَلَى مَا فِي تُركِهِ مِنَ النَّفْعِ وَالزَّيْنِ ، بِحَسَبِ مَا أَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ . وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَزْدَادَ بِذَٰ لِكَ عِندَ الْأَسَدِ مَكَانَةً ويرَى مِنِي مَا لَا يَرَاهُ مِنْ غَيْرِى: فَإِنَّ الرَّجُلَ الْأَدِيبَ الرَّفِيقَ لَوْشَاءَ أَن يُبْطِلَ حَقًّا أَوْ يُحِقَّ بَاطِلًا

لَفَعَلَ : كَالْمُصَوِّرِ الْمُهَمِ الَّذَى يُصَوِّرُ فِي الْجِيطَانِ صُورًا كَأَنَّهَا خَارِجَةً ولَيْسَتْ بِخَارِجَةٍ، وَأَخْرَى كَأَنَّهَا دَاخِلَةً وَلَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ . قَالَ كَلِيلَةُ : أَمَّا إِنْ قُلْتُ هٰذَا أَوْ قُلْتَ هٰذَا فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكَ مِنَ السَّلْطَانِ فَإِنَّ صُحْبَتُهُ خَطِرَةً . وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَبَاءُ: إِنَّ أَمُورًا ثَلَاثَةً لَا يَجْتَرِي عَلَيْهِنَ إِلَّا أَهْوَجُ ، وَلَا يُسَلِّمُ مِنْهِنَ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَهِي : صُحْبَةُ السَّلْطَانِ ، وَاثِمْكَانُ النِّسَاءِ عَلَى الْأَسْرَارِ ، وَشُرْبُ الدُّيمُ لِلنَّجْرِبَةِ . وَإِنَّكَ شَبَّهُ الْعُلَمَاءُ السَّلْطَانَ بِالْجَبَلِ الصَّعْبِ المُرتَقَى الَّذَى فيه النُّمُ أَرُ الطَّيِّبَةُ وَالْجُواهِرُ النَّفِيسَةُ وَالْأَدُويَةُ النَّافِعَةُ . وَهُوَمَعَ ذَلِكَ مَعْدِنُ السَّبَاعِ وَالنَّهُورِ وَالذِّئَابِ وَكُلِّ ضَارٍ مَغُوفٍ . فَالِارْتِقَاءُ إِلَيهِ شِدِيدً ، وَالْمُقَامُ فِيهِ أَشَدُ ، قَالَ دِمْنَةٌ : صَدَقت فيها ذَكُوتُ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْكَبِ الْأَهْوَالَ، لَمْ يَنَالِ الرَّغَانْبَ ؛ ومن ترك الأمر الذِّي لعلَّه ببلغ فيهِ حَاجَتُهُ هيبةً ومُحَافَةً لِمَا لَعَلَّهُ أَن يَتُوقًاهُ ، فَلَيْسَ بِبَالِغِ جُسِيًا . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ خِصَالًا ثَلَاثًا كَنْ يَسْتَطِيعُهَا أَحَدُ إِلَّا بِمَعُونَةِ مِنْ عُلُو هِمَّةٍ وعَظِيمٍ خَطَرٍ: مِنْهَا

عَمَلُ السَّلْطَانِ وَتِجَارَةُ الْبَحْرِ وَمُنَاجِزَةُ الْعَدُوّ . وَقَدْ قَالَت الْعَلْمَاءُ فِي الرَّجُلِ الْفَاضِلِ الرَّشِيدِ: إِنَّهُ لَا يُرَى إِلَّا فِي مَكَانَيْنِ ، وَلَا يَلِيقُ بِهِ غَيْرُهُمَا: إِمَّا مَعَ الْمُلُوكِ مُكَرَّمًا ، وَإِمَّا مَعَ النَّسَّاكِ مُتَعَبِّدًا ، كَالْفِيلِ إِنَّكَ جَمَالُهُ وَبَهَاوَهُ فِي مَكَانَينِ : إِمَّا أَنْ تَرَاهُ وَحَشَيًّا وَإِمَّا مَنْ كَبًّا لِلْمُلُوكِ . قَالَ كَلِيلَة : خَارَ اللهُ لَكَ فِيهَا عَزَمْتَ عَلَيْه . مُمَّ إِنَّ دِمْنَةَ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى الْأُسَدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ . فَقَالَ الْأَسَدُ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ: مَنْ هَذَا ? فَقَالَ: فَلَانُ بْنُ فَلَانِ . قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْرِفُ أَبَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَيْنَ تَكُونُ لا قَالَ : لَمْ أَزَلَ مُلَازِمًا بَابَ الْمَلِكِ ، رَجَاءَ أَن يَحْضَرَ أَمْرٌ فَأَعِينَ الْمَلَكَ فيه بِنَفْسِي وَرَأْبِي: فَإِنَّ أَبُوابَ الْمُلُوكِ تَكُثُّرُ فِيهَا الْأُمُورُ الَّتِي و يَرَ فَوْرُو مِنْ وَ فَيُهَا إِلَى الَّذِي لَا يُوبِهُ لَهُ ؛ وَلَيْسَ أَحَدُ يُصْغُرُ أَمْرُهُ إِلَّا وَقَدْ يَكُونُ عَنْدُهُ بَعْضُ الْغَنَاءِ وَالْمُنَافِعِ عَلَى قَدْرِهِ ؛ حَتَّى الْعُودُ الْمُلْقِي فِي الْأَرْضِ رُبَّكَ انْفَعَ ، فَيَأَخَذُهُ الرَّجُلُ فَيكُونُ عُدَّتُهُ عِنْدُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ . فَلَمَّا سَمِعَ الْأَسَدُ قُولَ دَمْنَةَ أَعْجَبَهُ ،

<sup>(</sup>١) مقاتلة · (٢) جعل لك فيه الخير · (٣) يفطن ·

وَظَنَّ أَنَّ عِنْدُهُ نَصِيحَةً ورَأَيًّا • فَأَقْبَلَ عَلَى مَنْ حَضَرَ فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ ذَا الْعِلْمِ وَالْمُرُوءَةِ يَكُونُ خَامِلُ الذِّكْرِ خَافِضَ الْمُنْزِلَة، فَتَأْبَى مَنْزِلَتُهُ إِلَّا أَنْ تَشِبَّ وَتَرْتَفِعَ ؛ كَالشُّعْلَةِ مِنَ النَّارِ يَضِرِبُهَا صَاحِبُهَا وَتَأْنِي إِلَّا ارْتِفَاعًا . فَلَتَ عَرَفَ دَمَنَهُ أَنَّ الْأَسَدَ قَدْ عَجبَ مِنْهُ قَالَ : إِنَّ رَعِيَّةً اللَّكِ تَحْضُرُ بَابَ الْمَلَكُ ، رَجَاءً أَن يَعْرِفَ مَاعِنْدُهَا مِنْ عِلْم وَأَفِرٍ . وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ الْفَضْلَ فِي أَمْرَيْنِ: فَضِلُ الْمُقَاتِلِ عَلَى الْمُقَاتِلِ وَالْعَالِم عَلَى الْعَالِم . وَ إِنَّ كَثْرَةَ الْأَعْوَانَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُعْتَبَرِينَ رُبَّكًا تَكُونُ مَضَرَّةً عَلَى الْعَمَلِ : فَإِنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ رَجَاوُهُ بِكُثْرَةِ الْأَعُوانِ وَلَكِنْ بِصَالِحِي الْأَعْوَانِ . وَمَثَـلُ ذُلِكَ مَثَلُ الرَّجُلِ الَّذِي يَحْمِلُ الْحَجَـرَ الثَّقِيلَ ، فَيُثْقِلُ بِهِ نَفْسِهُ ، وَلَا يَجِدُ لَهُ ثَمَنًا . وَالرَّجُلُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الجُذُوعِ لَا يُجِزِنُهُ الْقُصِبُ وَإِنْ كُثْرَ . فَأَنْتَ الآنَ أَيُّهَا الْمَلَكُ حَقِيقَ أَلَّا تَحْقِرَ مُرُوءَةً أَنْتَ تَجِدُهَا عِنْدَ رَجُلِ صَغِيرِ الْمَنْزِلَةِ: فَإِنَّ الصَّغِيرَ رُبِّكَ عَظُمَ، كَالْعَصَبِ يُوخَذُ مِنَ الْمَيْنَةِ فَإِذَا عَمِلَ مِنْهُ القوس أكرِم، فَتُقَبِض عَلَيْهِ المُلُوكُ وَتَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْبَاسِ وَاللَّهُوِ.

وَأَحَبُ دِمْنَةُ أَن يُرِى الْقَوْمَ أَنَّ مَا نَالَهُ مِنْ كُوَّامَةُ الْمَاكِ إِنَّمَ هُولِرَأَيْهِ وَمُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ : لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَمُ فَولِرَأَيْهِ وَمُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ : لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَمُ لِمُعْرِفَتِهِ أَبَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّلْطَانَ لَا يُقَرِّبُ الرِّجَالَ لَقُرْبِ لِمَعْرِفَتِهِ أَبَاهُ ، وَلَا يُنْفِي أَن يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ آمَاهُ ، وَلَا يُنْفِي أَن يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ آمَاهُمْ ، وَلَا يُنْفِي أَن يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِن جَسَدِهِ وَمُنْ جَسَدِهِ وَمِنْ جَسَدِهِ مَا يَذُوى حَتَّى يُؤْذِيهُ وَلَا يُدْفَعُ ذَلِكَ عَنْهُ إِلَّا بِالدَّوَاءِ اللّهِ مِنْ بَعْدٍ .

فَلَمَا فَرَعَ دِمْنَةُ مِن مَقَالَتِهِ هٰذِهِ أَعْجِبَ الْمَلِكُ بِهِ إِعْجَابًا شَدِيدًا، وَأَحْسَنَ الرَّدَّ عَلَيْهِ، وَزَادَ فِي كَرَامَتِهِ، ثُمَّ قَالَ إِلْحُلَسَانُهِ: يَنْبَغِي وَأَحْسَنَ الرَّدَّ عَلَيْهِ، وَزَادَ فِي كَرَامَتِهِ، ثُمَّ قَالَ إِلْحُلَسَانُهِ: يَنْبَغِي السَّلْطَانِ أَلَّا يَلْجَ فِي تَضْيِيعِ حَقِّ ذَوِى الْحُقُوقِ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ رَجُلَانٍ : رَجُلُ طَبْعُهُ الشَّرَاسَةُ ، فَهُو كَالْحَبَّةِ إِن وطِنْهَا فِي ذَلِكَ رَجُلَانٍ : رَجُلُ طَبْعُهُ الشَّرَاسَةُ ، فَهُو كَالْحَبَّةِ إِن وطِنْهَا الْوَاطِئُي فَلَمْ تَلْدَغُهُ ، لَمْ يَكُنْ جَدِيرًا أَنْ يَغُرَّهُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَيَعُودَ الْوَاطِئُي فَلَمْ تَلْدَغُهُ ، لَمْ يَكُنْ جَدِيرًا أَنْ يَغُرَّهُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَيعُودَ إِلَى وَطُنْهَا ثَانِيًا فَتَلْدَغَهُ ، وَرَجُلً أَصْلُ طِبَاعِهِ السَّهُولَةُ ، فَهُو كَالْصَنْدَلِ الْبَارِدِ الَّذِى إِذَا أَفْرِطَ فِي حَكِّهُ صَارَ حَارًا مؤذِيًا . كَالصَنْدَلِ الْبَارِدِ الَّذِى إِذَا أَفْرِطَ فِي حَكِّهُ صَارَ حَارًا مؤذِيًا .

<sup>(</sup>۱) بمرض .

ثُمَّ إِنَّ دِمْنَةَ اسْتَأْنَسَ بِالأَسَدِ وَخَلَا بِهِ . فَقَالَ لَهُ يَوْمًا : أَرَى الْمَلِكَ قَدْ أَقَامَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَا يَبْرَحُ مِنْهُ ، فَمَا سَبَبُ ذَلِكَ ? فَبَيْنَمَ هُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذْ خَارِ شَتْرَبَةُ خُوارًا شَدِيدًا: فَهِيجَ الْأَسَدُ وَكُوهَ أَنْ يُخْبِرَ دِمْنَةً بِمَا نَالَهُ ، وَعَلَمَ دِمْنَةُ أَنَّ ذَلِكَ الصَّوْتَ الْأَسَدُ وَكُوهَ أَنْ يُخْبِرَ دِمْنَةً بِمَا نَالَهُ ، وَعَلَمَ دِمْنَةُ أَنَّ ذَلِكَ الصَّوْتَ قَدْ أَذْخَلَ عَلَى الْأُسَدُ رِيبَةً وهَيْبَةً ، فَسَأَلَهُ : هَلْ رَابَ الْمَلِكَ سَمَاعُ هُمَا الصَّوْتِ ؟ قَالَ لَمْ يَرِينِي شَيْءٌ سَوى ذَلِكَ ، قَالَ مَوْ يَرِيبُي شَيْءٌ سَوى ذَلِكَ ، قَالَ دَمْنَةُ ! لَيْسَ الْمَلِكُ بِحَقِيقٍ أَنْ يَدْعُ مَكَانَهُ لِأَجْلِ صَوْتٍ ، فَقَدْ وَمُنَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْوَاتِ تَجِبُ الْمُمْوَاتِ تَجِبُ الْمُمْوَاتِ تَجِبُ الْمُمْوَاتِ تَجِبُ الْمُمْدُةُ . قَالَ لَا لَكُولَ الْأَصُواتِ تَجِبُ الْمُمْدَة ، قَالَ لَا لَا اللّهُ وَاتِ تَجِبُ الْمُمْدَة . فَالَ لَا لَا اللّهُ وَاتِ تَجِبُ الْمُمْدَة . وَمَا مَثَلُ ذَلِكَ ؟

قَالَ دِمْنَةُ : زَعَمُوا أَنَّ ثَعْلَبًا أَتَى أَجْمَةً فِيها طَبْلُ مُعَلَقً عَلَى شَجَرَة ، وَكُلَّبَ هَبَتِ الرَّبِحُ عَلَى قُصْبَانِ تِلْكَ الشَّجَرَة حَرَّكَتُها ، فَصَرَبَتِ الطَّبْلُ فَسُمِعَ لَهُ صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ وَجَدَهُ ضَعْبًا ، فَأَيْقَلَبُ نَعُوهُ لِأَجْلِ مَا سَمِعَ مِنْ عِظَمِ صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ وَجَدَهُ ضَعْبًا ، فَأَيْقَنَ لَا عَلِم مَا سَمِع مِنْ عِظم صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ وَجَدَهُ ضَعْبًا ، فَأَيْقَنَ

الشجر الكثير الملتف - الشجر الكثير الملتف -

فِي نَفْسِهِ بِكُثْرَةِ الشَّحْمِ وَالَّلْحُمِ . فَعَالِحَهُ حَتَّى شُقَّهُ . فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ لَا شَيْءَ فِيهِ ، قَالَ : لَا أَدْرِى لَعَلَّ أَفْشَلَ الْأَشْبَاءِ أَجْهَرُهَا صَوْتًا وأَعْظَمُهَا جُنَّةً . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هٰذَا الْمُثَلَ لِتَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الصَّوْتَ الَّذِي رَاعَنَا ، لَوْ وَصَلْنَا إِلَيْهِ ، لَوَجَدْنَاهُ أَيْسَرَ مِنَّ فِي أَنْفُسِنًا . فَإِنْ شَاءَ الْمَلَكُ بَعَثَنِي وَأَقَامَ بِمَكَانِه حَتَّى آتِيهُ بِبِيَانِ هَذَا الصَّوْتِ . فَوَافَقَ الْأَسَدَ قَوْلُهُ ، فَأَذِنَ لَهُ بِالذَّهَابِ بَخُو الصَّوْتِ . فَانْطَلَقَ دِمْنَـةً إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي فيه شُتْرَبَةً . فَلَمَ أَفْصَلَ دِمنَةُ مِنْ عِنْدِ الْأُسَدِ، فَكَرَالْأُسَدُ فِي أَمْنِهِ، وَنَدِمَ عَلَى إِرْسَالِ دِمْنَـةً.حَيْثُ أَرْسَـلَهُ ، وَقَالَ فِي نَفْسِـهِ : مَا أَصَبْتُ فِي آثْتِكَ نِي دِمْنَهُ ، وَقَدْ كَانَ بِبَكَ بِي مَطْرُوحًا ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ يَحْضُرُ بَابَ الْمَلَكِ ، وَقَدْ أَبْطِلَتْ حُقُوقُهُ مِن غَيْرِ جُرْمٍ كَانَ مِنْهُ ، أَوْكَانَ مَبْغِيًّا عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانِهِ ، أَوْكَانَ عَنْدُهُ مَعْرُوفًا بِالشَّرَهِ وَالْحِرْصِ ، أَوْكَانَ قَدْ أَصَابِهُ ضُرَّ وضِيقً فَلَمْ يَنْعِشُهُ ، أَوْكَانَ قَدْ آجَتَرُمُ جُرَمًا فَهُو يَخَافُ الْعَقُوبَةَ مِنْهُ ، أَو كَانَ يَرْجُو شَيْئًا يَضُرُّ الْمَلَكَ وَلَهُ مِنْهُ نَفْعٌ ؛ أَوْ يَخَافُ فِي شَيء

مَّا يَنْفُعُهُ ضَرًّا، أَو كَانَ لَعَدُو الْمَلَكِ مُسَالِكًا، ولِلْسَالِمَ مُعَارِبًا، فَلَيْسَ السَّلَطَانُ بِحَقِيقٍ أَنْ يَعْجَلَ بِالْاِسْتِرْسَالِ إِلَيْهِ، وَالنَّقَةِ بِه، وَالْا ثُمِّكَ إِن لَهُ : فَإِنَّ دَمْنَةَ دَاهِيَةً أَرِيبٌ . وَقَدْ كَانَ بِبَابِي مُطْرُوحًا مَجْفُوًا . وَلَعَلَّهُ قَد احْتَمَ لَ عَلَى َّبِذَلِكَ ضَغْنًا ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَحْمِلُهُ عَلَى خِيَانَتِي وَ إِعَانَةِ عَدُوِى وَنَقِيصَتِي عِنْدُهُ ؛ وَلَعَلَّهُ صَادَفَ صَاحِبَ الصَّوْتِ أَقْوَى سُلْطَاناً مِنَى فَيرَغَبَ بِهِ عَنِي وَيُمِيلَ مَعَـهُ عَلَى قَ مُمَّ قَامَ مِن مَكَانِهِ فَمُشَى غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَبَصْرَ بِدَمْنَـةَ مُقْبِلًا نَحُوهُ فَطَابَتْ نَفْسُهُ بِذَٰلِكَ ، وَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ ؛ وَدَخَلَ دِمْنَةُ عَلَى الْأُسَدِ فَقَالَ لَهُ : مَاذَا صَنَعْتَ ! وَمَاذَا رَأَيْتَ ! قَالَ : رَأَيْتُ ثُورًا هُوَ صَاحِبُ الْخُوارِ وَالصَّوْتِ الَّذِي سَمِعْتَهُ . قَالَ : فَمَا قُوتُه ? قَالَ : لَا شُوكَةَ لَهُ . وَقَدْ دُنُوتَ مِنْهُ وَحَاوِرتُهُ مُحَاوَرَةَ الْأَكْفَاءِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ لِى شَيْئًا ، قَالَ الْأَسَدُ : لَا يَغُرَّنَّكَ ذَلَكَ مِنْهُ وَلَا يُصْغُرُنَّ عِنْدَكَ أَمْرُهُ : فَإِنَّ الرَّبِحُ الشَّدِيدَةَ لَا تَعْبَأُ بِضَعِيفِ الْحُشِيشِ ، لَكِنَّهَا تُحَطِّمُ طِوَالَ النَّخْلِ وَعَظِيمَ الشَّجَرِ. قَالَ دِمْنَهُ : لَا يَهَا اللَّهَ الْمَلَكُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكْبُرُنَّ عَلَيْكَ أَمْنُهُ ثَيْئًا ، وَلَا يَكْبُرُنَّ عَلَيْكَ أَمْنُهُ : فَأَنَا آتِيكَ بِه لِيَكُونَ لَكَ عَبْدًا سَامِعًا مُطِيعًا . قَالَ الْأَسَدُ : دُونَكَ وَمَا بَدَا لَكَ .

فَأَنْطَاقَ دَمْنَةُ إِلَى الثُّورِ ، فَقَالَ لَهُ غَيْرَهَا سِ وَلَا مُكْثَرِث : إِنَّ الْأَسَدَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لِآتِيهُ بِكَ . وَأَمَرَنِي ، إِنْ أَنْتَ عَجِلْتَ إِلَيْهُ طَائِعًا ، أَنْ أُومِنَكَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِكَ فِي التَّأْخُرِ عَنْهُ وَتُركَكُ لِقُاءَهُ ؛ وَإِنْ أَنْتَ تَأْخُرْتَ عَنْـهُ وَأَجْمَتَ ، أَنْ أَعَجِلَ الرَّجْعَةَ إِلَيْهِ فَأَخْبِرُهُ . قَالَ لَهُ شَتْرَبَةُ : وَمَنْ هُو هَذَا الْأَسَدُ الَّذِي أَرْسَلَكَ إِلَى ؟ وَأَيْنَ هُوَ ؟ وَمَا حِالُهُ ؟ قَالَ دَمْنَهُ: ور رو و کو السباع ، وهو بِمكانِ كذا ، ومعه جند كثير من جنسهِ فُرُعبَ شَنْرَبَةُ مِنْ ذِكْرِ الْأُسَدِ وَالسِّبَاعِ ، وَقَالَ : إِنْ أَنْتَ جَعَلْتَ لِي الْأَمَانَ عَلَى نَفْسِي أَقْبَلْتُ مَعَكَ إِلَيْهِ • فَأَعْطَاهُ دِمْنَةُ . منَ الْأَمَانِ مَا وَثِقَ بِهِ . ثُمَّ أَقْبَلَ وَالنُّورُ مَعَهُ ، حَتَّى دَخَلًا عَلَى الْأُسَدِ فَأَحْسِنَ الْأُسَدُ إِلَى النَّوْرِ وَقَرَّبَهُ ؛ وَقَالَ لَهُ : مَتَى قَدِمْتَ هذه الْبِلَادَ؟ وَمَا أَقْدَمَكُهَا ؟ فَقَصَّ شَتْرَبَةُ عَلَيْهِ قَصَّتَهُ . فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ ٱصْحَبْنِي وَٱلْزَمْنِي: فَإِنِّي مُكْرِمُكَ . فَلَاعًا لَهُ ٱلثُّورُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ .

مُمَّ إِنَّ الْأَسَدَ قُرَّبَ شَتْرَبَةً وَأَكْرَمُهُ وَأَنِسَ بِهِ وَأَثْمَنَهُ عَلَى أَسْرَارِه وَشَاوَرَهُ فِى أَمْرِهِ ، وَلَمْ تَزِدُهُ الْأَيَّامُ إِلَّا عَجَبًا بِهِ وَرَغْبَةً فِيهِ وَتَقْرِيبًا منه ؛ حَتَّى صَارَ أَخَصَّ أَصْحَابِهِ عِنْدُهُ مَنْزِلَةً ، فَلَمَّا رَأَى دِمْنَةُ أَنَّ النُّورَ قُدِ اخْتَصَ بِالْأَسَدِ دُونَهُ وَدُونَ أَصْحَابِهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ صَارَ صَاحِبَ رَأَيْهِ وَخَلُواتِهِ وَلَهُوهِ ، حَسَدَهُ حَسَدًا عَظِيًا ، وبَلَغَ . مِنْهُ غَيْظُهُ كُلَّ مَبْلَغِ : فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَخِيهِ كَلِيلَةً ؛ وَقَالَ لَهُ : أَلَا تَعْجَبُ يَا أَخِي مِنْ عَجْـنِرِ رَأْبِي ، وَصُنْعِي بِنَفْسِي ? وَنَظرِي فياً يَنْفُعُ الْأَسُدَ ، وَأَغْفَلْتُ نَفْعَ نَفْسِي حَتَّى جَلَّبْتُ إِلَى الْأُسَدِ ثُورًا غَلَبْنِي عَلَى مَنْزِلَتِي .

قَالَ كَلِيلُهُ ؛ أَخْبِرْنِي عَن رَأْيِكَ وَمَا تَرِيدُ أَنْ تَعْزِمَ عَلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ ، قَالَ دِمْنَهُ ؛ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ الْيَوْمَ أَرْجُو أَنْ تَرْدَادَ فِي ذَٰلِكَ ، قَالَ دِمْنَهُ ؛ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ الْيَوْمَ أَرْجُو أَنْ تَرْدَادَ مَنْزِلَتِي عِنْدَ الْأُسَدِ فَوْقَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ ؛ وَلْكِنْ أَلْتَمِسُ أَنْ أَعُودَ مَنْزِلَتِي عِنْدَ الْأُسَدِ فَوْقَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ ؛ وَلْكِنْ أَلْتَمِسُ أَنْ أَعُودَ إِلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ : فَإِنَّ أَمُورًا ثَلَاثَةً الْعَاقِلُ جَدِيرٌ بِالنَّظِرِ فِيهَا ، وَلَا حَتِيالِ لَمُا يُجُهْدهِ : مِنْهَا النَّظُرُ فِيهَا مَضَى مِنَ الضِّرِ وَالنَّفِعِ ، وَالا حَتِيالِ لَمُا يُجُهْدهِ : مِنْهَا النَّظُرُ فِيهَا مَضَى مِنَ الضِّرِ وَالنَّفْعِ ،

فَيَحْتَرِسُ مِنَ الضِّرِ الَّذِي أَصَابَهُ فِيَا سَلَفَ لِئَلَّا يَعُودَ إِلَى ذَلِكَ الضِّرِ ، وَيَلْتَمِسُ النَّفْعَ الَّذِى مَضَى وَيَخْتَالُ لِمُعَاوَدَتِهِ ، وَمِنْهَا النَّظُرُ فِيَا هُوَ مُقيمٌ فِيهِ منَ الْمُنَافِعِ وَالْمُضَارِّ ، وَالْاسْتِيثَاقُ بِمَا يَنْفَعُ وَالْهَرَبُ مِنَّا يَضَرُّ ؛ وَمِنْهَا النَّظُرُ فِي مُسْتَقْبَلِ مَا يَرْجُو مِنْ قِبَلِ النَّفْعِ، وَمَا يَخَافُ مَنْ قِبَلِ الضِّرِ، فَيَسَدِّتُمْ مَا يَرجُو وَيَتُوفَى مَا يَخَافُ بِجُهْدِهِ • وَإِنِّي لَمَّ انْظَرْتُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي بِهِ أَرْجُو أَنْ تَعُودَ مَنْزِلَتِي ، وَمَا غُلِبْتُ عَلَيْهِ مِمَّاكُنْتُ فِيهِ ، لَمْ أَجِدُ حيلةً ولا وَجْهَا إِلَّا الاِحْتَيَالَ لِآكِلِ الْعُشْبِ هَٰذَا، حَتَّى أَفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَاةِ: فَإِنَّهُ إِنْ فَأَرَقَ الْأَسَدَ عَادَتْ لَى مَنْزِلَتِي . وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ خَيْرًا لِلْأَسَدِ: فَإِنَّ إِفْرَاطُهُ فِي ٰ تَقْرِيبِ النَّوْرِ خَلِيقٌ أَنْ يَشِينَهُ وَيَضُرُّهُ فَى أَمْرِهِ • قَالَ كَلِيـلَةُ : مَا أَرَى عَلَى الْأَسَد فِي رَأَيِه فِي النَّوْرِ وَمَكَانِه مِنْهُ وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدُهُ شَيْنًا وَلَا شَرًّا. قَالَ دِمْنَةُ : إِنَّكَ يُوتِى السَّلْطَانُ وَيَفْسُدُ أَمْرَهُ مِنْ قِبَلِ سِتَّةِ أَشْيَاءَ : الْحُرْمَانَ وَالْفَتْنَةَ وَالْهُوَى وَالْفَظَاظَةُ وَالزَّمَانَ وَالْحُرْقَ •

<sup>(</sup>١) أتى فلان كمنى أشرف عليه العدة والمراد فتح باب الشرعليه •

فَأَمَّا الْحُرْمَانُ فَأَنْ يُحْرَمُ صَالِحَ الْأَعُوانِ وَالنَّصَحَاءِ وَالسَّاسَةِ مِنْ أَهْلِ الرَّأَى وَالنَّجْدَةِ وَالْأَمَانَةِ ، وَتَرْكُ التَّفَقُّد لمَنْ هُوَ كَذَلكَ . وَأَمَّا الْفَتْنَةُ فَهِي تَحَارُبُ النَّاسِ وَوَقُوعَ الْحَرْبِ بَيْنَهُمْ . وَأَمَّا الْهَوَى فَالْغَرَامُ بِالْحَدِيثِ وَاللَّهُو وَالشَّرَابِ وَالصَّيْدِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلْكُ . وَأَمَّا الْفَظَاظَةُ فَهِيَ إِفْرَاطُ الشَّدَّةِ حَتَّى يَجْمَحَ اللَّسَانُ بِالشَّتْمِ وَالْيَدُدُ بِالْبَطْشِ فِي غَيْرِ مُوضِعِهِمًا ، وَأَمَّا الزَّمَانُ فَهُو مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ السِّنِينَ وَالْمُوتِ وَنَقْصِ النَّمْرَاتِ وَالْغَزَوَاتِ وَأَشْبَاه ذَلك . وَأَمَّا الْخُرَقُ فَإِعْمَالُ الشِّدَّةِ فِي مَوْضِعِ اللَّينِ ، وَاللَّينِ فِي مَوْضِعِ الشُّدَّةِ . وَإِنَّ الْأُسَدَ قَدْ أَغْرِمَ بِالثَّوْرِ إِغْرَامًا شَدِيدًا هُوَ الَّذِي ذَكُرْتُ لِكَ أَنَّهُ خَلِيقً أَنْ يَشِينَهُ وَيَضَرُّهُ فِى أَمْرِهِ • قَالَ كَلِيلَةُ: وكيفُ تُطيقُ الثورَ وَهُوَ أَشَـدَ مِنْكُ وَأَكُمْ عَلَى الْاسَـدِ مِنْكُ وَأَكُثُرُ أَعُوانًا ؟ قَالَ دِمنَةً : لَا تَنْظُر إِلَى صِـغُرِى وَضَعْنِي : فَإِنَّ الْأُمُورَ لَيْسَتِ بِالضَّعْفِ وَلَا الْقُوَّةِ وَلَا الصَّغَرِ وَلَا الْكَبر فِي الْجُنَّةِ : فَرُبُّ صَغِيْرِ ضَعِيفٍ قَدْ بَلَغَ بِحِيلَتِهِ وَدَهَانِهِ وَرَأَيِهِ مَا يَعْجِزُعَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَقْوِيَاءِ ۥ أَوَكُمْ يَبْلُغْكَ أَنَّ غُرَابًا ضَعِيفًا احْتَالَ لأَسُودَ حَتَّى قَتَلَهُ ? قَالَ كَليلَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟

قَالَ دِمْنَةُ: زَعْمُوا أَنَّ غُرَابًا كَانَ لَهُ وَكُرُّ فِي شَجَرَةٍ عَلَى جَبَلٍ ؛ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ جَمْرُ ثُعْبَانِ أَسُودً ، فَكَانَ الْغُرَابُ إِذَا فَرَّخَ عَمَدَ الْأُسُودُ إِلَى فِرَاخِهِ فَأَكُلُهَا ؛ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْغُرَابِ وَأَحْزَنَهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى صَدِيقِ لَهُ مِنْ بَنَاتِ آوَى ؛ وَقَالَ لَهُ : أُرِيدُ مُشَاوَرَتَكَ فِي أَمْرِ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْهِ ؛ قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ الْغُرَابُ : قَدْ عَزَمْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْأَسُودِ إِذَا نَامَ ، فَأَنْقُرَ عَيْنَيْهِ ، فَأَفْقَأَهُمَا ، لَعَلَى أَسْتَرِيحُ مِنْهُ . قَالَ آبْنُ آوَى : بِنْسَ الحيلةُ الَّتِي احْتَلْتَ ؛ فَالْتُمَسُ أَمْرًا تُصِيبُ فيه بغيتُكُ مرَ الْأُسُودِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغَرِّرَ بِنَفْسِكَ وَتُخَاطِرَ جِهَا . وَإِيَّاكَ أَن يَكُونَ مَثَلُكَ مَثَـلَ الْعُلْجُومِ الَّذِي أَرَادَ قَتْـلَ السَّرَطَـانِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . قَالَ الْغُرَابُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ ؟

قَالَ أَبْنُ آوَى : زَعَمُوا أَنَّ عَلْجُومًا عَشَّ فِي أَجْمَةٍ كَثِيرةِ السَّمَكِ ، فَعَاشَ بِهَا مَا عَشَ ، ثُمَّ هَرِمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صَيْدًا ، السَّمَكِ ، فَعَاشَ بِهَا مَا عَشَ ، ثُمَّ هَرِمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صَيْدًا ، فَاصَابَهُ جُوعٌ وجَهْدُ شَدِيدٌ ، فَحَلَسَ حَزِينًا يَلْتَمِسُ الْحِيلةَ وَاصَابَهُ جُوعٌ وجَهْدُ شَدِيدٌ ، فَحَلَسَ حَزِينًا يَلْتَمِسُ الْحِيلةَ

 <sup>(</sup>۱) طائر أبيض • (۲) حيوان بحرى معروف -

فِي أَمْرِه ؛ فَمَرَّ بِهِ سَرَطَانُ ، فَرَأَى حَالَتُهُ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَابَةِ وَالْحُزُنِ ؛ فَدَنَا مِنْهُ وَقَالَ : مَالِي أَرَاكَ أَيُّهَا الطَّائِرُ هَكَذَا حَزِينًا كَئيبًا ? قَالَ الْعُلْجُومُ : وَكَيْفَ لَا أَحْزَنُ وَقَدْكُنْتُ أَعِيشُ مِنْ صَيْد مَا هَاهُنَا مِنَ السَّمَكِ ﴿ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ صَيَّادَيْنِ قَدْ مَرَّا بِهٰذَا الْمُكَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنَّ هَا هُنَا سَمَكًا كَثِيرًا أَفَلَا نَصِيدُهُ أُولًا ? فَقَالَ الْآخِرُ: إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ فِي مُكَانِ كَذَا سَمَكًا أَكْثَرُ مِنْ هَذَا السَّمَكَ ؛ فَلَنَبْدَا بِذَلِكَ ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْهُ جِئْنَا إِلَى هَـٰذَا فَأَفْنَيْنَاهُ . وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُمَا إِذَا فَرَغَا مِمَّا هُنَاكَ، آنتُهَيَا إِلَى هٰذِهِ الْأَجْمَةِ فَاصْطَادَا مَا فِيهَا ؛ فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فَهُوَ هَلَا كِي وَنَفَادُ مُدَّتِي . فَانْطَلَقَ السَّرَطَانُ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَى جَمَاعَةِ السَّمَ يُ فَأَخْبَرَهُنَ بِذُلِكَ ؛ فَأَقْبَلْنَ إِلَى الْعُلْجُومِ فَاسْتَشْرُنَهُ ؛ وَقُلْنَ لَهُ : إِنَّا أَتَدْنَاكَ لِتُشِيرَ عَلَيْنَا : فَإِنَّ ذَا الْعَقْلِ لَا يَدَعُ مُشَاوَرَة عَدُوهِ . قَالَ الْعُلْجُومُ : أَمَّا مُكَابِرَةُ الصَّيَّادَيْنِ فَلَا طَاقَةً لِي بِهَا ؛ وَلَا أَعْلَمُ حِيلَةً إِلَّا الْمُصِيرَ إِلَى غَدِيرِ قَرِيبٍ مِنْ هَاهُنَا ، فِيهِ سَمَكُ وَمِيَاهُ عَظِيمَةً وَقَصَبُ ؛ فَإِنِ اسْتَطَعْتَنَ الْانْتِقَالَ إِلْيهِ ، كَانَ فيه

صَلَاحَكُنَّ وَخِصْبُكُنَّ . فَقُلْنَ لَهُ : مَا يَمُنْ عَلَيْنَا بِذَٰ لِكَ غَيْرُكَ . بِخُعَلَ الْعُلْجُومُ يَحْمَـلُ فِي كُلُّ يَوْمٍ سَمَكَتَيْنِ حَتَّى يَنْتَهِى بِهَمَا إِلَى بعض التَّلَال فَيَأَكُلُهُمَا ؛ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ جَاءَ لِأَخْذ السَّمَكَتَيْنِ ؛ فِحَاءَهُ السَّرَطَانُ ؛ فَقَالَ لَهُ : إِنَّى أَيْضًا قَدْ أَشْفَقْتُ مِن مَكَانِي هٰذَا وَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ فَآذُهَبْ بِي إِلَى ذَٰلِكَ الْغَدِيرِ ؛ فَاحْتُمُلَهُ وَطُّـارَ بِهِ ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ التَّـلِّ الَّذِى كَانَ يَأْكُلُ السَّمَكَ فِيهِ نَظَرَ السَّرَطَانُ فَرَأَى عِظَامَ السَّمَكَ مَجَمُوعَةً هُنَاكَ ؟ فَعَلِمَ أَنَّ الْعَلَّجُومَ هُوَ صَاحِبُهَا ؛ وَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ مِثْلَ ذَلْكُ . فَقَالَ في نفسه : إذا لقي الرجل عدوه في المواطن التي يعلم أنه فيها هَالكُ ، سُواءٌ قَاتَلَ أَمْ لَمْ يُقَاتِلْ بِ كَانَ حَقِيقًا أَن يُقَاتِلَ عَن نَفْسِه كُرُمًا وحِفَاظًا ، شُمَّ أَهْوَى بِكُلْبَتَيْهِ عَلَى عَنْقِ الْعُلْجُومِ ، وَعَصِرَهُ فَمَاتَ ؛ وَتَحَلَّصَ السَّرَطَانُ إِلَى جَمَاعَة السَّمَكَ فَأَخْبَرَهُنَّ بذلكَ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلَ لِتَعْلَمُ أَنَّ بَعْضَ الْحِيلَةِ

<sup>(</sup>۱) أُنفة . (۲) كلبتا السَّرَطان : هما قرناه اللذان يشهان الأداة التي يأخذ بها الحداد الحديد المحمى أم التي يخرج بها النجار المسامير من الخشب (الكماشة) .

مَهْلَكَةً لِلْمُحْتَالِ وَلْكِنِي أَدُلُكَ عَلَى أَمْرٍ، إِنْ أَنْتَ قَدَرْتَ عَلَيْه، كَانَ فِيهِ هَلَاكُ الْأَسْوَدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَهْلِكَ بِهِ نَفْسَكَ ، وَتَكُونُ فِيهِ سَلَامَتُكَ ، قَالَ الْغُرَابُ : وَمَا ذَاكَ ؟

قَالَ آبَنُ آوَى : تَنْطَلِقُ فَتَبَصَّرُ فِي طَيرَانِكَ : لَعَلَّكَ أَنْ تَظْفَرَ بشيء من حلى النساء فتخطفه ؛ ولا تزال طائرًا واقعًا ، بحيث لَا تَفُوتُ الْعَيُونَ ، حَتَّى تَأْتِى جُعْرَ الْأَسُودِ فَتَرْمِى بِالْحَلَى عَنْدُهُ . فَإِذَا رَأَى النِّاسُ ذَٰلِكَ أَخَذُوا حَلْيَهُمْ وَأَرَاحُوكَ مِنَ الْأَسْـوَدِ . فَانْطَلَقَ الْغُرَابِ مُحَلِّقًا فِي السَّهَاءِ؛ فُوجَدَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ الْعُظَمَاءِ فَوقَ سِطْحٍ تَغْتُسِلَ؛ وَقَدْ وَضَعَتْ ثِيَابِهَا وَحُلِيَّهَا نَاحِيةً ؛ فَانْقَضَ واختطف مِن حَلِيها عِقدًا ، وطَارَ بِهِ ، فَتَبِعَهُ النَّاسُ، وَلَمْ يَزُلُ طَائِرًا واقِعًا ، بِحَيْثُ يَرَاهُ كُلُّ أَحَدٍ ؛ حَتَى انْتَهَى إِلَى جُحْرِ الْأَسُورِ ؛ فَأَلْتَى الْعَقْدَ عَلَيْهِ، والنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا أَتُوهُ أَخَذُوا الْعَقْدَ وَقَتَلُوا الْأَسُودَ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلَ لِتَعْلَمُ أَنَّ الْحِيلَةَ تَجْرِئُ مَالَا تُجْزِئُ الْقُوَّةُ . قَالَ كَليلَة : إِنَّ النَّورَ

<sup>(</sup>١) مستديرا في طيرانه كالحاقة .

لَوْ لَمْ يَجْنَمِعْ مَعَ شِدَّتِهِ رَأَيْهُ لَكَانَ كَمَا تَقُولُ . وَلَكِنَّ لَهُ مَعَ شِدَّتِهِ وَقُوتِهِ حُسْنَ الرَّأْيِ وَالْعَقْلِ . فَمَاذَا تَسْتَطِيعُ لَهُ لا قَالَ شِدَّتِهِ وَقُوتِهِ حُسْنَ الرَّأْيِ وَالْعَقْلِ . فَمَاذَا تَسْتَطِيعُ لَهُ لا قَالَ دِمْنَةً : إِنَّ النَّوْرَ لَكُمَا ذَكُرْتَ فِي قُوتِهِ وَرَأَيْهِ ، وَلَكِنَّةُ مُقِرَّ لِي دِمْنَةً : إِنَّ النَّوْرَ لَكُمَا ذَكُرْتَ فِي قُوتِهِ وَرَأَيْهِ ، وَلَكِنَّةُ مُقِرَّ لِي دِمْنَةً : إِنَّ النَّوْرَ لَكُمَا ذَكُرْتَ فِي قُوتِهِ وَرَأَيْهِ ، وَلَكِنَّةُ مُقِرَّ لِي بِالْفَضِلِ ، وَأَنَا خَلِيقً أَنْ أَصْرَعَهُ كَمَا صَرَعَتِ الْأَرْنَبُ الْأَسَدَ . وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ كَلِيلَةً : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ دَمْنَةُ : زَعَمُوا أَنَّ أَسَدًا كَانَ فِي أَرْضِ كَثِيرَةِ الْمِياه وَالْعُشْبِ ؛ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ مِنَ الْوُحُوشِ فِي سَعَة الْمياه وَالْمُرْعَى شَيْءٌ كَثِيرً؛ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَنْفُعُهَا ذَٰلِكَ لِخُوفِهَا مِنَ الْأُسَد ؛ فَاجْتَمَعَتْ وَأَتَتْ إِلَى الْأُسَد ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّكَ لَتُصِيبُ مِنَّا الدَّابَّةَ بَعْدَ الْحَهْدِ وَالتَّعَبِ ؛ وَقَدْ رَأَيْنَا لَكَ رَأَيًّا فيه صَلَاحُ لَكَ وَأَمْنُ لَنَا . فَإِنْ أَنْتَ أَمَّنْيَنَا وَلَمْ يُخْفَنَا ، فَلَكَ عَلَيْنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ دَابَّةً نُرْسِلُ بِهَا إِلَيْكَ فِي وَقْتِ غَدَائِكَ: فَرَضِي الْأَسَدُ بِذَلِكَ ، وَصَالَحَ الْوَحُوشَ عَلَيْهِ ، وَوَفَيْنَ لَهُ بِهِ . ثُمَّ إِنَّ أَرْنَبُ ا أَصَابَتُهَا الْقُرْعَةُ ، وَصَارَتْ غَدَاءَ الْأَسَد ، فَقَالَتْ لِلْوُحُوش: إِنْ أَنْتُنَّ رَفَقَتُنَّ بِي فِيمَا لَا يَضَرَّكُنَّ ؛ رَجَوْتُ أَنْ أَرِيحَكُنَّ مر .

الْأُسَدِ . فَقَالَتِ الْوُحُوشُ: وَمَا الَّذَى تُكَلِّفينَنَا مِنَ الْأُمُورِ ؟ قَالَت : تَأْمُنُ الَّذِي يَنْطَلِقَ بِي إِلَى الْأَسَدِ أَنْ يُمْهَلِّنِي رَيْمًا أُبطئ عَلَيْهِ بَعْضَ الْإِبطَاءِ . فَقُلْنَ لَمَا ذَلك لَك . فَانْطَلَقَتِ الْأَرْنَبُ مُتَبَاطِئَةً ؛ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَقْتَ الَّذِي كَانَ يَتَغَدَّى فيهِ الْأَسَدُ . ثُمَّ تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ وَحَدَهَا رُويْدًا ، وقَدْ جَاعَ ؛ فَغَضبَ وَقَامَ مِن مَكَانِهِ نَحُوهَا ؛ فَقَالَ لَحَا : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ! قَالَت : أَنَا رَسُولُ الْوَحُوشُ إِلَيْكَ : بَعَثْنَنِي وَمَعِي أَرْنَبُ لَكَ ، فَتَبِعَنِي أَسَدُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الطَّرِيقِ ، فَأَخَذَهَا مِنَّى ، وَقَالَ : أَنَا أُولَى بِهٰذِهِ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْوَحْشِ . فَقُلْتُ : إِنَّ هٰذَا غَدَاءُ الْمَلك أَرْسَلَنِي بِهِ الْوَحُوشُ إِلَيْهِ • فَلَا تَغْصِبْنَهُ ، فَسَبَّكُ وَشَنْمَكُ . فَأَقْبَلْتُ مُسْرِعَةً لِأَخْبِرَكَ ، فَقَالَ الْأَسَدُ: انْطَلِقِي مَعِي فَأَرِينِي مَوضِعَ هَذَا الْأَسَدِ . فَانْطَلَقَتِ الْأَرْنَبُ إِلَى جُبِّ فِيهِ مَاءُ غَامِلُ صَافِ، فَاطَّلَعَتْ فِيه، وَقَالَتْ: هٰذَا الْمُكَانُ، فَاطَّاعُ الْأُسَدُ، فَرَأَى ظِلَّهُ وَظِلَّ الْأَرْنَبِ فِي الْمُاءِ ؛ فَلَمْ يَشُكُّ فِي قَوْلِهَا ؛ وَوَثُبَّ إِلَيْهُ لِيُقَاتِلُهُ ، فَغَرِقَ فَى الْجُبُ ، فَانْقُلَبَتَ الْأَرْنَبُ إِلَى الْوُحُوش

فَأَعْلَمْ مَن صَنيعُهَا بِالْأُسَد ، قَالَ كَليلةً : إِنْ قَدَرْتَ عَلَى هَلَاكِ التُورِ بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ مَضَرَّةً لِلْأَسَدِ فَشَأَنَكَ: فَإِنَّ التَّورَ قَدْ أَضَرَّ. وَبِكَ وَبِغَيْرِنَا مِنَ الْجَنْدِ؛ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْدِر عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِهَلَاكِ الْأُسَدِ ، فَلَا تُقدم عَلَيهِ ، فَإِنَّهُ غَدْرُ مِنَّى وَمِنْكَ . ثُمَّ إِنَّ دَمْنَةَ تَرَكَ الدُّخُولَ عَلَى الْأُسَدِ أَيَّامًا كَثِيرَةً ؛ ثُمَّ أَتَاهُ عَلَى خَلْوَةٍ مِنْهُ ؟ فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ: مَا حَبُسَكَ عَنِي إَمُنذُ زَمَانِ لَمْ أَرَكَ . أَلَا لِحَيْرِ كَانَ انقطاعُكَ ؛ قَالَ دمنة : فَلْيَكُنْ خَيْراً أَيُّهَا الْمَلَكُ ، قَالَ الْأُسَدُ : وَهَلْ حَدَثَ أَمْرٌ \* قَالَ دِمْنَـةُ : حَدَثَ مَاكُمْ يَكُن الْمَلَكُ يُريدُهُ وَلَا أَحَدُ مِنْ جُنْدِهِ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ? قَالَ : كَلَامُ فَظيعُ . قَالَ : أَخْبِرْنِي بِهِ ، قَالَ دِمَنَةً إِنَّهُ كَلَّامَ يَكُرُهُهُ سَامِعُهُ ، وَلَا - يَشْجُعُ عَلَيْهِ قَائِلُهُ . وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ لَذُو فَضِيلَةٍ ، وَرَأْيُكَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنْ يُوجِعَنِي أَنْ أَقُولَ مَا تَكُرَهُ ؛ وَأَثِقَ بِكَ أَنْ تَعْرِفَ نَصْحِى وَ إِيثَارِى إِيَّاكَ عَلَى نَفْسِى . وَ إِنَّهُ لَيَعْرِضُ لِى أَنَّكَ غَيْرُ مُصَدِّقِ فِيَا أَخْبِرُكَ بِهِ ، وَلَكِنِي إِذَا تَذَكَّرْتُ وَتَفَكَّرْتُ أَنَّ نُفُوسَنَا ، مَعَاشِرَ الْوَحُوشِ، مُتَعَلِّقَةً بِكَ لَمْ أَجِدُ بُعَا مِنْ أَدَاءِ الْحُقِّ اللَّذِي يَلْزَمُنِي

وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَسَالَنِي وَخِفْتُ أَلَا تَقْبَلَ مِنِي فَإِنَّهُ يُقَالُ: مَنْ كَتَمَ الشَّلُطَانَ نَصْيَحَتَهُ وَالْإِخُوانَ رَأَيْهُ فَقَدْ خَانِ نَفْسَهُ . قَالَ الْأَسَدُ: فَلَا ذَاكَ !

قَالَ دِمْنَةُ : حَدَّثَنِي الْأَمِينُ الصَّدُوقُ عِنْدِي أَنَّ شَتْرَبَةً خَلَا وقُوتُهُ : فَأَسْتُبَانَ لِى أَنَّ ذَلِكَ يَئُولُ مِنْهُ إِلَى ضَعْفٍ وَعَجْزٍ ، وَسَيَكُونُ لِى وَلَهُ شَأْنُ مِنَ الشِّيُونِ . فَلَتَ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَلِمْتُ أَنَّ شُـتْرَبَةَ خَوَّانٌ غَدَّارٌ ؛ وَأَنَّكَ أَكْرَمْتُهُ الْكَرَّامَةَ كُلُّهَا ، وَجَعْلَتُهُ نَظِيرَ نَفْسِكَ ، وَهُوَ يَظُنَّ أَنَّهُ مِثْلُكَ . وَأَنَّكُ مَتَّى زَلْتَ عَنْ مَكَانِكَ صَارَ لَهُ مُلْكُكُ ؛ وَلَا يَدَعُ جُهْـدًا إِلَّا بَلَغَهُ فِيكَ ، وَقَدْكَانَ يُقَالُ: إِذَا عَرَفَ الْمَلِكُ مِنَ الرَّجُلِ أَنَّهُ قَدْ سَاوَاهُ فِي الْمَنْزِلَةِ وَالْحَالِ ، فَالْيَصْرَعُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ ذَلْكَ ، كَانَ هُوَ الْمُصَرُوعَ . وَشَتْرَبَةُ أَعْلَمُ بِالْأُمُورِ وَأَبْلَغُ فِيهَا ؛ وَالْعَاقِلُ هُوَ الَّذِي يَحْتَالُ لِلاَّمْرِ قَبْلَ تَمَامِهِ وَوَقُوعِهِ : فَإِنَّكَ لَا تَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ وَلَا تَسْتَدْرِكُهُ . فَإِنَّهُ يُقَـالُ : الرِّجَالُ ثَلَاثُةً : حَازِمُ وَأَحْزُمُ مِنْهُ وَعَاجِزُ ؛ فَأَحَدُ

الْحَازِمَيْنِ مَنْ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْأَمْرُ لَمْ يَدْهَشْ لَهُ ، وَلَمْ يَذْهَبُ قَلْبَهُ شَعَاعًا ، وَلَمْ تَعَى بِهِ حِيلَتُهُ وَمُكِيدَتُهُ الَّتِي يَرْجُو بِهَا الْمُخْرَجُ منهُ ، وَأَحْزَمُ مِنْ هَٰذَا الْمُتَقَدِّمِ ذُو الْعُدَّةِ الَّذِي يَعْرِفُ الْآبِتِلَاءَ قَبْلَ وَقُوعِهِ ؛ فَيُعْظِمُهُ إِعْظَامًا ، ويَحْتَالُ لَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ : فَيَحْسِمُ الدَّاءَ قَبْلَ أَنْ يُبْتَلَى بِهِ ؛ وَيَدْفَعُ الْأَمْرَ قَبْلَ وَقُوعِهِ . وَأَمَّا الْعَاجِزُ فَهُو فِي تُرَدُّدِ وَتُمَنِّ وَتَوَانِ حَتَّى يَهْلِكُ . وَمِنْ أَمْثَالِ ذَ لِكَ مَثَلُ السَّمَكَاتِ الثَّلَاثِ ، قَالَ الْأُسَدُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ دَمْنَةُ : زَعْمُوا أَنَّ غَدِيرًا كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ سَمَكَاتٍ : كَيِّسَةٌ وَأَكْيَسُ مِنْهَا وَعَاجِزَةً ؟ وَكَانَ ذَلِكَ الْغَدِيرُ بِنَجُوةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَكَادُ يَقُرَبُهُ أَحَدُ ؛ وَيِقُرْبِهِ نَهُرٌ جَارٍ . فَا تَفَقَ أَنَّهُ اجْتَازَ بِذَلِكَ النَّهْ رَصِّيادَانِ، فَأَبْصَرَا الْغَدِيرَ، فَتُواعَدًا أَنْ يَرْجِعًا إِلَيْهِ بِشَبَا كَهِمَا فَيُصِيدًا مَا فِيهِ مِنَ السَّمَكِ ، فِسَمِعَ السَّمَكَاتُ قُولَهُمَا : فَأَمَّا أَكْيَسُهُنَّ لَكَ سَمَعَتْ قُولُهُمَا، وَارْتَابَتْ بِهِمَا، وَتَحَوَّفَتْ مِنْهُمَا ، فَلَمْ تُعَرِّجُ عَلَى شَيْءِ حَتَى خَرَجَتْ مِنَ الْمُكَانِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ

<sup>(</sup>١) متفرقا - (٢) يقطع · (٣) مرتفع من الأرض · (٤) لم تقف ·

الْمُاءُ مِنَ النَّهِرِ إِلَى الْغَدِيرِ . وَأَمَّا الْكَيْسَةُ فَإِنَّهَا مَكَثِبَ مَكَانَهَا حَتَّى جَاءَ الصَّيَّادَان ؛ فَلَمَّا رَأَتْهُمَا ، وَعَرَفَتْ مَا يُرِيدَان، ذَهَبَتْ لِتَخْرُجَ مِنْ حَيْثِ يَدْخُلُ الْمُاءُ ؛ فَإِذًا بِهِمَا قَدْ سَدًا ذلكَ الْمَكَانَ فَيَذَئِذِ قَالَت : فَرَيْطِت ، وَهذه عَاقبَةُ التَّفْريط ، فَكَيْفَ الْحِيلَةُ عَلَى هذه الْحَالُ ! وَقَلَّمَا تَنْجَعُ حِيلَةُ الْعَجَلَةِ وَالْإِرْهَاقَ ، غَيْرَ أَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَقْنَطُ مِن منَافِعِ الرَّأْيِ، وَلِلا يَيْنُسُ عَلَى حَالٍ ، وَلَا يَدُعُ الرَّأَى وَالْجَهَدَ . ثُمَّ إِنَّهَا تَمَاوَتُتْ فَطَفَتْ عَلَى وَجِهِ الْمَاءِ مُنْقَلِبَةً عَلَى ظَهْرِهَا تَارَةً ، وَتَارَةً عَلَى بَطْنِهَا ؛ فَأَخَذَهَا الصَّيَّادَانِ فَوَضَعَاهَا عَلَى الْأَرْضِ بَيْنَ النَّهْرِ وَالْغَـدِيرِ ؛ فَوَثَبَتْ إِلَى النَّهْرِ فَنَجَتْ ، وَأَمَّا الْعَاجِزَةُ فَلَمْ تَزَلُ فِي إِقْبَالِ و إِذَّبَارِ حَتَّى صِيدَتْ . قَالَ الْأَسَدُ: قَدْ فَهِمْتُ ذَلِكَ ؛ وَلَا أَظُنْ النُّورَ يَغُشِّنِي وَيَرْجُو لى الْغُوَائِلَ. وَكَيْفَ بَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرَ مِنِي سُوءًا قَطْ ? وَلَمْ أَدَعْ خَيْرًا إِلَّا فَعَلْمَهُ مَعَهُ ? وَلَا أَمنيةً إِلَّا بَلَغْمَهُ إِيَّاهَا ? . قَالَ دَمنةُ: إِنَّ اللَّئِيمَ لَا يَزَالُ نَافِعًا نَاصِحًا حَتَّى يُرْفَعَ إِلَى الْمُنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَ لَمَا

<sup>(</sup>۱) الضيق والعسر · (۲) الدواهي -

بِأَهْلِ ؛ فَإِذَا بَلَغُهَا الْتُمَسَ مَا فَوْقُهَا ؛ وَلَا سَمَّا أَهْلَ الْحَيَانَةِ وَالْفَجُورِ: فَإِنَّ اللَّئِيمَ الْفَاجِرَ لَا يَخْدُمُ السَّلْطَانَ وَلَا يَنْصَحُ لَهُ إِلَّا مِنْ فَرُقِ . فَإِذَا اسْتَغْنَى وَذَهَبَتِ الْهَيْبَةُ عَادَ إِلَى جَوْهَرِهِ ، كَذَنَبُ مُ الْكُلْبِ الَّذِي يُرْبَطُ لِيَسْتَقِيمَ فَلَا يَزَالُ مُسْتَوِيًّا مَا دَامَ مَنْ بُوطًا ، فَإِذَا حُلَّ الْحَنَّى وَأَعُوجَ كُمَّا كَانَ . وَأَعْلَمُ أَيُّهَا الْمُلَكُ أَنَّهُ مَن لَمْ يَقْبَلْ مِنْ نَصَحَانُهِ مَا يَثْقُلُ عَلَيْهِ مِمَّا يَنْصَحُونَ لَهُ بِهِ ، لَمْ يُحَمَّدُ رَأَيَّهُ ؛ كَالْمُ ريض الَّذِي يَدُعُ مَا يَبْعَثُ لَهُ الطَّبِيبُ ؛ وَيَعْمَدُ إِلَى مَا يَشْتَهِيهِ • وَحَقَّ عَلَى مُوَازِرِ السَّلْطَانِ أَنْ يُبَالِـغَ فِى التَّحْضِيضَ وخير الإخوان والاعوان اقلهم مداهنة في النصيحة ؛ وُخيرُ التَّنَاءِ مَا كَانَ عَلَى أَفُواه الْأَحْيَارِ ؛ وَأَشْرَفُ الْمُلُوكُ مَنْ لَمَ يُخَالطُهُ بَطُرَ ﴾ وَخَيْرُ الْأَخْلَاقَ أَعُونُهُ ۚ عَلَى الْوَرْعِ • وَقَدْ قَيلَ : لَوْ أَنَّ آمراً تُوسَدُ النَّارَ وَافْتَرَشَ الْحَيَّاتِ ، كَانَ أَحَقَّ أَلَّا يَهْنَتُهُ النَّوْمُ .

وَالرَجُلُ إِذَا أَحَسَ مِنْ صَاحِبِهِ بِعَدَاوَةٍ يَرِيدُهُ بِهَا ؛ لَا يَطْمَنْنَ إِلَيْهِ ؛ وَأَعْجَزُ الْمُلُوكِ آخَذُهُمْ بِالْهُو يْنَى، وَأَقَلَهُمْ نَظَرًا فِي مُسْتَقْبَلِ الْأُمُورِ ، وَأَشْبَهُهُمْ بِالْفِيلِ الْهَائِجِ الَّذِي لَا يَلْتَفَتَ إِلَى شَيْءٍ: فَإِنْ حَزَّبَهُ أَمْنُ تَهَا وَنَ بِهِ ، وَإِنْ أَضَاعَ الْأَمُورَ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى قُرَنَاتُه ، قَالَكُهُ الْأُسَدُ: لَقَدْ أَغْلَظْتَ فِي الْقُولِ ؛ وَقُولُ النَّاصِيحِ مَقْبُولٌ مَحْمُولٌ . وَ إِنْ كَانَ شَتْرَبَةُ مُعَاديًا لِى ، كَمَا تَقُولُ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ لِى ضَرًّا ؛ وَكَيْفَ يَقْدُرُ عَلَى ذَلْكَ وَهُوَ آكُلُ عُشْب وَأَنَا آكُلُ لَحْمِ \* وَإِنَّمَا هُو لِي طَعَامٌ، ولَيْسَ عَلَى مِنْهُ مَخَافَةٌ . مُمَّ لَيْسَ إِلَى الْغَدْرِ بِهِ سَبِيلٌ بَعْدَ الْأَمَانِ الَّذِى جَعَلْتُهُ لَهُ ، وَبَعْدَ إِكْرَامِى لَهُ ، وَثُنَانِي عَلَيْهِ . وَإِنْ غَيْرِتَ مَاكَانَ مِنَى وَبَدَلْتَهُ ، سَفَّهُتُ رَأْبِي وَجَهَّلْتُ نَفْسِي وَغَدَرْتُ بِذِمَّتِي • قَالَ دِمْنَـهُ : لَا يَغُرَّنَّكَ قُولُكَ: هُوَ لِى طَعَامٌ ولَيْسَ عَلَى مِنْهُ مَخَافَةٌ: فَإِنَّ شَتْرَبَةَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْكَ بِنَفْسِهِ احْتَالَ لَكَ مِنْ قِبَـلِ غَيْرِهِ . وَيُقَالَ : إِن استَضَّافَكَ ضَيفُ سَاعَةً مِن نَهَارٍ ، وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ أَخَلَاقَهُ فَلَا تَأْمَنُـهُ عَلَى نَفْسِكَ ؛ وَلَا تَأْمَنُ أَنْ يَصِلَكَ مِنْـهُ أَوْ بِسَبِهِ ِ مَا أَصَابَ الْقَمْلَةَ مِنَ الْبُرْغُوثِ ، قَالَ الْأَسَدُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلك ?

قَالَ دِمْنَةُ ؛ زَعَمُوا أَنَّ قَمْلَةً لَزِمَتْ فِرَاشَ رَجُلِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ دَهُمَّ ا فَكَانَتُ تُصِيبُ مِنْ دَمِهِ وَهُو نَائِمٌ لَا يَشَعُو، وَتَدُبُّ دبيبًا رفيقًا؛ فَكُنْتُ كُذلكَ حِينًا حَتَّى اسْتَضَافَهَا لَيلَةً مِنَ اللَّيالِي برغوتُ، فَقَالَت لَهُ: بِتَ اللَّيلَةَ عِندُنَا فِي دُمِ طَيِّبِ وَفِرَاشِ لَيْنِ، فَأَقَامَ الْبُرْغُوثُ عِنْدُهَا جَنِّي إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فَرَاشِهِ وَتُبَ عَلَيْهِ الْبُرْغُوثُ فَلَدَغَهُ لَدْغَةً أَيْقَظَتْهُ ؛ وَأَطَارَتِ النَّوْمَ عَنْهُ ؛ فَقَامَ الرَّجُلُ وَأَمْرَ أَنْ يُفَتَّشَ فِرَاشُهُ ؛ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ إِلَّا الْقَمْلَةَ ؛ فَأَخِذَتْ فَقُصِعَتِ وَفَرَ الْبُرْغُوثُ ، وَإِنَّكَ أَضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلَ لِتَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرِ لَا يَسْلَمُ مِنْ شَرِّهِ أَحَدٌ ؛ وَإِنْ هُوَ ضَعَفَ عَن ذلك جَاءَ الشَّرْ بِسَبِيهِ ، وَإِنْ كُنتَ لَا يَخَافُ مِنْ شَرَّبَةً ، نَخَفْ غَيْرَهُ مِنْ جُنْدِكَ الَّذِينَ قَدْ حَمْلَهِمْ عَلَيْكَ وَعَلَى عَدَاوَتِكَ . فَوَقَعَ في نَفْسِ الْأَسَدَكَالَامُ دِمْنَةً . فَقَالَ : فَمَا الَّذِي تَرَى إِذًا ? وَبِمَـاذَا تُشِيرُ ؟ قَالَ دِمْنَةُ : إِنَّ الضَّرْسُ لَا يَزَالُ مُتَأْكَلًا، وَلَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مِنْهُ فِي أَلَمَ وأَذًى حَتَّى يُفَارِقُهُ • وَالطَّعَامُ الَّذِي

 <sup>(</sup>۱) قتلت بالظفر • (۲) أغراهم •

قَدْ عَفِنَ فِي الْبَطْنِ، الرَّاحَةُ فِى قَذْفِهِ . وَٱلْعَلَبُوُّ الْمُخُوفُ، دَوَاوْهُ قَتْلُهُ . قَالَ الْأُسَدُ : لَقَدْ تَرَكَتَنِي أَكُرُهُ مَجَاوَرَةً شَتْرَبَةً إِياى ؛ وَأَنَا مُرْسِلُ إِلَيْهِ ، وَذَاكِرُلهُ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ ، ثُمَّ آمُرُهُ بِاللَّحَاقِ حَيثُ أَحَبُّ ، فَكُرَهَ دِمْنَةُ ذَلِكَ ، وَعَلَمَ أَنَّ الْأَسَدَ مَتَى كُلُّمَ شَنْرَبَةً فِي ذَٰلِكَ وسَمـعَ مِنْهُ جَوَابًا عَرَفَ بَاطِلَ مَا أَتَى بِهِ ، وَاطَّلُعَ عَلَى عَدْرِهِ وَكَذِبِهِ ؛ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ أَمْرِهُ . فَقَالَ لِلأَمْدَ : أُمَّا إِرْسَالُكَ إِلَى شَتْرَبَةَ فَلاَ أَرَاهُ لَكَ رَأِيًّا وِلاَ حَزْمًا ، فَلْيَنْظُرِ الْمَلَكُ فِي ذَلِكَ : فَإِنَّ شَتْرَبَةً مَتَى شَعَرَ بِهٰذَا الْأَمْنِ ، خِفْتُ أَن يُعَاجِلَ المُلكَ بِالْمُكَابِرَةِ . وَهُوَ إِنْ قَاتَلَكُ قَاتَلَكُ مُسْتَعِدًا ؛ وَإِنْ لَاكُ بِالْمُكَابِرَةِ . وَإِن فَارَقَكَ ، فَارَقَكَ فَرَاقًا يَليكَ منهُ النَّقْصُ ، وَيَلْزَمُكَ منهُ الْعَارُ . مَعَ أَنَّ ذَوِى الرَّأِي مِنَ المُلُوكِ لَا يُعلِنُونَ عَقُوبَةً مَن لَم يُعلِن ذَنْبُهُ ، وَلَكِنْ لِكُلُّ ذَنْبِ عِنْدُهُمْ ءُقُوْبَةً : فَلِذَنْبِ الْعَلَانِيَةِ عُقُوبَةُ الْعَلَانِيَةِ ، وَلِذَنْبِ السِّرَّ عُقُوبَةُ السِّرْ . قَالَ الْأَسَدُ : إِنَّ الْمَلَكَ إِذَا عَاقَبَ أَحَدًا عَنْ ظَنَّهِ ظَنَّهَا مِنْ غَيْرِ تَيَةًنِ بِجُرْمِهِ ، فَنَفْسَهُ

<sup>(</sup>۱) تهست

عَاقَبَ وَإِيَّاهَا ظَلَمَ. قَالَ دِمْنَةُ : أَمَّا إِذَا كَانَ هٰذَا رَأَى الْمَكِ ، فَالَا يَدْخُلُنَ عَلَيْكَ شَتْرَبَةُ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْتَعِدُّ لَهُ بُوَ إِيَّاكَ أَنْ تُصِيبَكَ مَنْهُ عَنَّ أَوْ عَفْلَةً : فَإِنِّى لاَ أَخْسَبُ الْمُلَكَ حِينَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْهُ عَنَّ أَوْ عَفْلَةً : فَإِنِّى لاَ أَخْسَبُ الْمُلَكَ حِينَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْهُ مَنْهُ مَا يَدُونُ عَلَامَاتِ ذَلِكَ أَنَّكَ تَرَى سَيَعْرِفُ أَنَّهُ قَدْ هُمَّ بِعَظيمة . وَمِنْ عَلاَمَاتِ ذَلِكَ أَنَّكَ تَرَى سَيَعْرِفُ أَنَّهُ قَدْ هُمَّ بِعَظيمة . وَمِنْ عَلاَمَاتِ ذَلِكَ أَنَّكَ تَرَى لَوْنَهُ مُنَعْبَراً ، وَتَرَى أَوْصَالُهُ تُرْعَدُ ، وَتَرَاهُ مُلْتَفِيّا يَعِينًا وشِمَالًا ، وَتَرَى أَوْصَالُهُ تُرْعَدُ ، وَتَرَاهُ مُلْتَفِيّا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ يَكُنُ مَا يَكُونُ مِنْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى الْعَلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ

فَلَتَ فَلَهُ مَنْ أَوْمَ وَمَنَةُ مِنْ حَمْلِ الْأَسَدِ عَلَى النَّوْرِ ، وَعَرَفَ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مَا كَانَ يَلْتَمِسُ ، وَأَنَّ الْأَسَدِ وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ وَيَتَهَيَّأَ لَهُ ، أَرَادَ أَنْ يَأْتِي النَّوْرَ لِيغْرِيهُ بِالْأَسَدِ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِنْ يَنْهُ مِنْ قِبَلِ الْأَسَدِ ، وَأَنْ يَكُونَ إِنْ يَنْهُ فَلِكَ فَيَتَأَذَّى بِهِ . فَقَالَ : إِنْيَانُهُ مِنْ قِبِلِ الْأَسَدِ مَخَافَةً أَنْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ فَيَتَأَذَّى بِهِ . فَقَالَ : إِنْيَانُهُ مِنْ قِبِلِ الْأَسَدِ مَخَافَةً أَنْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ فَيَتَأَذَّى بِهِ . فَقَالَ : أَيْبَا الْمَلِكُ أَلَا آتِي شَتْرَبَةً فَأَنْظُرَ إِلَى حَالِهِ وَأَمْرِهِ ، وَأَسْمَعَ كَلَامَهُ : لَعَلَى أَلَا آتِي شَتْرَبَة فَأَنْظُرَ إِلَى حَالِهِ وَأَمْرِهِ ، وَأَسْمَعَ كَلَامَهُ : لَعَلَى أَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ، وَعَلَى مَا يَظْهَرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ مَا يَظْهَرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ مَا يَظْهَرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ وَعَلَى مَا يَظْهَرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ وَعَلَى مَا يَظْهُرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ وَالْكَ مَا يَظْهُرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ مَا يَظْهُرُ لِي مِنْهُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَلَاكَ مَا يُعْلِقُ مَا يَعْلِقُ مَا يُعْلِقُونُ اللَّهُ الْعَلَقُ فَلَاكُ اللَّهُ الْأَنْ الْفَالِعُ لَا الْفَالِعُ لَا لَا اللَّيْ الْفَالَقُ اللَّهُ الْفَالَالَقُ الْفَلَالَقُ الْفَالَةُ الْفَالَةُ الْفَالَالِهُ الْفَالِعُ الْفَالَعُلُولُ الْفَالَعُ لَلْكَ الْفَالَقُ الْفَالَقُ الْفَالَقُ الْفَالَالِهُ الْفَالَعُلُولُ الْفَالَعُلُولُ الْفَالِقُ الْفَالَقُلُولُكُ الْفَالَقُلُولُ الْفَالَقُ الْفَالَعُلُولُ الْفَالَالِهُ الْفَالِقُ الْفِي الْفَالَقُ الْفَالَقُولُ الْفَالَعُلُولُهُ الْفَالِكُ الْفَالْفَالَعُلُولُ الْفَالِلَالَ الْفَالَالَ الْفَالَعُلُولُ الْفَالَعُلُولُ الْفَالَعُلُولُ الْفَالِلَالَالَالَالْفُلُولُ الْفَالَالَعُلُولُ ال

عَلَى شَنْرَبَةً كَالْكُئيبِ الْحَرِينِ . فَلَمَّا رَآهُ الثُّورُ رَحَّبَ بِهِ ، وَقَالَ : مَا كَانَ سَبَبَ انْقِطَاعِكَ عَنَى ? فَإِنَّى كُمْ أَرَكَ مُنْذُ أَيَّامٍ ؛ وَلَعَلَّكَ فِي سَلَامَةٍ! قَالَ دِمْنَةُ: وَمَتَى كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّلَامَة مَنْ لَا يَمْ لِكُ نَفْسَهُ ، وَأَمْرُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ مِمْنَ لَا يُوثَقُ بِهِ ، وَلَا يَنْفَكُ عَلَى خَطَرٍ وَخُوْفٍ . حَتَّى مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمُرَّ وَيَأْمَنُ فِيهَــا عَلَى نَفْسِهِ . قَالَ شَنْرَبَةُ : وَمَا الَّذَى حَدَثَ لِ قَالَ دَمَنَهُ : حَدَثَ مَا قُدُرَ وَهُو كَائِنٌ . وَمَنْ ذَا الَّذِي غَالَبَ الْقَدَرُ ! وَمَنْ ذَا الَّذِي بِلَغَ مِنَ الدُّنْيَ الجُّسِيَّا مِنَ الْأُمُورِ فَكُمْ يَبْطُرُ ? وَمَن ذَا الَّذِي بَلَغَ مَنَاهٌ فَلَمْ يَغْتَرُ ? وَمَنْ ذَا الَّذِي تَبِعَ هَوَاهُ فَلَمْ يَحْسَرُ? وَمَنْ ذَا الَّذِي طَلَبَ مِنَ اللَّئَامِ فَكُمْ يُحْرَمُ ? وَمَنْ ذَا الَّذِي خَالَطَ الْأَشْرَارَ فَسَلَمَ \* وَمَنْ ذَا الَّذِى صَحِبَ السَّلْطَانَ فَدَامَ لَهُ منهُ الأمن وَالْإِحْسَانُ ؟ قَالَ شَتْرَبَةُ : إِنَّى أَسْمَعُ مِنْكَ كَلَامًا يِدُلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَابَكَ مِنَ الْأُسَدِ رَبِّ ، وَهَالَكَ مِنْهُ أَمْرُ . قَالَ دِمْنَةُ : أَجَلُ ، لَقَدْ رَابَنِي مِنْهُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ هُوَ فِي أَمْرِنَفْسِي . قَالَ شَتْرَبِهُ : فَنِي نَفْسِ مَنْ رَابِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةُ : قَدْ تَعْلَمُ مَا بَدْنِي

وَبَيْنَكَ ، وَتَعْلَمُ حُقَّكَ عَلَى ، وَمَا كُنْتُ جَعَلْتُ لَكَ مِنَ الْعَهْد وَالْمَيْنَاقَ أَيَّامَ أَرْسَلَنِي الْأَسَدُ إِلَيْكَ ، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا من حَفْظك وَ إِطْلَاعَكَ عَلَى مَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مَمَّا أَخَافُ عَلَيْكُ مَنْهُ . قَالَ شَتْرَبَةً : وَمَا الَّذِي بَلَغَكَ ? قَالَ دَمْنَةُ : حَدَّثَنِي الْخَبِيرُ الصَّدُوقُ الَّذِي لَا مِنْ يَهَ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْأَسَدَ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَجُلَّالُهُ: قَدْ أَعْجَبَنِي سَمَنُ التَّوْرِ ؛ وَلَيْسَ لِي إِلَى حَيَاتِهِ حَاجَةً ؛ فَأَنَا آكُلُهُ وَمُطْعِمُ أَصْهَابِي مِن لَحَيْمِهِ • فَلَتَ اللَّهَ اللَّهُولُ ، وَعَرَفْتُ غَدْرَهُ وَنَقَضَ عَهْدِهِ ؛ أَقْبَلْتُ إِلَيْكَ لِأَقْضَى حَقَّكَ ؛ وَتَحْتَالَ أَنْتَ لِأَمْرِكَ . فَلَمَّا سَمِعَ شَنْرَبَةً كَلَامَ دَمَنَةً ، وَتَذَكَّرَ مَا كَانَ دمنة جَعَلَ لَهُ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ ، وَفَرَكُرُ فِي أَمْرِ الْأَسَدِ ، ظُنَّ أَنَّ دِمْنَةً قَدْ صَدَقَهُ وَنَصَحَ لَهُ ؛ وَرَأَى أَنَّ الْأَمْرَ شَبِيهُ بِمَا قَالَ دِمْنَةُ . فَأَهَمَّهُ ذُلِكَ ؛ وَقَالَ : مَا كَانَ الْأَسَدِ أَنْ يَغْدَرَ بِي وَلَمْ آتِ إِلَيْهِ ذُنْبًا ، وَلَا إِلَى أُحَدِ مِنْ جُنْدِهِ ، مُنْذُ صَحِبْتُهُ ، وَلَا أَظُنَّ الْأَسَدَ إِلَّا قَدْ حُمِلَ عَلَى بِالْكَذِبِ وَشُبِّهُ عَلَيْهِ أَمْرَى: فَإِنَّ أَظُنَّ الْأَسَدَ إِلَّا قَدْ حُمِلَ عَلَى إِلَّاكَذِبِ وَشُبِّهُ عَلَيْهِ أَمْرَى: فَإِنَّ الْأَسَدَ قَدْ صَحِبَهُ قُومُ سَوْءٍ ؛ وجَرَّبَ مِنْهُمُ الْكَذِبَ وَأُمُورًا هِيَ

<sup>(</sup>۱) كُلِّسَ ،

تُصَدُقُ عِنْدُهُ مَا بَلَغَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ : فَإِنَّ صُعْبَةً الْأَشْرَارِ رُبَّكَ أُورَثَتُ صَاحِبُهُ اللُّهُ عَلَى بِالْأَخْيَارِ؛ وَكَمَلَتُهُ تَجْرِبُتُهُ عَلَى الْخَطَأِ كَخَطِأَ ٱلْبَطَةِ ٱلَّتِي زَعَمُوا أَنَّهَا رَأْتُ فِي الْمَاءِ ضَوْءَ كُوْكِبِ ، فَظَنَّتُهُ سَمَكُةً ، فَحَاوَلَتِ أَنْ تَصِيدُهَا ، فَلَمَّا جَرَّبَتْ ذَٰلِكَ مِرَارًا ، عَلِمَتْ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ يُصَادُ فَتَرَكَّتُهُ . ثُمَّ رَأَتْ مِنْ غَد ذٰلكَ الْيَوْم سَمَكَةً ، فَظَنَّتْ أَنَّهَا مِثْلُ الَّذِي رَأَتُهُ بِالْأَمْسِ ، فَتَرَكَّتْهَا وَلَمْ تَطَلُبُ صَيْدَهَا . فَإِنْ كَانَ الْأَسَدُ بَلَغُهُ عَنِى كَذِبُ فَصَدَّقَهُ عَلَى وَتَمِعُهُ فِي ، فَمَا جَرَى عَلَى غَيْرِى يَجْرِى عَلَى . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغُهُ شَيْءٌ ، وأَرَادَ السُّوءَ بِي مِنْ غَيْرِ عِلَّهٍ ، فَإِنَّ ذَلْكَ لِمَنْ أَعْجَبِ الْأُمُورِ . وَقَدْ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ مِنَ الْعَجَبِ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ رِضًا صَاحِبِهِ وَلَا يَرْضَى • وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلْكُ أَنْ يَلْتَمسَ رضَاهُ فَيَسْخَطَ ، فَإِذًا كَانَتِ الْمُوَجِدَةُ عَنْ عِلَّهِ ، كَانَ الرُّضَا مُوجُودًا وَالْعَفُو مَأْمُولًا . وَإِذَا كَانَتْ عَنْ غَيْرِ عَلَّةٍ ، انْقَطَعَ الرَّجَاءُ: لِأَنَّ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَتِ الْمُوْجِدَةُ فِي وُرُودِهَا ، كَانَ الرِّضَا مَأْمُولًا في صُدُورِهَا.

الغضب -

قَدْ نَظَرْتُ : فَكُلَّ أَعْلَمُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسُدِ جُرْمًا ، وَلَا صَغيرَ ذَنْبِ ، وَلَا كَبِيرُهُ . وَلَعَمْرِى مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَطَالَ صُعْبَـةَ صَاحِب أَنْ يَحْتَرِسَ فِي كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْنِهِ ، وَلَا أَنْ يَنْحُفْظَ من أن يكون منه صغيرة أو كبيرة يكرهها صاحبه، ولكن الرجل ذَا الْعَقْلِ وَذَا الْوَفَاءِ إِذَا سَقَطَ عَنْدُهُ صَاحِبُهُ سَقَطَةً نَظَرُفِيهَا ، وَعَرَفَ قَدْرَ مَبْلَغِ خَطَئهِ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً . ثُمَّ يَنْظُرُ هَلْ فِي الصَّفْخِ عَنْهُ أَمْرُ بِحُافُ ضَرَرَهُ وَشَيْنَهُ لِ فَلَا يُوَاخِذُ صَاحِبَهُ بِشَى وَ يَجِدُ فِيهِ إِلَى الصَّفْحِ عَنْهُ سَبِيلًا • فَإِنْ كَانَ الْأَسَدُ قَد أَعْتَقَدَ عَلَى ذَنْبُ ﴾ فَلَسْتُ أَعْلَمُهُ ، إِلَّا أَنِّي خَالَفْتُهُ فِي بَعْض رَأَيه نَصِيحَةً لَهُ ؛ فَعَسَاهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَنْزَلَ أَمْرَى عَلَى الْجُرَاءَة عَلَيْهِ وَالْحَنَالَفَةِ لَهُ ؛ وَلَا أَجِدُ لِى فِي هَذَا الْحَضَرِ إِثْمَا ؛ لأَنَّى لَمُ أَخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ نَدُرَ مِن مُجَالِفَة الرَّشْدُ وَالْمُنْفَعَة وَالدِّينَ ؛ وَلَمْ أَجَاهِرْ بِشَيْءٍ منْ ذَلِكَ عَلَى رَءُوسٍ جَنْدِهِ وَعِنْدَ أَصْحَابِهِ، وَلَـكَنَّى كُنْتُ أَخْلُو بِهِ وَأَكُلُّهُ سِرًّا كَلَامَ الْهَأَنْبِ الْمُ وعَلَمْتُ أَنَّهُ مَنِ الْتُمْسُ الرُّخُصُ مِنْ الْإِخْوَانِ عِنْدَ الْمُشَاوِرَةِ ،

<sup>(</sup>١) جمع رخصة وهي التسهيل .

وَمِنَ الْأَطِبَّاءِ عَنْدَ الْمَرَضِ ، وَمِنَ الْفُقَّهَاءِ عَنْدَ الشُّبْهَةِ ، أَخْطَأً مَنَافِعَ الرَّأْيِ ؛ وَإِزْدَادَ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ تُورِّطًا ، وَحُمَّلَ الْوِزْرَ . وَإِن كُمْ يَكُنْ هٰذَا ، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ ذُلِكَ مِنْ بَعْضِ سَكَرَاتِ السَّلْطَانِ : فَإِنَّ مُصَاحَبَةَ السَّلْطَانِ خَطِرَةً ، وإن صُوحِبَ بِالسَّلَامَةِ وَالنَّقَةِ وَالْمُودَةِ وَحُسْنِ الصَّحْبَةِ . وَإِنْ كُمْ يَكُنْ هَذَا ، فَبَعْضُ مَا أُوتِيتُ مِنَ الْفَضْلِ قَدْ جُعِلَ لِي فِيهِ الْهَلَاكُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَلَا هَذَا ، فَهُوَ إِذًا مِنْ مَوَاقِعِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ الَّذِي لَا يُدْفَعُ ، وَالْقَدَرُ هُوَ الَّذِي يَسْلُبُ الْأَسَدَ قُوْتُهُ وَشَدَّتُهُ ؛ وَيُدْخِلُهُ الْقَبْرُ ؛ وَهُوَ الْذِّي يُحْمِلُ الرَّجِلُ الضَّعِيفُ عَلَى ظَهْرِ الْفِيلِ الْهَائِيجِ ، وَهُو الَّذِي يُسَلِّطُ عَلَى الْحَيَّةِ ذَاتِ الْحَمَّة مَنْ يَنْزِعُ حَمَّتُهَا وَيَلْعَبُ بِهَا ﴾ وهو الذي يَجْعَلُ الْعَاجِزَ حَازِمًا ، ويُدُبِطُ الشَّهُمَ، ويُوسِعُ عَلَى الْمُقْتِرِ، ويُشْجِعُ الْجَبَانَ، ويُجِبنُ الشَّجَاعَ عِنْدَ مَا تَعْتَرِيهِ الْمُهَادِيرُ مِنَ الْعِلَلِ الَّتِي وُضِعَتْ عَلَيْهَا الأقدار .

<sup>(</sup>١) ارتباكا. (٢) سنها الحاد. (٣) يعوقه. (٤) الفقير.

قَالَ دِمْنَةُ: إِنَّ إِرَادَةَ الْأُسَدِ بِكَ لَيْسَتْ مِنْ تَحْمِيلِ الْأَشْرَارِ وَلَا سَكُرَة السَّلْطَانِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَـكَنَّهَا الْغَدَرُ وَالْفُجُورُ مِنْهُ: فَإِنَّهُ فَأَجِرٌ خُوَّانُ غَدَّارٌ: لِطَعَامِهِ حَلَاوَةٌ و آخِرهُ سُمَّ مُمِيتُ. قَالَ شَرَّبُهُ: فَأَرَانِي قَدِ اسْتَلَذَذْتَ الْحَكَارَةَ إِذْ ذُقْتُهَا: وَقَدَ انْتَهَيْتُ إِلَى آخِرِهَا الَّذِي هُوَ الْمُوتُ ؛ وَلَوْلَا الْحَيْنُ مَا كَانَ مُقَامِي عَنْدَ الْأُسَد، وَهُو آكِلُ لَحَيْمِ وَأَنَا آكِلُ عُشْبِ فَأَنَا فِي هَذِهِ الْوَرْطَةِ كَالنَّحْلَةَ الَّتِي تَجُلِّسُ عَلَى نَوْرِ النَّيْلُوْفَرِ إِذْ تَسْتَلَا ۚ رِيحَهُ وَطَعْمَهُ ، فَتَحْبِسُهَا تِلْكَ اللَّذَةُ ؛ فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ يَنْضَمُّ عَلَيْهَا ، فَتَرْتَبِكُ فِيهِ وَتُمُوتُ . وَمَنْ كُمْ يَرْضَ مِنَ الدُّنيَا بِالكَفَافِ الَّذِي يُغْنِيهِ وَطَمَحَتْ عَينُهُ إِلَى مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَنْحَوَفْ عَاقِبَتُهَا ، كَانَ كَالْذَّبَابِ الَّذِي لَا يَرْضَى بِالشَّجَرَةِ وَالرَّيَاحِينِ ، وَلَا يُقْنِعُهُ ذَلْكَ ، حَتَّى يَطْلُبَ الْمُاءَ الَّذِي يَسَيلُ مِنْ أَذُنِ الْفِيلِ ، فَيَضْرِبُهُ الْفِيلُ بِآذَانِهِ فَيُهْلِكُهُ . وَمَنْ يَبْذُلُ وُدَّهُ وَنَصِيحَتُهُ لِمَنْ لَا يَشْكُرُهُ ، فَهُو كُمَنْ يَبَذُرُ فِي السَّبَاخِ ، وَمَنْ يُشِرْعَلَى الْمُعْجَبِ ، فَهُو كُمَنْ

<sup>(</sup>١) الهلاك والمحنة . (٢) ضرب من الرياحين . (٣) ارتفعت .

يُشَاوِرُ الْمَيْتَ أَوْ يُسَارُ الْأَصَمَ . قَالَ دِمْنَةُ : دَعْ عَنْكَ هٰ لَمَا الْكَلَامُ وَاحْتَلْ لِنَفْسِكَ . قَالَ شَتْرَبَةُ : بِأَى شَيْءِ أَحْتَالُ لِنَفْسِى ، إِذَا أَرَادَ الْأَسَدُ أَكْلِى ، مَعَ مَا عَرَفْتَنِى مِن رأْي الْأَسَدِ وَسُوءِ أَخْلَاقِهِ فِ وَآعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ بِى إِلَّا خَيْرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَصْحَابُهُ وَسُوءِ أَخْلَاقِهِ فِ وَآعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ بِى إِلَّا خَيْرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَصْحَابُهُ وَسُوءِ أَخْلَاقِهِ فِ وَآعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ بِى إِلَّا خَيْرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَصْحَابُهُ وَسُوءِ أَخْلَاقِهِ فَي وَلَكُ فَا إِنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْمُرَىءِ الصَّحِيحِ ، كَانُوا خُلُقَاءَ أَنْ يُهْلِكُوهُ ، الْمُكرَةُ الظَّلَمَةُ عَلَى الْبَرِيءِ الصَّحِيحِ ، كَانُوا خُلَقَاءَ أَنْ يُهْلِكُوهُ ، الْمُكرَةُ الظَّلَمَةُ عَلَى الْبَرِيءِ الصَّحِيحِ ، كَانُوا خُلَقَاءَ أَنْ يُهْلِكُوهُ ، الْمُكرَةُ الظَّلَمَةُ عَلَى الْبَرِيءِ الصَّحِيحِ ، كَانُوا خُلَقَاءَ أَنْ يُهْلِكُوهُ ، الْمُكرَةُ الظَّلَمَةُ عَلَى الْبَرِيءِ الصَّحِيحِ ، كَانُوا خُلَقَاءَ أَنْ يَهْلِكُوهُ ، وَإِن كَانُوا ضُعَفَاءَ وَهُو قُوى الصَّحِيحِ ، كَانُوا خُلَقَاءَ أَنْ يَهْلِكُ وَابُنُ وَالْخُرَابُ وَابْنُ وَالْخُرَابُ وَالْمُولَابُ وَالْمُولَا الْمَالَابُولَ مِنْ الْجَنَّمَةِ وَهُو قُوى الْمَالِقَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِكُ وَالْمُ لِي الْمَالَالُولُ الْمُمَاءِ وَالْمُوالَالَةِ وَالْمُولَالَ وَمُنَا وَالْمُولَالُولَةُ وَالْمُولَالُولُ وَلَى الْمَالِقَ وَالْمُولَالَ وَالْمُولَالَةُ وَالْمُولَالَةُ وَالْمُولَالَةُ وَالْمُ لَوْلَالَالِهُ وَالْمُولَالَةُ وَالْمُولَالَةُ وَالْمُولِكُ الْمُؤَلِّلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ شَتْرَبَةُ : زَعَمُوا أَنَّ أَسَدًا كَانَ فِي أَجَمَةٍ مُجَاوِرَةٍ لِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ النَّاسِ ، وَكَانَ لَهُ أَصْحَابُ ثَلَاثَةً : ذِنْبُ وغُرَابُ مِنْ طُرُقِ النَّاسِ ، وَكَانَ لَهُ أَصْحَابُ ثَلَاثَةً : ذِنْبُ وغُرَابُ وَابْنُ آوَى ، وَأَنَّ رُعَاةً مَرُوا بِذَلِكَ الطَّرِيقِ ، وَمَعَهُمْ جِمَالٌ ، فَتَخَلَّفَ مِنْهَا . مَلْ ، فَدَخَلَ تِلْكَ الأَجْمَة حَتَى انْتَهَى إِلَى الأَسَدِ ، فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ : مِنْ مَوْضِع كَذَا . فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ : مِنْ مَوْضِع كَذَا . قَالَ : مَنْ مَوْضِع كَذَا . قَالَ : مَا يَأْمُرُنِي بِهِ الْمُلِكُ . قَالَ : تُقِيمُ قَالَ : مَا يَأْمُرُنِي بِهِ الْمُلِكُ . قَالَ : تُقِيمُ

عِنْدُنَا فِي السَّعَةِ وَالْأَمْنِ وَالْحُصِبِ . فَأَقَامَ الْأَسَدُ وَالْجُمُلُ مَعَهُ زَمَنًا طَوِيلًا • ثُمَّ إِنَّ الْأَسَدَ مَضَى فِي بَعَضِ الْأَيَّامِ لِطَلَبِ الصَّـيْد ، فَلَتِيَ فِيلًا عَظِيمًا ، فَقَاتَلَهُ قِتَـالًا شَدِيدًا ، وَأَفْلَتَ منه مُثْقَلًا مُتْخَنًّا بِالْجُرَاحِ ، يَسِيلُ مِنْهُ الدُّمُ ، وَقَدْ خَدَشُهُ الْفِيلُ بِأَنْيَابِهِ . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى مَكَانِهِ ، وَقَعَ لَا يَسَرَّطِيعُ حَرَاكًا ، ولَا يَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الصَّيْدِ ؛ فَلَبِثَ الذِّبْ وَالْغُرَابُ وَآبُنُ آوَى أَيَّامًا لَا يَجِـدُونَ طَعَـامًا : لِأَنَّهُم كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْ فَضَلَاتِ الأُسَدِ وَطَعَامِهِ ؛ فَأَصَابِهُمْ جُوعٌ شَـدِيدٌ وهُزَالٌ ، وعَرَفَ الْأَسَدُ ذَلِكَ مِنْهُمْ ؛ فَقَالَ: لَقَدْ جُهِدْتُمْ وَاحْتَجْمُ إِلَى مَا تَأْكُلُونَ . فَقُ الْوا: لَا تَهُمُّنَا أَنْفُسُنَا: لَكُنَّا نَرَى الْمَلَكَ عَلَى مَا نَرَاهُ. فَلَيْتَنَا نَجِدُ مَا يَأْكُلُهُ وَيُصلِحُهُ . قَالَ الْأَسَدُ: مَا أَشُكُ فى نصيحَتُكُم ، وَلَكِنِ ا نَتَشَرُوا لَعَلَكُمْ تُصِيبُونَ صَيْدًا تَأْتُونَنِي بِهِ ، فَيُصِيبَنِي وَيُصِيبُكُمْ مِنْهُ رِزْقٌ . فَخَرَجَ الذِّبُ وَالْغُرَابُ وَأَبْنُ آوَى مِنْ عِنْدِ الْأَسَدِ ؛ فَتَنْحُوا نَاحِيةً ، وَتَشَاوَرُوا فِيمَا

 <sup>(</sup>۱) جهد : حصل له مشقة .

بَيْنَهُمْ ، وَقَالُوا : مَالَنَا وَلِهٰذَا الْآكِلِ الْعُشْبِ الَّذِي لَيْسَ شَأَنَّهُ مِنْ شَأَيْنَا ، وَلَا رَأَيْهُ مِنْ رَأَيْنَا ؟ أَلَا نُزَيِنُ لِلاَّسَدِ فَيَأَ كُلُهُ وَ يُطْعِمَنَا مِنْ لَحَمْهِ ? قَالَ ابْنُ آوَى : هٰذَا مِمَّا لَا نَسْتَطيعُ ذِكُرُهُ اللَّاسَد: لأنه قَد أَمَّنَ الْجَالَ ، وَجَعَلَ لَهُ مِنْ ذَمَّتِهِ عَهِـدًا . قَالَ الْغُرَابُ : أَنَا أَكْفِيكُمْ أَمْرَ الْأَسَدِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَخَلَ عَلَى الْأَسَد ؛ فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ : هَلْ أَصَبْتَ شَيْئًا ! قَالَ الْغُرَابُ : إِنَّكَ الْ يُصِيبُ مَنْ يَسْعَى وَيُبْصِرُ . وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا سَعَى لَنَا وَلَا بَصَرَ : لِمَا بِنَا مِنَ الْجُوعِ ؛ وَلَكِنْ قَدْ وُفَقْنَا لِرَأْيِ وَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ ؛ إِنْ وَافْقَنَا الْمُلَكُ فَنَحْنُ لَهُ مُجِيبُونَ . قَالَ الْأَسَدُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ الْغُرَابُ: هذَا الْجَكُلُ آكِلُ الْعُشْبِ الْمُتَمَرِّعُ بَيْنَنَا مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةِ لَنَا مِنْهُ ، وَلَا رَدِّ عَائِدَةِ ، ولا عَمَـل يُعْقِبُ مَصْلَحَةً . فَلَتَ سَمَعَ الْأَسَدُ ذَلَكَ غَضِبَ وَقَالَ : مَا أَخْطَأُ رَأْيَكَ ، وَمَا أَعْجَهَ مَقَالَكَ ، وَأَبْعَدَكَ مِنَ الْوَفَاءِ وَالرَّحْمَةِ ! وَمَا كُنْتَ حَقِيقًا أَنْ تَجْتَرِئً عَلَى بِهذه الْمُقَالَةِ ، وتَسْتَقْبِلنِي بِهذا الْحُطَابِ ، مَعَ مَاعَلِمْتَ مِنْ أَنِى قَدْ أَمَّنْتُ الْجَمْـُ لَى ،وَجَعَلْتُ لَهُ

مَنْ ذَمِّتِي . أَوَ لَمْ يَبْلُغُكُ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقَ مَتَصَدَّقَ بِصَدَّقَةٍ هِي أَعْظَمُ أَجْرًا مِمَّنَ أَمَّنَ نَفْسًا خَائِفَةً ، وحَقَنَ دَمَّا مُهْدَرًا ? وَقَدْ أَمْنَتُهُ وَلَسْتُ بِغَادِرٍ بِهِ • قَالَ الْغُرَابُ: إِنَّى لَأَعْرَفُ مَا يَقُولُ الْمُلَكُ ؛ وَلَكِنَّ النَّفْسَ الْوَاحِدَةَ يُفْتَدَى بِهَا أَهْلُ الْبَيْتِ ؛ وَأَهْلُ الْبَيْتِ تُفْتَدَى بِهِمُ الْقَبِيلَةُ ؛ وَالْقَبِيلَةُ يُفْتَدَى بِهَا أَهْلُ الْمُصْرِ ؛ وَأَهْلُ الْمُصْرِ فِدَاءُ الْمُلَكِ . وَقَدْ نَزَلَتْ بِالْمُلِكُ الْحَاجَةُ ، وَأَنَا أَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذِمَّتِهِ مَخْرَجًا ، عَلَى أَلَّا يَنَكَلَّفَ الْمَلَكُ ذَلْكُ ، وَلَا يَلِيَهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَا يَأْمُرَ بِهِ أَحَدًا ؛ وَلَيْكًا نَحْتَالُ بِحِيلَةٍ لَنَا وَلَهُ فيهاً إِصلاحٌ وظَفَرٌ . فَسكت الأسدُ عن جَواب الْغُراب عن هذا الخطابِ . فَلَنَّ عَرَفَ الْغُرَابُ إِقْرَارَ الْأَسَدَ أَتَى أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ كَلَّمْتُ الْأُسَدَ فِي أَكْلِهِ الْجَمْلَ ، عَلَى أَنْ نَجْتَمِعَ نَحْنَ وَالْجَمْـُ لَى عِنْدَ الْأُسَدِ، فَنَذْكُرَ مَا أَصَابَهُ ، وَنَتُوجَعَ لَهُ اهْتِمَامًا مِنَّا بِأَمْرِه ، وَحْرَصًا عَلَى صَلَاحِهِ ، وَيَعْرِضُ كُلُّ وَاحِدِ مِنَّا نَفْسَهُ عَلَيْهُ تَجَمَّالًا لِيَا كُلُهُ ، فَيرَدُّ الْانْحَرَانِ عَلَيْهِ ، ويُسْفِهَانِ رَأَيْهُ ، وَيُبَيِّنَانِ الضَّرَرَ فِي أَ ثُلِهِ • فَإِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ ، سَلِمْنَا كُتُلنَا وَرَضِي

الْأُسَدُ عَنَّا . فَفَعَلُوا ذَلْكَ، وَتَقَدَّمُوا إِلَى الْأَسَد ، فَقَالَ الْغُرَاب: قَد احتجت أيها المُلكُ إِلَى مَا يُقُويكَ ؛ وَنَحْنُ أَحَقُ أَنْ نَهُبُ أَنْفُسَنَا لَكَ : فَإِنَّا بِكَ نَعِيشُ ، فَإِذَا هَلَكُتَ فَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنَّا بَقَاءً بِعَدَكَ ، وَلَا لَنَا فِي الْحَيَاةِ مِنْ خِيرةٍ ، فَلْيَأْ كُلْنِي الْمَلَكُ : فَقَدْ طِبْتُ بِذَلْكَ نَفْسًا . فَأَجَابَهُ الذِّبْ وَآبْنُ آوَى أَن ٱسْكُتْ ؛ فَلَا خَيْرَ لِلْلَكِ فِي أَكُلُكُ ؛ وَلَيْسَ فِيكَ شِبَعُ. قَالَ آبنُ آوَى لَكُنْ أَنَا أَشْبِعُ الْمُلَكَ ، فَلْيَأْكُلِّي : فَقَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ ، وَطِبْتُ عَنْهُ نَفْسًا . فَرَدَّ عَلَيْهِ الذَّبْ وَالْغُرَابُ بِقُولِهِمَا : إِنَّكَ لَمُنْتَنَّ قَذَرٌ ، قَالَ الذَّنْبُ: إِنَّى لَسْتُ كَذَلْكَ ، فَلْيَأْ كُلْنَى الْمَلْكُ ، فَقَدْ سَمَحْتُ بِذَٰلِكَ ، وَطِبْتُ عَنْهُ نَفْسًا ، فَاعْتَرَضَهُ الْغُرَابُ وَآبِنُ آوَى وَقَالًا : قَدْ قَالَتِ الْأَطِبَّاءُ : مَنْ أَرَادَ قَتَلَ نَفْسِهِ فَأَيَأَكُلُ لَحْمَ ذَيْبٍ ، فَظَنَّ الْجَمَلُ أَنَّهُ إِذَا عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الْأَكْلِ ، الْتُمَسُوا لَهُ عَذْرًا كَمَا الْتُمَسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ الْأَعْذَارَ ، فَيَسْلَمُ وَيَرْضَى الْأَسَدُ عَنْهُ بِذَلِكَ ، وَيَنْجُومِنَ الْمَهَالِكِ . فَقُالَ : لَكِنَ أَنَا فِي لِلْلَكِ شِبِعُ وَرِي ؛ وَلَحْمِي طَيِبُ هَنِي ، وَبَطْنِي

نَظِيفٌ ، فَلْيَأْكُانِي الْمُلَكُ ، وَيُطْعِمْ أَضْحَابَهُ وَخَدَمَهُ : فَقَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ ، وَطَابَتْ نَفْسِي عَنْهُ ، وَسَمَحَتْ بِهِ . فَقَالَ الذّبُ وَالْغُرَابُ وَآبُنُ آوَى : لَقَدْ صَدَقَ الْجَمَّلُ وَكُرُم ، وَقَالَ مَاعُرِف . وَالْغُرَابُ وَآبُنُ آوَى : لَقَدْ صَدَقَ الْجَمَّلُ وَكُرُم ، وَقَالَ مَاعُرِف . ثُمَّ إِنَّهُمْ وَثَبُوا عَلَيْهِ فَمَزَقُوهُ .

وَإِنَّكَ اضْرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلَ لِتَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَضْحَابُ الأُسَدِقَدِ اجْتُمَعُوا عَلَى هَلَاكِي فَإِنِّي لَسْتُ أَقْدِرُ أَنْ أَمْتَنْعُ مِنْهُم، ولا أحترس، وَإِنْ كَانَ رَأَى الأسد لِي عَلَى غَيْرِ مَاهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الرَّأِي فِيَّ ، فَلَا يَنْفَعُنِي ذَٰلِكَ ، وَلَا يُغْنِي عَنِي شَيْئًا ، وَقَدْ يُقَالُ : خَيْرُ السَّلَاطِينِ مَنْ عَدَلَ فِي النَّاسِ ، وَلَوْ أَنَّ الْأَسَدَ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ لِي إِلَّا الْحَيْرُ وَالرَّحْمَةُ ، لَغَيْرَتُهُ كُثْرَةُ الْأَقَاوِيلِ: فَإِنَّهَا إِذَا كُثْرَتْ لَمْ تَلْبَثُ دُونَ أَنْ تُذْهِبَ الرِّقَّةَ وَالرَّأْفَةَ . أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُاءَ لَيْسَ كَالْقُولِ ؛ وَأَنَّ الْحَجَرَ أَشَدُّ مِنَ الْإِنْسَانِ ! فَالْمَاءُ إِذَا دَامَ انجداره على الحبجرِ لم يلبث حتى يثقبه ويوثر فيه . وكذلك الْقُولُ فِي الْإِنْسَانِ . قَالَ دِمْنَةُ : فَكَاذَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ الْآنَ ؟ قَالَ شَتْرَبَةُ: مَا أَرَى إِلَّا الاجْتِهَادَ وَالْحِبَاهَدَةُ بِالْقَتَالِ: فَإِنَّهُ لَيْسَ

للْمُصَلِّى فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا لِلْمُتَصَدِّقِ فِي صَدَقَتِهِ ، وَلَا لِلْوَرَعِ فِي وَرَعِهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا لِلْمُجَاهِدِ عَنْ نَفْسِهِ ، إِذَا كَانَتْ مُجَاهَدَتُهُ عَلَى الْحَدِّ أَنْ يُخَاطِرَ بِنَفْسِهِ ، وَهُو يَسْتَطِيعُ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ ذَا الرَّأْيِ جَاعِلُ الْقِتَالِ آخِرَ الْحَيلِ ، وَبَادِيٌ قَبْلُ ذَلِكَ بَمَ اسْتَطَاعَ مِن رِفْقٍ وَمُحَمُّلٍ ، وَقَدْ قِيلَ : وَبَادِيٌ قَبْلُ ذَلِكَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِن رِفْقٍ وَمُحَمُّلٍ ، وَقَدْ قِيلَ : لَا يَحْفَرَنَّ الْعَدُو الضَّعِيفَ المُهِينَ ، وَلَا سِيَّا إِذَا كَانَ ذَا حِيلَةٍ وَيَقْدَرُ عَلَى الْأَعْوَانِ ، فَكَيْفَ دِالْأَسَدِ عَلَى جَرَاءَتِهِ وَشِدَّتِهِ اللَّاعِدِ اللَّهِ مَلَى الْمَحْرِ مِنَ وَلَا سَيَّا إِذَا كَانَ ذَا حِيلَةً وَيَقُدِرُ عَلَى الْأَعْوَانِ ، فَكَيْفَ دِالْأَسَدِ عَلَى جَرَاءَتِهِ وَشِدَّتِهِ اللَّاكِ وَيَلَ الْبَحْرِ مِنَ مَنْ حَقَرَ عَدُوهُ لِضَعْفِهِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ وَكِلَ الْبَحْرِ مِنَ السِّيطِيطُوى قَالَ شَرْبَةً : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ اللَّ وَكِلَ الْبَحْرِ مِنَ الْمُعْفِي قَالَ شَرْبَةً : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا الْبَحْرِ مِنَ الْطَيطُوى قَالَ شَرْبَةً : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ اللَّ الْمَالِ وَكِلَ الْبَحْرِ مِنَ الْطَيطُوى قَالَ شَرْبَةً : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ الْ الْمَالِكَ الْمُلْكَ اللَّالَةِ فَي اللَّهُ الْقَالُ الْمُعْفِيةِ أَصَالًا اللْمُعْفِي اللْهُ لِكَ اللْهَ عَلَى اللْهُ الْوَالِقُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِي الْمُعْفِي اللْهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِيقُ اللْهُ الْمُعْفِي اللْهُ الْمُعْلِلَ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِي اللْهُ الْمُعْفِيقِ الْمُعْفِقِهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُعْفِيقِ اللْهُ الْمُعْفِيقِ اللْهُ الْمُعْفِيقِ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعْفِيقِ الْمُعْفِيقِ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْفِيقُ اللْهُ الْمُعْفِيقُ الْمُوالِقُولُ الْمُعْفِيقُولُ اللْمُعْلِلَالَةُ الْمُلْعُلِهُ الْمُعْفِيقِ الْمُعْف

قَالَ دِمْنَةُ: زَعُمُوا أَنَّ طَائِرًا مِنْ طُيُورِ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُ الطَّيطُوى كَانَ وَطَنُهُ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، وَمَعَهُ زَوْجَةٌ لَهُ ، فَلَسَّا جَاءَ أَوَانُ تَفْرِ بِخِهِمَا قَالَتِ الْأَنْثَى لِلذَّكِرِ: لَوِ الْتَمَسْنَا مَكَانًا حَرِيزًا لُوانُ تَفْرِ بِخِهِمَا قَالَتِ الْأَنْثَى لِلذَّكِرِ: لَوِ الْتَمَسْنَا مَكَانًا حَرِيزًا نُفَرِّخُ فِيهِ : فَإِنِّي أَخْشَى مِن وَكِيلِ الْبَحْرِ إِذَا مَدَّ الْمَاءُ أَنْ نُفَرِّخُ فِيهِ : فَإِنِّهُ مُوافِقٌ لَنَا ؛ أَفْرِخِي مَكَانَكِ : فَإِنَّهُ مُوافِقٌ لَنَا ؛ أَفْرِخِي مَكَانَكِ : فَإِنَّهُ مُوافِقٌ لَنَا ؛

<sup>(</sup>١) العايطوي : ضرب من القطا .

وَالْمُلَاءُ وَالزَّهُرُ مِنَّا قَرِيبٌ . قَالَتْ لَهُ : يَا غَافِلُ لَيَحْسُنْ نَظُرُكُ : فَإِنِّي أَخَافُ وَكِلَ الْبَحْرِ أَنْ يَذْهُبَ بِفِرَاخِنَا . فَقَالَ لَهَا: أَفْرِحِي مَكَانَكِ : فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ : مَا أَشَدَّ تَعَنَّتُكَ ! أَمَاتَذُكُرُ وَعِيدَهُ وَتُهَدَّدُهُ إِيَّاكَ ؟ أَلَا تَعْرِفُ نَفْسَكَ وَقَدْرَكَ ؟ فَأَبِّي أَنْ يُطِيعُهَا . فَلَمَّا أَكْثَرَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَعْ قُولْهَا ، قَالَتْ لَهُ : إِنَّ مَنْ لَمْ يَسْمَعُ قُولَ النَّاصِحِ يُصِيبُهُ مَا أَصَابَ السَّلَحْفَاةَ حِينَ لَمْ تَسْمَعْ قُولَ الْبَطَّتَيْنِ ، قَالَ الذَّكُرُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟ قَالَتِ الْأُنْثَى : زُعَمُوا أَنَّ غَديرًا كَانَ عِنْدُهُ عُشْبُ ، وَكَانَ فِيهِ بَطَّتَ ان وَكَانَ فِي الْغَدِيرِ سُلَحْفَاةً ، بَيْنَهَ ۖ وَبَيْنَ الْبَطَّتَيْنِ مُودَّةً وصَدَاقَةً • فَا تَفَى أَنْ غِيضَ ذَلِكَ الْمُاءُ ؛ فِحَاءَت الْبَطَّنَانِ لُودَاعِ السُّلَحْفَاة، وَقَالَتَا: السَّلَامُ عَلَيْكُ فَإِنَّنَا ذَاهِبَتَانِ عَنْ هَذَا الْمُكَانِ الأجل نُقْصَانِ الْمُاءِ عَنْهُ ، فَقَالَت : إِنَّمَا يَبِينُ نُقْصَانُ الْمَاءِ عَلَى مِثْلِى: فَإِنِي كَأْنِي السَّفِينَةُ لَا أَقْدِرُ عَلَى الْعَيْشِ إِلَّا بِالْمُاءِ . فَأَمَّا أَنْتُمَا فَتَقَدِرَانِ عَلَى الْعَيْشِ حَيثُ كُنْتُمَا . فَاذْهَبَا بِي مَعَكُما .

<sup>(</sup>١) التمنت : إدخال المشقة -

قَالَتَا لَهَا : نَعُمْ . قَالَتْ : كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى حَمْلِي ؟ قَالَتَ : نَأْخُذُ بِطَرَفَى عُودٍ ، وتَتَعَلَّقِينَ بِوسَطه ، ونَطيرُ بِك في الجُو . وَ إِيَّاكِ ، إِذَا سَمِعْتِ النَّاسَ يَتَكَلَّمُونَ ، أَنْ تَنْطَقِ ، ثُمَّ أَخَذَنَاهَا فَطَارَتَا بِهَا فِي الْجَوْ . فَقَالَ النَّاسُ : عَجَبُ : سُلَحْفَاةُ بَينَ بَطَّتَيْنِ ، قَدْ حَمَلَتَاهَا ، فَلَمَّ اسَمِعَتْ ذَلِكَ قَالَتْ : فَقَأَ اللهُ أَعْيُنَكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ ، فَلَمَّا فَتَحَتَّ فَاهَا بِالنَّطْقِ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَتْ . قَالَ الذَّكُرُ: قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُ ؛ فَلَا تَخَافِي وَكِلَ الْبَحْرِ ، فَلَتَ المَاءُ ذَهَبَ بِفِرَاخِهِمَا ، فَقَالَتِ الْأَنْثَى: قَدْ عَرَفْتُ فِي بَدْءِ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا كَا نِنَّ . قَالَ الذَّكُرُ: سَوْفَ أَنْتَقِمُ مِنْهُ . ثُمَّ مَضَى إِلَى جَمَاعَةِ الطَّيْرِ فَقَالَ لَهُنَّ : إِنَّكُنَّ أَخُواتِي وَثِقَاتِي : فَأَعِنْنِي . قُلْنَ : مَاذَا تُرِيدُ أَنْ نَفْعَلَ ? قَالَ : تَجْتَمِعْنَ وَتَذْهَبْنَ مَعِي إِلَى سَائِرِ الطَّيْرِ ، فَنَشْكُو إِلَيْهِنَّ مَا لَقِيتُ مِنْ وَكِيلِ الْبَحْرِ ؛ وَنَقُولُ لَهُنَّ : إِنَّكُنَّ طَيْرٌ مِثْلُنَّا : فَأَعِنَّنَا . فَقَالَتَ لَهُ جَمَاعَةُ الطَّيْرِ: إِنَّ الْعَنْقَاءَ هِي سَيْدَتُنَّا وَمَلَكَتُنَّا: فَاذْهُبْ بِنَا إِلَيْهَا حَتَّى نَصِيحَ بِهَا ، فَتَظْهَرَ لَنَا ، فَنَشَكُو إِلَيْهَا

مَا نَالَكَ مِن وَكِلِ الْبَحْرِ ، ونَسْأَلَمَا أَنْ تَنْتَقِمَ لَنَا مِنْهُ بِقُوَّةِ مُلْكِها ، فَ مَا الْكَ مِن وَكِلِ الْبَحْرِ ، وَالطَّيطُوى ، فَاسْتَغَنْبَهَا ، وَصِفْنَ بِهَا ، فَتَرَاءَتْ لَمُنَّ فَلَا مَعَ الطِيطُوى ، فَاسْتَغَنْبَهَا ، وَصِفْنَ بِهَا ، فَتَرَاءَتْ لَمُنَّ فَأَخْبَرْنَهَا بِقِصَّبِهِنَّ ، وَسَأَلْنَهَا أَنْ تَسِيرَ مَعَهُنَّ إِلَى فَلَكَ ، فَلَتَ عَلِمَ وَكِلُ مُحَارَبَةِ وَكِلِ الْبَحْرِ ، فَأَجَابَتْهُنَّ إِلَى ذَلِكَ ، فَلَتَ عَلِمَ وَكِلُ الْبَحْرِ أَنَّ الْعَنْقَاءَ قَدْ قَصَدَتُهُ فِي جَمَاعَةِ الطَّيْرِ خَافَ مِنْ مُحَارَبَةِ الْلَهِ لِا طَاقَةً لَهُ بِهِ ، فَرَدَّ فِرَاخَ الطِّيطُوى ، وَصَالَحَهُ مَلِكٍ لا طَاقَةً لَهُ بِهِ ، فَرَدَّ فِراخَ الطِّيطُوى ، وَصَالَحَهُ فَرَجَعَتِ الْعَنْقَاءُ عَنْهُ .

وَ إِنَّمَ حَدَّثَتُكَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ لِتَعْلَمُ أَنَ الْقِتَالَ مَعَ الْأَسَدِ، لَا أَرَاهُ لَكَ رَأْيًا ، قَالَ شَتْرَبَةُ : فَمَا أَنَا بِمُقَاتِلِ الْأَسَدِ، لَا أَرَاهُ لَكَ رَأْيًا ، قَالَ شَتْرَبَةُ : فَمَا أَنَا بِمُقَاتِلِ الْأَسَدِ، وَلَا الْمَاعَيِّرِ لَهُ عَمَّاكُنْتُ وَلَا مَتَعَيِّرٍ لَهُ عَمَّاكُنْتُ عَلَيْهِ ، حَتَى يَبَدُولِي مِنْهُ مَا أَنْحُونَ فَأَغَالِبَهُ ، فَكُرِهَ دِمْنَةُ قَوْلَهُ ، عَلَيْهِ ، حَتَى يَبَدُولِي مِنْهُ مَا أَنْحُونَ فَأَغَالِبَهُ ، فَكُرِه دِمْنَةُ قَوْلَهُ ، وَعَلَمُ أَنَّ الْأَسَدَ إِنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّوْرِ الْعَلَامَاتِ الَّتِي كَانَ ذَكُوهَا لَهُ وَعَلَمُ أَنَّ الْأَسَدَ إِنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّوْرِ الْعَلَامَاتِ الَّتِي كَانَ ذَكُوهَا لَهُ النَّهُ وَعَلَمُ أَنَّ الْأَسَدَ إِنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّوْرِ الْعَلَامَاتِ الَّتِي كَانَ ذَكُوهَا لَهُ النَّشَورِ الْعَلَامَاتِ اللَّي كَانَ ذَكُوهَا لَهُ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى الْأَسَدَ إِنْ لَمْ يَرَمِنَ النَّوْرِ الْعَلَامَاتِ اللَّي كَانَ ذَكُوهَا لَهُ النَّهُ مَا يُريدُ مِنْكُ وَ قَالَ شَتْرَبَةُ : وَكَيْفَ فَالَا شَتْرَبَةُ وَ الْعَلَامُ وَمِنْ اللَّهُ إِلَى الْأَسَدَ عِينَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ مَا يُرِيدُ مِنْكُ وَ قَالَ شَتْرَبَةُ : وَكَيْفَ أَعْرَفُ ذَلِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةً : سَتَرَى الْأَسَدَ حِينَ تَذَخُلُ عَلَيْهُ لَا الْمَسَدَ حِينَ تَذَخُلُ عَلَيْهُ وَلَا لَا شَتْرَبَةً وَلَا مَنْ يَرْبُدُ لَكَ ؟ قَالَ دِمْنَةً : سَتَرَى الْأَسَدَ حِينَ تَذَلِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةً : سَتَرَى الْأَسَدَ حِينَ تَذَلِكُ عَلَى الْكُولُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ اللَهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُسَدَ عِينَ تَذَلُكُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَالَانُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُسَدِّ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ لَا الللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُوم

مُقْعِيًا عَلَى ذَنَبِهِ ، رَافِعًا صَدْرَهُ إِلَيْكَ ، مَادًّا بَصَرَهُ نَحُوكَ ، قَدْ صَرَّ أَذُنيهِ ، وَفَغَرَ فَاهُ ، وَاسْتُوكَى لِلْوَثْبَةِ . قَالَ شَتْرَبَةُ : إِنْ رَأَيْتُ هذه العكلامات من الأسد عرفت صدقك في قولك . ثُمَّ إِنَّ دِمنةً لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَمْلِ الْأَسَدِ عَلَى النَّوْرِ ، وَالنَّوْرِ عَلَى الْأَسَدِ تَوَجَّهُ إِلَى كَلِيلَةً . فَلَمَّ الْنَقْيَا ، قَالَ كَلِيلَة : إِلَامَ انْتَهَى عَمَلُكَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ? قَالَ دِمْنَةُ: قَرِيبٌ مِنَ الْفَرَاغِ عَلَى مَا أَحِبُ وَتُحِبُّ . ثُمَّ إِنَّ كَلِيلَةَ وَدِمْنَـةَ انْطَلَقَا جَمِيعًـا لِيَحْضُرَا قِتَـالَ الْأُسَدِ وَالثَّوْرِ ، وَيَنظَرَأُ مَا يَجْرِى بَيْنَهُمَا ، وَيَعَايِنَا مَا يَتُولُ إِلَيْه أَمْرُهُمَا . وَجَاءَ شَــَتْرَبَةُ ، فَلَـخَلَ عَلَى الْأَسَدِ ، فَرَآهُ مُقْعِيًّا كَمَا وَصَفَهُ لَهُ دِمْنَةُ ، فَقَالَ : مَاصَاحِبُ السَّلْطَانِ إِلَّا كَصَاحِب الْحَيَّةِ الَّتِي فِي مَبِيتِهِ وَمَقِيلِهِ ، فَلَا يَدْرِى مَنَى تَهِيجُ بِهِ . ثُمَّ إِنَّ الْأَسَـدَ نَظُرَ إِلَى النَّوْرِ فَرَأَى الدِّلَالَاتِ الَّتِي ذَكَّهَا لَهُ دَّمنَةُ: فَلَمْ يَسُكُ أَنَّهُ جَاءً لِقِتَالِهِ • فَوَاثْبَهُ ، وَنَسَّأُ بَيْنَهُمَا الْحَرْبُ ، وَآشْنَدَّ قِتَالُ النُّورِ وَالْأَسَدِ ، وَطَالَ ، وَسَالَتْ بَيْنَهُمَا الدُّمَاءُ .

<sup>(</sup>١) نصبها للاستاع .

فَلَمَّا رَأَى كَلِيلَةُ أَنَّ الْأَسَدَ قَدْ بِلَغَ مِنْهُ مَا قَدْ بِلَغَ . قَالَ لِدُمْنَةُ: أَيُّهَا الْفُسْلُ مَا أَنْكُرَ جَهْلَتَكَ وَأَسُواً عَاقِبَتَكَ فِي تَدْبِيرِكَ ! قَالَ دِمْنَةُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ كَلِيلَةُ : جُرِحَ الْأَسَدُ وَهَلَكَ النَّوْرُ. وَإِنَّ أنحرق الخرق من حمل صاحبة على سوء الخالق والمبارزة والقتال، وَهُو يَجِدُ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ سَبِيلًا • وَإِنَّ الْعَاقِلَ يُدَبِّرُ الْأَشْيَاءَ وَيَقِيسُهَا قَبْلَ مُبَاشَرِتِهَا: فَكَارَجَا أَنْ يَتِمَّ لَهُ مِنْهَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ، وَمَا خَافَ أَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ مِنْهَا انْحَرَفَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ، وَإِنِّي لَأَخَافُ عَلَيْكَ عَاقِبَةً بَغْيِكَ هَذَا أَ: فَإِنَّكَ قَدْ أَحْسَنْتَ الْقَوْلَ وَلَمْ تَحْسَن الْعَمَلَ . أَيْنَ مُعَاهَدَتُكُ إِيَّاى أَنَّكَ لَا تَضَرُّ بِالْأَسَدِ فِي تَدْبِيرِكَ ؟ وَقُد قِيلَ : كَلْأَخْيَرُ فِي ٱلْقُولِ إِلَّا مَعَ ٱلْعَمَلِ ، وَلَا فِي الْفَقْهِ إِلَّا مَعَ الْوَرَعِ ، وَلَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ ، وَلَا فِي الْمَــَالِ إِلَّا مَعَ الْحُودِ، وَلَا فِي الصِّدْقِ إِلَّا مَعَ الْوَفَاءِ، وَلَا فِي الْحَيَاةِ إِلَّا مَعَ الصَّحَّةِ ، وَلَا فِي الْأَمْنِ إِلَّا مَعَ السُّرُورِ .

<sup>(</sup>١) الفسل: الرذل الذي لامرومة له -

وَآعُلَمْ أَنَّ الْأَدَبَ يُذْهِبُ عَنِ الْعَاقِلِ الطَّيْشَ ، وَيَزِيدُ الْأَحْمَقَ طَيْشًا ، كَمَّ أَنَّ النَّهَارَ يَزِيدُ كُلَّ ذِى بَصَرِ نَظَرًا ، وَيَزيدُ الْخُفَّاشَ سُوءَ النَّظَرِ . سُوءَ النَّظَرِ .

وَقَدْ أَذْكُرُنِي أَمْرُكَ شَيْئًا سَمِعْتُهُ ، فَإِنَّهُ يُقَالُ : إِنَّ السَّلْطَانَ إِذَا كَانَ صَالِحًا ، وُوزِرَاوُهُ وَزِرَاءُ سُوءٍ، مَنْعُوا خَيْرَهُ، فَلَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَدُنُو مِنْهُ . وَمَثَلُهُ فِي ذَلِكَ مَثُلُ الْمُاءِ الطَّيِّبِ الَّذِي فِيه التَّمَاسِيحُ : لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَن يَتَنَاوَلَهُ ، وَ إِنْ كَانَ إِلَى الْمَاءِ مُحْتَاجًا ، وَأَنْتَ يَادَمُنَهُ أَرَدْتَ أَلَّا يَدُنُو مِنَ الْأَسَدَ أَحَدُ سِوَاكَ. وَهَـذَا أَمْنُ لَا يَصِحُ وَلَا يَتُم أَبُدًا . وَذَلْكُ لِلْمَثَلِ الْمُضُرُوبِ: إِنَّ الْبَحْرَ بِأَمْوَاجِهِ ، وَالسَّلْطَانَ بِأَصْحَابِهِ ، وَمِنَ الْجَنْقِ الْحِرْصُ عَلَى الْتِمَاسِ الْإِخْوَانِ بِغَيْرِ الْوَفَاءِ لَهُمْ ، وَطَلَب الْآخِرَة بِالرِّيَاءِ، وَنَفْعِ النَّفْسِ بِضَرِّ الْغَيْرِ . وَمَا عِظْتِي وَتَأْدِيبِي إِيَّاكَ إِلَّا كَمَا قَالَ الرَّجُلُ لِلطَّارِ : لَا تَلْتَمُسْ تَقْوِيمَ مَا لَا يَسْتَقِيمُ ، وَلَا تُعَالِج تَأْدِيبَ مَنْ لَا يَتَأَدَّبُ . قَالَ دِمْنَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ !

قَالَ كَلِيلَةُ: زَعْمُوا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْقِرَدَةِ كَانُوا سُكَّانًا فِي جَبَلِ، فَالْتُمَسُوا فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ذَاتِ رِيَاجٍ وأَمْطَارٍ نَارًا ، فَلَمْ يَجِدُوا . فَرَأُوا يَرَاعَةً تَطِيرُكَأَنَّهَا شَرَارَةُ نَارٍ، فَظَنُّوهَا نَارًا، وجَمَعُوا حَطَبُّ كَثيرًا فَأَلْقُوهُ عَلَيْهَا ، وَجَعَلُوا يَنْفُخُونَ طَمَعًا أَنْ يُوقِدُوا نَارً يَصَطَلُونَ بِهَا مِنَ الْبَرِدِ ، وَكَانَ قُرِيبًا مِنْهُمْ طَائِرٌ عَلَى شَجَرَةٍ ، يَنْظُرُود إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ رَأَى مَاصَنَعُوا ، فَعَلَ يُنَادِيهِمْ وَيَقُولُ لَا تَتْعَبُوا فَإِنَّ الَّذِي رَأَيْتُمُوهُ لَيْسَ بِنَارِ . فَلَتَّ طَالَ ذَلِكَ عَلَيْ عَزَمَ عَلَى الْقُرْبِ مِنْهُمْ لِينْهَاهُمْ عَمَّاهُمْ فِيهِ ، فَمُرَّ بِهِ رَجُلُ فَعَرَفَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ: لَا تَلْتَمِسْ تَقْوِيمَ مَا لَا يَسْتَقِيمُ فَإِنَّ الْحَجَرَ الْمَانِعَ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ لَا تُجَرَّبُ عَلَيْهِ السَّيُوفُ وَالْعُودَ الَّذِي لَا يَنْحَنِّي لَا يُعْمَلُ مِنْهُ الْقُوسُ: فَلَا تَتْعَبْ ، فَأَلَّهَ الطَّائِرِأَنْ يُطِيعُهُ ، وَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِرَدَةِ لِيعَرِّفَهُمْ أَنَّ الْيَرَاعَةَ لَيْسَدُ بِنَارِ . فَتَنَاوَلَهُ بَعْضُ الْقِرَدَةِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَكَاتَ . فَهٰذَ

<sup>(</sup>١) البراع: ذباب يطير بالليل كأنه نار ٠ (٢) يستدفئون ٠ (٣) الصَّــلَّد

مَثَلِي مَعَكَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ الِخْبُ وَالْفُجُورُ ، وَهُمَا خَلَيْكَ الْخِبُ وَالْفُجُورُ ، وَهُمَا خَلَتَا سُوءٍ ، وَالْخِبُ شَرَّهُمَا عَاقِبَةً ، وَلَهٰذَا مَثُلُ ، قَالَ دِمْنَةُ : وَمَا ذَلكَ الْمُثَلُ ، قَالَ دِمْنَةُ : وَمَا ذَلكَ الْمُثَلُ ؛

، قَالَ كَلِيلَةً : زَعْمُوا أَنْ خَبًّا ومَغْفَلًا اشْتَرَكَا فِي تِجَارَةٍ وسَافَهُوا ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي الطَّرِيقِ ، إِذْ تَحَلَّفَ الْمُغَفَّلُ لَبَعْضِ حَاجَيْهِ ، فَوَجَدَ كِيسًا فِيهِ أَلْفُ دِينَ إِن فَأَخَذَهُ ؛ فَأَحَسَ بِهِ الْحَبُ ، فَرَجَعًا إِلَى بَلَدَهِمَ ا ، حَتَّى إِذَا دُنُوا مِنَ الْمُدِينَةِ قَعَدًا لِاقْتِسَامِ الْمُالِ . فَقَالَ الْمُغَفَّلُ : خُذْ نِصْـَفَهُ وَأَعْطِنِي نِصْفَهُ ؛ وَكَانَ الْحَبُ قَدْ قُرَّرَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِالْأَلْفِ جَمِيعِهِ • فَقَالَ لَهُ : لا نقتسم ، فإنّ الشركة والمفاوضة أقرب إلى الصفاء والمخالطة ، وَلَكُنْ آخُذُ نَفَقَةً، وتَأْخُذُ مِثْلَهَا ؛ وَنَدْفِنُ الْبَاقِي فِي أَصْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ: فَهُومَكَانُ حَرِيزً. فَإِذَا احْتَجْنَا جَئْنَا أَنَا وَأَنْتَ فَنَاخُذُ حَاجَتْنَا مِنْهُ ؛ وَلَا يَعْلَمُ بِمُوضِعِنَا أَحَدُ . فَأَخَذَا مِنْهُ يَسِيرًا ، ودَفَنَا

<sup>(</sup>١) الْمِدَاع . ... (٢) اللَّبُ: المفسد الْمُدَّاع اللَّمِ .

الْبَاقِي فِي أَصْلِ دَوْحَةٍ ، ودَخَلَا الْبَلَدُ ، ثُمَّ إِنَّ الْحِبِّ خَالَفَ الْمُغَفَّلَ إِلَى الدَّنَانِيرِ فَأَخَذَهَا، وَسَوَّى الْأَرْضَ كَمَا كَاكَانَتْ. وَجَاءَ الْمُغَلِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَشْهُرَ فَقِالَ لِلْخِبِ : قَد احْتَجْتُ إِلَى نَفَقَة فَانْطَاق بِنَا نَأْخُذُ حَاجَتَنَا ؛ فَقَامَ الْحُبّ مَعَهُ وَذَهَبَ إِلَى الْمُكَانِ خُلُفُرًا ، فَلَمْ يَجِدًا شَيْئًا . فَأَقْبَلَ الْحُبُّ عَلَى وَجِهِهِ يَالْطُمُهُ يَقُولُ: لَا تَغْنَرَ بِصُحْبَةٍ صَاحِب: خَالَفْتَنِي إِلَى الدَّنَا نِيرِ فَأَخَذَتُهَا . كَخُعُلَ الْمُغَفَّلُ يَحُلِفُ وَيَلْعَنُ آخَذَهَا وَلَا يَزْدَادُ الْحُبُ إِلَّا شَدَّةً فِي اللَّطْمِ . وَقَالَ : مَا أَخَذَهَا غَيْرُكُ . وَهَلْ شَعَرَ بِهَا أَحَدُ سِوَاكَ \* ثُمَّ طَالَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا ، فَتَرَافَعَا إِلَى الْقَاضِي ، فَاقْتَصَ الْقَاضِي قِصَّتَهُما ، فَادَّعَى الْحُبُ أَنَّ الْمُعْفَلَ أَخَذَهَا ، وَجَحَدَ الْمُعْفَلُ ، فَقَالَ لِلْخِيبِ : أَلَكَ عَلَى دَّعُواكَ بَيِنَةً ? قَالَ : نَعُمُ الشَّجَرَةُ الَّتِي كَانَتُ الدَّنَانِيرُ عِنْدَهَا يَهُ رَوْ اللَّهُ عَلَى أَخَدُهَا ، وَكَانَ الْحُبِّ قَدَ أَمَرَ أَبَاهُ أَنْ يَذُهُبُ فَيتُوارَى فِي الشَّجَرَةِ بِحَيثُ إِذَا سُئِلَتْ أَجَابَ ، فَذَهَبَ أَبُو الْحِبّ

<sup>(</sup>١) شجرة عظيمة . ي (٢) قصد الدنا نير مخالفا له .

فَدَخَلَ جَوْفُ الشَّجَرَةِ ، مُمَّ إِنَّ الْقَاضِى لَنَّ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْخَبِّ أَكْبَرُهُ ، وَانْطَلَقَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَالْخَبُ وَالْمُغَفَّلُ مَعَهُ ، حَتَى الْخَبِّ وَالْمُغَفَّلُ مَعَهُ ، حَتَى وَافَى الشَّجَرَةَ ، فَسَأَلْمَ عَنِ الْخَبَرِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ مِنْ جَوْفِها : نَعَم الْمُغَفَّلُ أَخْذَها ، فَلَمَّ سَمِعَ الْقَاضِى ذَلِكَ اشْتَدَّ تَعَجَّبُهُ ، فَلَاعَ بِحَطَبٍ وأَمَرَ أَنْ تُحْرَقَ الشَّجَرَةُ ، فَأَضْرِمَتْ حَوْلَمَا النِّيرَانُ فَلَاعَ بِحَطَبٍ وأَمَرَ أَنْ تُحْرَقَ الشَّجَرَةُ ، فَأَضْرِمَتْ حَوْلَمَا النِّيرَانُ فَلَاعَ بِحَطَبٍ وأَمَرَ أَنْ تُحْرَقَ الشَّجَرَةُ ، فَأَضْرِمَتْ حَوْلَمَا النِّيرَانُ فَلَاكَ ، فَأَنْحِ جَ وَقُدْ أَشْرَفَ عَلَى فَاسْتَغَاثُ أَبُو الْخَبِّ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْحِ جَ وَقُدْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَاضِى عَنِ الْقَصِّةِ فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ ، فَأَوْقَعَ الْفَاضِى عَنِ الْقَصِّةِ فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ ، فَأَوْقَعَ النَّيلِ ، فَسَأَلَهُ الْقَاضِى عَنِ الْقَصِّةِ فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ ، فَأَوْقَعَ اللَّذَنَانِيرَ ، فَأَخَذَهَا وَأَعْطَاهَا المُغَفَّلَ ، اللَّذَنَانِيرَ ، فَأَخَذَهَا وَأَعْطَاهَا المُغَلَّلُ .

وَإِنِّمَ الْمُورِ اللَّهُ الْمُثَلَ لِتَعْلَمُ أَنَّ الْحُبُ وَالْحُدِيعَةُ رُبِّمَا كَانَ صَاحِبُهُما هُوَ الْمُغُبُونَ ، وَإِنَّكَ يَادِمْنَةُ جَامِعٌ لِلْخَبُ وَالْحُدِيعَةِ كَانَ صَاحِبُهُما هُوَ الْمُغُبُونَ ، وَإِنَّكَ يَادِمْنَةُ جَامِعٌ لِلْخَبُ وَالْحُدِيعَةِ وَالْفُجُورِ ، وَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ ثَمَرَةً عَمَلِكَ ، مَعَ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَاجِ وَالْفُجُورِ ، وَإِنِي أَخْشَى عَلَيْكَ ثَمَرَةً عَمَلِكَ ، مَعَ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَاجِ مِنَ الْعُقُوبَةِ : لِأَنْكَ ذُو لَوْنَيْنِ وَلِسَانَيْنِ ، وَإِنِّمَا عُذُوبَةُ مَاءِ مِنَ الْعُقُوبَةِ : لِأَنْكَ ذُو لَوْنَيْنِ وَلِسَانَيْنِ ، وَإِنْمَا عُذُوبَةُ مَاءِ الْأَنْهَارِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْأَنْهَارِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْأَنْهَارِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ

<sup>(</sup>١) شهره كشيره أظهره في شُنعة .

الْمُفْسِدُ . وَإِنَّهُ لَا شَيْءَ أَشْبَهُ بِكَ مِنَ الْحَيَّةِ ذَاتَ اللَّسَانَيْنِ الَّتِي فِيهَا السُّم : فَإِنَّهُ قَدْ يَجْرِى مِن لِسَانِكَ كُسُمِهَا . وَإِنَّى لَمْ أَزَلَ لِذَلِكَ السَّمِّ مِنْ لِسَانِكَ خَاتُفًا ، ولِمَا يَحِلُّ بِكَ مُتَوَقَّعًا ، وَالْمُفْسِدُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ وَالْأَصْحَابِ كَالْحَيَّةِ يُرَبِّيهَا الرَّجُلُ وَيُطْعِمُهَا وَيُمُسَحُهَا وَيُكُرِمُهَا ، ثُمَّ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا غَيْرُ اللَّـدْغِ . وَقَدْ يُقَالُ : ٱلْزَمْ ذَا الْعَقْلِ وَذَا الْكُرَمِ، وَاسْتَرْسِلْ إِلَيْهِمَا ، وَإِيَّاكُ وَمُفَارَقَتُهُمَا ؛ وَأَصْعَبِ الصَّاحِبَ إِذَا كَانَ عَاقِلًا كَرِيمًا أَوْ عَاقِلًا غَيْرَ كَرِيمٍ: فَالْعَاقِلُ الْكَرِيمُ كَامِلُ ، وَالْعَاقِلُ غَيْرُ الْكَرِيمِ أَصْحَبُهُ ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْمُودِ الْخَلِيقَةِ ، وَاحْذَرْ مِنْ سُوءِ أَخْلَاقهِ وَانْتَفِعْ بِعَقْلِهِ ، وَٱلْكُرِيمُ غَيْرُ الْعَاقِلِ ، آلْزَمْهُ وَلَا تَدَعْ مُوَاصَلَتُهُ ، وَإِذْ كُنْتَ لَا يَحْمَدُ عَقْلُهُ، وَآنْتَفِعْ بِكُرْمِهِ ، وَآنْفَعْهُ بِعَقْلِكَ ، وَالْفِرَاد كُلَّ الْفِرَارِ مِنَ اللَّئِيمِ الْأَحْمَقِ . وَإِنَّى بِالْفِرَارِ مِنْكَ كَلَـدِرُ . وكيفَ يَرجُو إِخُوانَكَ عِندَكَ كُمَّا وَوْدًا وَقَدْ صَنعَتَ بِمُلِكِكُ الَّذِي أَكْرَمُكُ وَشُرَّفَكَ مَا صَنَعَتَ ? وَإِنَّ مَثَلَكَ مَثُلُ التَّاجِرِ الَّذِي

قَالَ: إِنَّ أَرْضًا تَأْكُلُ جِرْذَانُهَا مِائَةً مَنْ حَدِيدًا ، لَيْسَ بِمُسْتَنكُرِ عَلَى بُزَاتِهَا أَنْ تَحْتَطِفَ الْأَفْيَالَ . قَالَ دِمْنَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ " قَالَ كَلِيلَةُ: زَعْمُوا أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ كَذَا تَابِحُ، فَأَرَادَ الْخُرُوبَ إِلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ لِا بْتِغَاءِ الرِّزْقِ ؛ وَكَانَ عِنْدُهُ مِأْنَةُ مَنَّ حَدِيدًا؛ فَأُودَعَهَا رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِهِ ، وَذَهَبَ فِي وَجْهِهِ . ثُمَّ قَدْمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِمُدَّةٍ ، فِحَاءً وَٱلْتَمَسَ الْحَدِيدَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ أَكَلَتْهُ الْجُرْذَانُ . فَقَالَ: قَد سَمِعْتُ أَنَّهُ لَاشَىءَ أَقْطَعُ مِنْ أَنْيَابِهَا لِلْحَدِيدِ . فَفُرِحَ الرَّجُلُ بِتَصْدِيقِهِ عَلَى مَا قَالَ وَآدَّعَى . مُمَّ إِنَّ التَّاجِرَ خَرَجَ، فَلَقِيَ ٱبْنَا لِلرَّجَلِ، فَأَخَذَهُ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، ثُمَّ رَجَّعَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ مِنَ الْغَـدِ فَقَالَ لَهُ : هَلْ عِنْدَكَ عِلْمٌ بِابْنِي ? فَقَـالَ لَهُ التَّاجِرُ: إِنِّي لَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ بِالْأَمْسِ ، رَأَيْتُ بَازِيًّا قَد اخْتَطَفَ صَبِيًّا ، وَلَعَلَّهُ آبْنُكُ . فَأَطَمَ الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ : يَاقُوم هَلْ سَمِعْتُمْ أَوْ رَأَيْتُمْ أَنَّ الْبُزَاةَ تَخْطَفُ الصَّبْيَانَ ? فَقَالَ : نَعَمْ . وَإِنَّ أَرْضًا تَـاكُلُ جِرْذَانُهَا مِائَةً مَنَّ حَدِيدًا لَيْسَ

<sup>(</sup>۱) من نوع النمران مُفرده جُرَد · (۲) المَن: رطلان ·

بعَجَبِ أَنْ تَخْتَطِفَ بِزَاتُهَا الْفِيلَةَ . قَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَنَا أَكُلْتُ حَدِيدَكَ وَهَذَا ثَمَنَهُ . فَارْدُدْ عَلَى َّابْنِي . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَـذَا الْمُثُلَ لِتَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا غَدَرْتَ بِصَاحِبِكَ فَلَا شَـكَ أَنَّكَ بِمُنْ سِوَاهُ أَعْدَرُ ؛ وَأَنَّهُ إِذَا صَاحَبُ أَحَدُ صَاحِبًا وَعُدَرُ بِمُنْ سُواهُ فَقُدْ عَلِمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ لِلْمُودَةِ مَوْضِعٌ: فَلَا شَيْءَ أَضْيَعُ مِن مُودَّةٍ تُمْنَحُ مَن لَا وَفَاءَ لَهُ ، وَحِبَاءٍ يُصْطَنَعُ عِنْدَ مَن لَا شُكْرَلُهُ ، وَأَدَبِ يُحْمَـلُ إِلَى مَنْ لَا يَتَأَدَّبُ بِهِ وَلَا يَسْمَعُهُ ، وَسِرُ يُسْتُودُعُ مِنْ لَا يُحَفَّظُهُ ؛ فَإِنَّ صُحَبَّةُ الْأَخْيَارِ تُورِثُ الْخَيْرُ ، وَصُحِبَةً ٱلأَشْرَارِ تُورِثُ الشَّرّ : كَالرِّيجِ إِذَا مَنَّتْ بِالطَّيبِ حَمَلَت طِيبًا، وَإِذَا مَن تِبِ النَّتْنِ حَمَلَتْ نَتْناً، وَقَدْ طَالَ وَثَقُلَ كَلَا مِي عَلَيْكَ . فَأَنْتُهِى كَلِيلَةُ مِنْ كَلَامِهِ إِلَى هُـدَا الْمُكَانِ وَقَدْ فَرَغَ الْأُسَـدُ مِنَ النُّورِ ، ثُمَّ فَكُرَ فِي قَدُّلِهِ بِعَدْ أَنْ قَتَـلَهُ وَذَهَبَ عَنْهُ الْغُضَبُ . وَقَالَ : لَقَدْ بَخَعَنِي شَنْرَبَةُ بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ كَانَ ذَا عَقْلِ ورَأْيٍ وخُلُقِ كُريمٍ ، وَلَا أَدْرِى لَعَلَّهُ كَانَ بَرِيثًا أَوْ مَكْذُو بَا عَلَيْهِ ، فَحَرِزَنَ وَنَدَمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ ، وَتَبَيَّنَ ذَلْكَ فَى وَجْهِـهِ ،

وَبَصُرَبِهِ دِمْنَةُ ، فَتَرَكَ مُحَاوَرَةً كَلِيلَةً ، وَتَقَدَّمَ إِلَى الْأَسَد فَقَالَ لَهُ : لِيَهْنِئْكَ الظَّفَرُ إِذْ أَهْلَكَ اللهُ أَعْدَاءَكَ . فَا ذَا يُحْزِنُكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ لِ قَالَ : أَنَا حَزِينٌ عَلَى عَقْلِ شَتْرَبَةً وَرَأْيِه وَأَدَبِهِ ? قَالَ لَهُ دِمْنَةً : لَا تَرْحَمُهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ : فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَرْحَمُ مَنْ يَخَافُهُ . وَإِنَّ الرَّجُلَ الْحَازِمَ رُبَّكَ أَبْغَضَ الرَّجُلَ وكرِهُهُ ، ثُمَّ قَرَّبُهُ وَأَدْنَاهُ : لِمَا يَعْلَمُ عِنْدُهُ مِنَ الْغَنَاءِ والكَفَايَةِ ، فعلَ الرَّجُلِ الْمُتَّكَارِهِ عَلَى الدُّواءِ الشَّذِيعِ رَجَاءً مَنْفَعَتِهِ . وَرُبَّمَا آحَبُ الرَجُلَ، وَعَنْ عَلَيْهِ، فَأَقْصَاهُ وَأَهْلَكُنَّهُ، مَخَافَةً ضَرَره ؛ كَالَّذِي تَلْدَعُهُ الْحَيَّةُ فِي إِصْبَعِهِ فَيَقْطَعُهَا، وَيَتَبَرَّأُ مَنْهَا مَخَافَةً أَنْ يُسْرِي سُمُهَا إِلَى بَدُنِهِ . فَرَضِي الْأَسَدُ بِيَوْلِ دَمَنَةً . ثُمَّ عَلَمَ بَعَدَ ذلكَ بِكَذِيه وَغَدْرِه وَبَفُوره فَقَتَلَهُ شَرَّ قَتْلَةٍ (انتهى باب الأسد والثور)

## بَابُ الْفَحْصِ عَنْ أَمْرِ دَمْنَةً

قَالَ دَبْسَلِيمُ الْمَلَكُ لَبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ: قَدْ حَدَّثْنَنِي عَنِ الْوَاشِي الماهر المحتال، كيف يفسِد بِاللِّيمةِ المُودة النَّابِنَة بين المتحابّينِ . خَدَّثْنِي حِينَتُذِ بِمَا كَانَ مِن حَالِ دِمْنَةً وَمَا آلَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ بَعْدَ قَتْلِ شَتْرَبَةً ، وَمَا كَانَ من معَالَذِيرِهِ عِنْدَ الْأَسَدِ وَأَضْحَابِهِ حِينَ رَاجَعُ الْأَسَدُ رَأْيَهُ فِي النَّوْرِ، وَتَحَقَّقَ النَّيْمِهُ مِنْ دِمْنَةً ، وَمَا كَانَتْ حُجَّتُهُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا ؛ قَالَ الْفَيْلَسُوفُ : أَنَا وَجَدْتُ فَى حَدِيث دِمْنَةَ أَنَّ الْأَسَـدَ حِينَ قَتَلَ شَـتْرَبَةَ نَدَمَ عَلَى قَتْلِهِ ، وَذَكَّرَ قَدْيَمَ مُعبَرِّهِ وَجَسِيمَ خِدْمَتِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ أَكُمْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ . وَأَخَصَّهُمْ مَنْزِلَةَ لَدَيْهِ ، وَأَقْرَبَهُمْ وَأَدْنَاهُمْ إِلَيْه ، وَكَانَ يُواصِلُ لَهُ الْمُشُورَةَ دُونَ خُواصُهِ . وَكَانَ مِنْ أَخُصِ أَصْحَابِهِ عِنْدُهُ بَعْدَ النَّوْرِ النَّمِرُ . فَاتَّفَى أَنَّهُ أَمْسَى النَّمِرُ ذَاتَ لَيلَةٍ عِنْدَ الْأَسَد ؛ خَفَرَجَ مِن عِنْده جَوْفَ الَّذِيلِ يُرِيدُ مَنْزِلَهُ ، فَاجْتَازَ عَلَى مَنْزِلِ كَليلَةَ وَدِمْنَـةً . فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ، سَمَعَ كَليلة يَعَاتِبُ دِمْنَة عَلَى مَا كَانَ مِنْه،

وَ يَلُومُهُ عَلَى النَّمِيمَةِ وَاسْتِعَالِهَا ؛ جُصُوصًا معَ الْكَذب وَالْبَهْتَان في حَقّ الْحَاصَةِ . وَعَرَفَ النَّمرُ عَصْيَانَ دَمنَةً وَتَرْكَ الْقَبُولِ لَهُ . فَوَقَفَ يَسْتَمِعُ مَا يَجْرِى بَيْنَهُمَا فَكَانَ فَمَا قَالَ كَلِيلَةُ لَدُمْنَةً: لَـقَد آرْتَكُبْتَ مَنْكِأً صَعْبًا ، وَدَخَلْتَ مَدْخَلًا ضَيَّقًا ، وَجَنَبْتَ عَلَى نَفْسِكَ جِنَايَةً مُوبِقَةً ، وعَاقبتُهَا وَخيمَةً ، وسُوفَ يَكُونُ مُصْرَعُكَ شَديدًا ، إِذَا أَنكُشَفَ للأَسْدَ أَمْرُكَ ، وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ ، وَعَرَفَ غَدْرَكَ وَمَحَالَكَ ، وَبُقيتَ لَا نَاصَرَ لَكَ ، فَيَجْتَمِعُ عَلَيْكَ الْهُوَانُ وَالْقَتْلُ ، مَخَافِةً شُرُّكُ ، وَجَدَّرًا مِنْ غَوَائِلِكَ ، فَلَسْتُ بِمُتَّخِذِكَ بَعْدَ الْيَوْمِ خَلِيلًا ، وَلَا مُفْشِ إِلَيْكَ سِرًا ، لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ قَالُوا : تَبَاعَدْ عَمَنْ لَا رَغْبَةً فِيهِ . وَأَنَا جَدِيرٌ بِمُبَاعَدَ رَكَ ، وَالْتِمَاسِ الْخُلَاصِ لِي مِمَّا وَقَعَ فِي نَفْسِ الْأُسَدِ مِنْ هٰذَا الْأَمْرِ. فَلَتَّ السِّمَ النَّمِرُ هٰذَا مِنْ كَلَامِهِمَا قُفَّلَ رَاجِعًا ، فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ الْأَسَد ؛ فَأَخَذَ عَلَيْهَا الْعُهُودَ وَالْمُوَاثِيقَ أَنَّهَا لَا تَفْشِي مَا يُسِرُّ إِلَيْهَا ، فَعَاهَـدَتُهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَخْبَرَهَا بِمَا سَمِعَ مِن كَلَامِ

<sup>(</sup>۱) كيدك واحتيالك .

كَليلة ودمنة . فَلَبُ أَصبَحَت دَخَلَت عَلَى الْأَسد، فَوَجَدَتْه كَئيبًا حَزِينًا مَهْمُومًا : لِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ قَتْلِ شَنْرَبَةً . فَقَالَتْ لَهُ : مَا هَذَا الْهُمُّ الَّذِي قَدْ أَخَذَ مِنْكَ ، وَغَلَبَ عَلَيْكَ ! قَالَ : يُحْزِنُنِي مِنْ وَ رَمِرُرُرُ وَ مُرَارِدُ وَ مُرَارِدُ وَمُواظَّبَتُهُ عَلَى خَدْمَتَى ، وَمَا قَتْـلُ شَتْرَبَةً ؛ إِذْ تَذَكَّرَتُ صَحْبَتُهُ وَمُواظَّبَتُهُ عَلَى خَدْمَتَى ، وَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ مِنْ نَصِيحَتِهِ ، وَأَسْكُنْ إِلَيْهِ مِنْ مُشَاوِرَتِهِ ، وَأَقْبَلُ مِن مُنَاصَحَتِهِ • قَالَت أَمُّ الْأَسَدِ: إِنَّ أَشَدَّ مَا شَهِدَ آمَرُ وَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَهَٰذَا خَطَأُ عَظِيمٌ ؛ كَيْفَ أَقْدُمْتَ عَلَى قَتْلِ الثَّوْرِ بلا علم ولا يَقِينِ ? وَلَوْلاً مَا قَالَتِ الْعُلَمَاءُ فِي إِذَاعَة الْأَسْرَارِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِنْمِ وَالشِّنَارِ ، لَذَكُرْتُ لَكَ وَأَخْبَرْتُكَ بِمَا عَلِمْتُ ، قَالَ الْأَسَدُ: إِنَّ أَقُوالَ الْعُلَمَاءِ لَمَا وَجُوهُ كَثِيرَةً ، ومَعَانِ مُخْتَلِفَةً . وَإِنَّى لَأَعْلَمُ صَوَّابَ مَا تَقُولِينَ : وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ رَأَى فَلَا تَطُوِيهِ عَنَّى ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَسَرَّ إِلَيْكِ أَحَدُ سِرًّا فَأَخْبِرِينِي بِهِ ، وَأَطْلِعِينِي عَلَيْهِ ، وَعَلَى جُمْلَةِ الْأَمْرِ . فَأَخْبَرَتُهُ بَجَمِيعِ مَا أَلْقَاهُ إِلَيْهَا النَّمِرُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْبِرَهُ بِاسْمِهِ . وَقَالَت :

<sup>(</sup>١) الشنار: أقبح العيب والعار -

إِنَّى لَمْ أَجْهَلَ قُولَ الْعُلَمَاءِ فِي تَعْظِيمِ الْعُقُوبَةِ وَتَشْديدِهَا ، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ الْعَـَّارِ فِي إِذَاعَةَ الْأَسْرَارِ ، وَلَكِنِّي أَحْبَبُتُ أَنْ أَخْبِرَكَ بِمَا فِيهِ الْمُصْلَحَةُ لَكَ ؛ وَ إِنْ وَصَلَ خَطُوهُ وضَرَرُهُ إِلَى الْعَـامَـٰةِ فَإِصْرَارُهُمْ عَلَى خِيَانَةِ الْمَلَكِ مِمَّـَا لَا يَدْفَعُ الشَّرَ عَنْهُمْ ، وَبِهِ يَحْتَجُ السَّفَهَاءُ ، وَيَسْتَحْسِنُونَ مَا يَكُونُ مِن أَعْمَا لِهِمُ الْقَبِيحَةِ . وَأَشَدُ مَعَارُهِمْ إِقْدَامُهُمْ عَلَى ذِي الْحَزْمِ . فَلَكُ عَضَتْ أَمَّ الْأُسَدِ هَذَا الْكَلَامَ ، اسْـتَدْعَى أَصْحَابَهُ وَجُنْدُهُ فَأَدْخُلُوا عَلَيْهِ • ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُونَّى بِدِمْنَةً • فَلَتَ وَقَفَ بَيْنَ يَدِّي الْأُسُد، وَرَأَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُزْنِ وَالْكَابِةِ، ٱلْتَفَتَ إِلَى بَعْضِ الحَاضِرِينَ فَقَالَ : مَا الَّذِي حَدَثُ ? وَمَا الَّذِي أَحْزَنَ الْمَلَكَ ؟ فَالْتَفَتَتُ أَمَّ الْآسَدِ إِلَيْهِ وَقَالَتَ : قَدْ أَحْزَنَ الْمُلَكَ بَقَاوَكَ وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ؛ وَلَنْ يَدَعَكَ بَعَدَ الْيَوْمِ حَيًّا ! قَالَ دَمْنَةُ : مَا تَرَكَ الْأُوَّلُ للْآخِر شَيْئًا: لِأَنَّهُ يَقَالَ: أَشَدَّ النَّاسِ فِي تَوَقَّى الشَّرَ ، لِم لَهُ . فَلَا يَكُونَنَّ الْمُلَكُ وَخَاصَّتُهُ

<sup>(</sup>١) المعارُّ : جمع معرَّة وهي الإثم والخيانة والأذى •

وجنوده المُذُلُ السُّوءَ ؛ وقد عَلَمتُ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ : مَنْ صَحِبَ الأشرار، وهو يَعلمُ حَالَهُم ، كَانَ أَذَاهُ مِن نَفْسِه : وَلَذِلكَ انْقَطَعَتِ النِّسَاكُ بِأَنْفُسِهَا عَنِ الْخَاقِ ، وَاخْتَارَتِ الْوَحْدَةَ عَلَى الْمُخَالَطَةِ ، وحُبَّ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَلَى حُبِّ الدُّنيَ وَأَهْلِهَا . وَمَن يَجْزِى بِالْخُسَرِ خَيْراً وَبِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا إِلَّا اللهُ ? وَمَن طَلَبَ الْحَزَاءَ عَلَى الْحَيْرِ مِنَ النَّاسِ ، كَانَ حَقِيقًا أَنْ يَحْظَى ۗ بِالْحُرْمَانِ ، إِذْ يُخْطِئُ الصَّوَابَ فِي خُلُوسِ الْعَدَلِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَطَلَبِ الْحُزَاءِ مِنَ النَّاسِ • وَإِنَّ أَحَقَّ مَا رَغَبَتَ فِيهِ رَعَيَّةٌ الْمَاكِ هُوَ مَحَاسِنُ الْأَخْلَاقِ وَمَوَاقِعُ الصَّوَابِ وَجَمِيلُ السَّيرِ ؟ وَقَدْ قَالَتَ الْعُلَكَاءُ : مَنْ صَدَّقَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُكَذَّبَ ، وَكَذَّبَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَدِّقَ ، خَرَجَ مِن مَصَافِ الْعُقَلَاءِ ، وَكَانَ جَدِيرًا بِالْإِزْدِرَاءِ ، فَيَنْبَغِي أَلَّا يُعَجِّلَ الْمَلَكُ فِي أَمْرِي بِشَبْهَةٍ ، وَلَسْتُ أَقُولُ هَٰذَا كَرَاهَةً لِلْمَوْتِ : فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ كَرِيهًا ، لَامْنَجَى مِنْهُ . وكُلُّ حِي هَا لِكُ . وَلَوْ كَانَتْ لِي مِانَةُ نَفْسٍ وَأَعْلَمُ أَنَّ هُوَى الْمَلَكِ في إِتْلَافِهِنَّ ، لَطَبْتُ لَهُ بِذَلِكَ نَفْسًا . فَقَالَ بَعْضُ الْجُنْد:

لَمْ يَنْطِقَ بِهٰذَا لِحُبِّهِ الْمَلَكَ ، وَلَكِنْ لِحَلَّاصِ نَفْسِهِ ، وَالْتِمَاسِ الْعُذُر لَمَكَ . فَقَالَ لَهُ دَمُنَةُ : وَيلَكَ ! وَهَلْ عَلَى فَي ٱلْتِمَاسِ الْعُذْرِ لِنَفْسِي عَيْبُ ! وَهُلَ أَحَدُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِنْسَانِ مِنْ نَفْسِهِ ! وَإِذَا لَمْ يَلْتَمِسُ لَفَ الْعَذْرَ ، فَلِنَ يَلْتَمِسُهُ ! لَقَدْ ظَهْرُمِنْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَمُلِكُ كِتْمَانَهُ مِنَ الْحَسَدِ والبَغْضَاءِ ، وَلَقَدْ عَرَفَ مَنْ سَمْعَ مِنْكُ ذَلْكُ أَنَّكَ لَا تُحِبُ لِلأَحَدِ خَيْرًا ؛ وَأَنَّكَ عَدُوُّ نَفْسِكَ ، فَمَنْ سِوَاهَا بِالْأُولَى . فَمَثْلُكُ لَا يَصَلُّحُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْبَهَائِم، فَضَلًّا عَنِ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُلَكِ، وَأَنْ يَكُونَ بِبَابِهِ . فَلَتُ الْجَابَهُ دِمْنَةُ بِذَلِكَ ، خَرَجَ مُكْتَئِبًا حَزِينًا مُسْتَحِيًا . فَقَالَت أُمُّ الْأُسَد لِدِمْنَةً : لَقَدْ عَجِبْتُ مِنْكُ ، أَيُّهَا الْمُحْتَالُ ، في قلَّة حَيَائِكَ ، وَكُثْرَة وَقَاحَتِكَ، وَسُرْعَة جَوَابِكَ لِمَنْ كُلُّمَكَ . قَالَ دَمْنَهُ : لِأَنَّكَ تَنْظُرِينَ إِلَى بِعَيْنِ وَاحِدَةٍ ، وتُسْمَعينَ مِنِّي بِأَذُنِ وَاحِدَةٍ ، مَعَ أَنَّ شَقَاوَةً جَدِي قَدْ زُوتِ عَنِي كُلَّ شَيْءٍ ، حَتَّى لَقَدْ سَعَوْا إِلَى الْمَلَكَ بِالنَّمِيمَةِ عَلَى "، وَلَقَدْ صَارَ مَنْ بِبَاب

عت وأبعدت -

الْمَاكِ لِاسْتِخْفَافِهِمْ بِهِ، وَطُولِ كَرَامَتِهِ إِيَّاهُمْ، وَمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ وَالنَّعْمَةِ ، لَا يَدْرُونَ فِي أَيُّ وَقْتِ يَنْبَغِي لَهُمُ الْكَلَّامُ ، وَلَا مَنَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ السُّكُوتُ . قَالَتَ : أَلَا تَنظُرُونَ إِلَى هٰذَا الشَّقِيُّ ، مَعَ عِظَم ذُنْبِهِ ، كَيْفَ يَجْعَلُ نَفْسَهُ بَرِيثًا كُنَ لَا ذَنْبَ لَهُ لِا قَالَ دَمْنَةُ : إِنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ غَيْرَ أَعْمَالُهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ ؛ كَالَّذِي يَضَعُ الرَّمَادَ مَوضِعًا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ فيه الرَّمْلَ ؛ وَيَسْتَعْمِلُ فِيهِ السُّرْجِينَ ، وَالرَّجُلِ الَّذِي يَلْبَسُ لِبَاسَ الْمُرْأَةِ ، وَالْمُرْأَةِ الَّتِي تَلْبَسُ لِبَاسَ الرَّجُلِ ، وَالضَّيْفِ الَّذِي يَقُولُ : أَنَا رَبِّ الْبَيْتِ، وَالَّذِي يَنْطِقُ بَيْنَ الْحَمَاعَةِ بِمَا لَا يُسْأَلُ عَنْهُ . وَ إِنَّمَا الشَّتِيُّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْأُمُورَ وَلَا أَحْوَالَ النَّاسِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الشَّرُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ ذَٰ لِكَ . قَالَتْ أُمُّ الْأُسَدِ: أَتَظُنْ أَيْهَا الْغَادِرُ الْمُحْتَالُ بِقُولِكُ هَذَا أَنَّكُ تَحَدَّعُ الْمَلَكَ ، وَلَا يُسْجُنُكَ ؟ قَالَ دَمْنَهُ : الْغَادِرُ الَّذَى لَا يَأْمَنُ عَدُوه مَكُرَهُ ، وَإِذَا اسْتَمْكُنَ مِنْ عَدُوهِ قَتَلَهُ عَلَى غَيْرِ ذُنْبِ .

<sup>(</sup>١١) السرجين بكسر أوله : الزبل -

قَالَتَ أَمُّ الْأُسَدِ: أَيُّهَا الْغَادِرُ الْكَذُوبُ، أَتَظُنْ أَنَّكَ نَاجِ مِنْ عَاقِبَةِ كَذِبِكَ ؟ وَأَنَّ مِحَالَكَ هَذَا يَنْفَعُكَ مَعَ عِظَم جُرَمِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةُ : الْكَذُوبُ الَّذِي يَقُولُ مَا لَمْ يَكُنْ ، وَيَأْتِي بِمَا لَمْ يُقُلُّ وَلَمْ يُفْعَلُ ، وَكَلَّامِي وَاضَّحُ مُبِينً . قَالَتَ أَمَّ الْأَسَد : الْعِلْبَاءُ مِنْكُمْ هُمُ الَّذِينَ يُوضِحُونَ أَمْنَ بِفَصِلِ الْخِطَابِ . مُمَّ نَهُضَتُ نَخُرَجَتُ . فَدَفَعَ الْأَسَدُ دِمْنَةً إِلَى الْقَـاضِي ، فَأَمَنَ الْقَاضِي بِحَبْسِهِ ، فَأَلْقِي فِي عُنْقِهِ حَبْلُ ، وَآنْطُلِقَ بِهِ إِلَى السَّجْنِ . فَلَتُ انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَخْبِرَ كَايِلَةُ أَنَّ دِمْنَةً فِي الْحَبَيْسِ . فَأَتَاهُ فَلَبُ رَآهُ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِن ضِيقِ القيودِ : الْمُكَانِ، بَكَى ، وَقَالَ لَهُ : مَا وَصَلْتَ إِلَى مَا وَصَلْتَ إِلَى مَا وَصَلْتَ إِلَيْهِ إِلَّا لاستعالِكَ الْحَدِيعَةَ وَالْمُكُرِّ، وَ إِضْرَابِكَ عَنِ الْعِظَةِ ، وَلَكِنَ لَمْ يَكُن لَى بَدُّ فِيهَا مَضَى مِنْ إِنْذَارِكَ وَالنَّصِيحَةِ لَكَ وَالْمُسَارَعَةَ إِلَيْكَ فِي خُلُوسِ الرَّغْبَةِ فِيكِ : فَإِنَّهُ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ ؛ وَلِكُلِّ مَوضِعٍ عَجَــَالٌ . وَلَوْكُنْتُ قَصَرْتُ فِي عِظْنِكَ حِينَ كُنْتَ فِي عَافِيَةٍ ، لَكُنْتُ الْيَوْمَ شَرِيكُكَ فِي ذُنْبِكَ ؛ غَيْرَ أَنَّ الْعُجْبَ دَخَلَ مِنْكَ

مَدْخَلًا قَهَرَ رَأَيَكَ ، وَغَلَبَ عَلَى عَقَاكَ ؛ وَكُنْتُ أَضْرِبُ لَكَ الْأَمْثَالَ كَثيرًا ، وَأَذَكُّ كُلُّ قُولَ الْعُلْمَاءِ ، وَقَدْ قَالَتِ الْعُلْمَاءُ: إِنَّ المُحْدَالَ بَمُوتُ قَبْلَ أَجَلِهِ • قَالَ دِمْنَةُ : قَدْ عَرَفْتُ صِدْقَ مَقَالَتِكَ . وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ : لَا تَجْزُعُ مِنَ الْعَذَابِ إِذَا وَقَفْتِ مِنْكَ عَلَى خَطِيئَة ، وَلَأَنْ تُعَذَّبَ فِي الدُّنيا بِجُرْمِكَ ، خَيرٌ مِنْ أَنْ تُعَذَّبَ فِي الْآخِرَةِ بِجَهَنَّمَ مَعَ الْإِنْمِ . قَالَ كَلِيلَةُ : قَدْ فَهِمْتُ كَلَامَكَ ، وَلَكَنَّ ذَنْبُكَ عَظِيمُ ، وَعِقَابُ الْأَسَدِ شَدِيدُ أَلِّهُ . وكَانَ بِقُرْبِهِمَا فِي السِّجْنِ فَهِلَدُ مُعْتَقِلُ يَسْمَعُ كَلَامَهُمَا ، وَلَا يرَيَانِهِ ؛ فَعَرَفَ مُعَاتَبَةً كَلِيلَةَ لِدِمْنَةً عَلَى سُوءِ فَعُلَهِ ، وَمَاكَانَ منه ؛ وَأَنَّ دَمْنَةً مُقِرَّ بِسُوءِ عَمَلِهِ ، وَعَظِيمٍ ذَنْبِهِ ؛ فَحَفظَ الْمُحَاوَرَةَ مُهَا لِيشْهُدُ بِهَا إِنْ سُئِلَ عَنْهَا . فَمُ إِنَّ كَلِيلَةَ انْصَرَفَ إِلَى مُنزِله ، وَدَخَلَتْ أَمَّ الْأَسَد حِينَ أَصْبَحَتْ عَلَى الْأَسَد ، وَقَالَتْ لَهُ : يَاسَيِّدَ الْوَحُوشِ ، حُوشِيتَ أَنْ تَنْسَى مَا قَلْتَ بِالْأَمْسِ ؛ وَأَنْكَ أَمَرْتَ بِهِ لِوَقْتِهِ ؛ وَأَرْضَيْتَ بِهِ رَبِّ الْعِبَادِ .

نوع من السباع . (۲) محبوس . (۳) نزهت . ج

وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءِ: لَا يَنْبَغِي لِلا إِنْسَانِ أَنْ يَتَوَانَى فِي الْجَدِّ لِلتَّقُوٰى؛ بَلُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يَدَافِعَ عَنْ ذَنْبِ الْأَثْنِيمِ . فَلَمَّا سَمِعَ الْأَسَدُ كَلَامَ أُمَّهُ ، أَمَرَ أَنْ يَحْضَرَ النَّمرُ ، وَهُوَ صَاحِبُ القَضَاءِ . فَلَدَّا حَضَرَ قَالَ لَهُ وَلِلْجَوَّاسُ الْعَادِل : آجْلِسَا فِي مَوْضِعِ الْحُكَمْ ، وَنَادِيَا فِي الْجُنْدُ صَغيرِهُمْ وَكَبيرِهُمْ أَنِ يَحْضُرُوا وَيَنْظُرُوا فِي حَال دمنة ، ويَجَثُوا عَنْ شَأْنِهِ ، ويَفْحُصُوا عَنْ ذَنْبِه ، ويَثْبِتُوا ، قَوْلَهُ وَعَذْرَهُ فِي كُتُبِ الْقَضَاءِ ؛ وَآرْفَعَا إِلَىَّ ذَلْكَ يَوْمًا فَيَوْمًا . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّمِرُ وَالْجَوَّاسُ الْعَادِلُ وَكَانَ هَٰذَا الْجَوَّاسُ عَمَّ الأسد، قَالاً: سَمْعًا وَطَاعَةً لمَا أَمَرَ الْمَلكُ. وَخَرَجًا مِنْ عِنْدُهُ ، فَعَملًا بِمُقْتَضَى مَا أَمَرُهُمَا بِهِ ؛ حَتَّى إِذَا مَضَى مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي جَلَسُوا فِيهِ ثَلَاثُ سَاعَاتِ ، أَمَرَ الْقَـاضِي أَنْ يُوتَى بِدِمْنَةً ؛ فَأَتِى بِهِ ، فَأُوقِفَ بِينَ يَدُيهِ ، وَالْجَمَاعَةُ حُضُورٌ . فَلَتَ اسْتَقُرَّ بِهِ الْمُكَانُ نَادَى سَيِدُ الْجَمْعِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَيُّهَا الْجَمْعُ. إِنَّكُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ سَيْدُ السِّبَاعِ لَمْ يَزَلُ مُنْـذُ قُتِلَ شَـتُرَبَةُ خَائِرَ

<sup>(</sup>١) الأسد - (٣) ضعيف -

النَّفْس، كَثِيرَ الْهُمَّ وَالْحَزَنِ ، يَرَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَ شَتْرَبَةً بِغَيْرِ ذَنْبِ، وَأَنَّهُ أَخَذَهُ بِكَذِبِ دِمْنَةً وَنَمِيمَتِهِ • وَهٰذَا الْقَاضِي قَدْ أَمِرَ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ ، وَيَجْتُ عَنْ شَأَنْ دِمْنَةً . فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيئًا فِي أَمْرِ دِمْنَةً مِنْ خَيْرِ أَوْ شَرِّ ، فَلْيَقُلْ ذَلِكَ ، وَلْيَتَكُلُّمْ بِهِ عَلَى رُءُونِ الْجُمْعِ وَالْأَشْهَادِ ، لِيَكُونَ الْقَضَاءُ فِي أَمْرِهِ بِحَسَب ذَٰلِكَ ؛ فَإِذَا اسْتُوجَبَ الْقَتْلَ فَالبِّتَنْبُتُ فِي أَمْرِهِ أُولَى ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الْهُوَى ، وَمُتَابِعَةُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْبَاطِلِ ذُلَّ ، فَعِنْدُهَا قَالَ الْقَاضِي: أَيُّهَا الْجُمَعُ أَسْمَعُوا قُولَ سَيِّدَكُمْ ، وَلَا تَكْتُمُوا مَا عَرَفْتُم مِنْ أَمْرِهِ ؛ وَاحْذَرُوا فِي السَّتْرِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ : إِحْدَاهُنَّ ، وَهِي أَفْضَلُهُنَّ ، أَلَّا تَزْدَرُوا فِعْلَهُ ، وَلَا تَعْدُوهُ يُسْيِرًا: فَمَنْ أَعْظَم الْخُطَايَا قَتْلُ الْبَرِيءِ الَّذِي لَاذَنْبَ لَهُ بِالْكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ ؛ وَمَنْ عَلَمَ مِنْ أَمْرِ هَذَا الْكَذَّابِ الَّذِي آتَهُمَ الْبَرِيءَ بِكَذِبِهِ وَنَمِيمَتِهِ شَيْئًا ، فَسَتَرَعَلَيْهِ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْإِنْمِ وَالْعُقُوبَةِ . وَالثَّانِيَةُ إِذَا آغترَفَ الْمُذْنِبُ بِذُنبِهِ ، كَانَ أَسْلَمَ لَهُ ، وَأَحْرَي بِالْمَلَكِ وَجُنده أَنْ يَعَفُوا عَنْهُ وَيَصِفَحُوا . وَالتَّالِثَةُ تَرَكُ مُرَاعًاةً أَهُـلِ الذَّمّ

وَالْفُجُورِ ، وَقَطْعُ أَسْبَابِ مُوَاصَلَاتِهِمْ وَمُودَّتِهِمْ عَنِ الْحُـكَاصَّة وَالْعَامَّةِ ؛ فَمَنْ عَلِمَ مِنْ أَمْرِ هَذَا الْمُحْتَالِ شَيْئًا ، فَلْيَتَكَلَّمْ بِهِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ مِمَّنْ حَضَرَ ، لِيكُونَ ذَلِكَ جُمَّةً عَآيْهِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ مَنْ كُتُمَ شَهَادَةً مَيْتٍ ، أَبِحْمَ بِلِجَامٍ مِن نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ فَلْيَقُلُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمْ مَا عَلِمَ . فَلَبَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْجَمْعُ كَلَامَهُ، أَمْسَكُوا عَنِ الْقُولِ ، فَقَالَ دَمْنَةُ: مَا يُسَكَّتُكُمْ ? تَكُلُّمُوا بِمَا عَلِيْتُمْ ؛ وَآعْلَمُوا أَنَّ لِكُلِّ كَلِمَةٍ جَوَابًا ، وَقَدْ قَالَت الْعُلَمَاءُ : مَنْ يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يَرَ ، وَيَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ ، أَصَابُهُ مَا أَصَابَ الطّبِيبَ الَّذِي قَالَ لِلَا كَالَهُ : إِنِّي أَعْلَمُهُ . قَالَتِ الْجُمَاعَةُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ دِمْنَةُ: زَعُمُوا أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ الْمُدُنِ طَبِيبُ لَهُ رِفْقُ وَعِلْمٌ ، وَكَانَ ذَا فِطْنَةٍ فِيمَا يَجْرِى عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمُعَاجَعَاتِ ، فَكَبِرَ وَعِلْمٌ ، وَكَانَ لِمَا لِلْمُعَاجِعَاتِ ، فَكَبِر ذَلِكَ الطَّبِيبُ وَضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَكَانَ لِمَلِكِ تِلْكَ الْمُدِينَةِ آمْنَةً قَدْ ذَلِكَ الطَّبِيبُ وَضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَكَانَ لِمَلِكِ تِلْكَ الْمُدِينَةِ آمْنَةً قَدْ ذَلِكَ الطَّبِيبُ وَضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَكَانَ لِمَلِكِ تِلْكَ الْمُدِينَةِ آمْنَةً قَدْ زُوّجَهَا لِآبْنِ أَخِ لَهُ ، فَعَرَضَ لَمَا مَا يَعْرِضُ لِلْحَوَامِلِ مِن

لْأُوجَاعِ . فِحَى مَ بِهَذَا الطَّبِيبِ ؛ فَلَمَّا حَضَرَ ، سَأَلَ الْجَارِيَةُ عَن وَجَعَهَا وَمَا تَجُدُ ، فَأَخْبَرَتُهُ ، فَعَرَفَ دَاءَهَا وَدُواءَهَا ؛ وَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ، لَحَمَعْتُ الْأَخْلَاطِ عَلَى مَعْرِفَتَى بِأَجْنَاسُهَا ، وَلَا أَيْقُ فِي ذَٰلِكَ بِأَحَدِ غَيْرِي مِ وَكَانَ فِي الْمُدِينَةِ رَجُلُ سَفِيهُ ، مَبَلَغَهُ الْحَسِبُر، فَأَتَاهُمْ وَأَدِّعَى عِلْمُ الطِّبِ ، وَأَعْلَمُهُمْ أَنْهُ خَبِيرُ بِمَعْرِفَةِ أَخْلَاطِ الْأَدُويَةِ وَالْعَقَاقِيرِ ، عَارِفُ بِطُبَّائِعِ الْأَدُويَةِ الْمُرَكَّبَةِ وَالْمُفَرَدَةِ ؛ فَأَمَرُهُ الْمُلَكُ أَنْ يَدْخُلَ خِزَانَةَ الْأَدْوِيَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ أَخْلَاطِ الدُّواءِ حَاجَتُهُ ؛ فَلَمَّا دَخَلَ السَّفِيهُ الْحَانَةُ ، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْأَدْوِيَةُ ، وَلَا يَدْرِى مَا هِي ، وَلَا لَهُ بِهَا مَعْرِفَةً ، أَخَذَ فِي جُمْلَةِ مَا أَخَذَ مِنْهَا صِيْرِةً فِيهَا سِمْ قَاتِلُ لِوَقْتِهِ ، وَخَلَطُهُ فِي الْأَدْوِيَةِ ، وَلَاعِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَلَا مَعْرِفَةً عِنْدُهُ بِجِنْسِهِ . فَلَتَ المُّتَ أَخْلَاطُ الْأَدْوِيَةِ ، سَتَى الْجَارِيَةَ مَنْهُ ، فَكَاتَ لُوَقْتِهَا . فَلَتَ اعْرَفَ الْمَاكُ ذَلِكَ، دَعَا بِالسَّفِيهِ، فَسَقَاهُ مِنْ ذَلْكَ الدَّواءِ، هَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكُمْ هَـذَا الْمُثَلَ لِتَعْلَمُوا

<sup>(1)</sup> مفرده عَقَّار .

مَا يَدْخُلُ عَلَى الْقَائِلِ وَالْعَالِمِلِ مِن الزَّلَّةِ بِالشُّبْهَةِ فِي الْخُرُوجِ ﴿ عن الحد ، فمن خرج منكم عن حده اصابه ما اصاب ذلك الْجُاهِلَ ، وَنَفْسُهُ الْمُلُومَةُ ، وَقَدْ قَالَتِ الْعُلْمَاءُ: رُبَّمَا جُزى الْمُتَكِّلُمُ بِقُولِهِ • وَالْكَارَمُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ : فَأَنْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ • فَتَكُلُّمُ سَيَّدُ الْحُنَازِيرِ ، لادلَّالهِ وَتِيهُه بِمَنْزِلَتِه عَنْدَ الْأَسَد ، فَقَالَ : يَأَهْلَ الشَّرَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، ٱسْمَعُوا مَقَالَتِي ، وَعُوا بِأَحْلَامَكُمْ كَلَامِي ، فَالْعُلَمَاءُ قَالُوا فِي شَأْنِ الصَّالِحِينَ: إِنَّهُمْ يُعْرَفُونَ ا أُبِسِيَاهُمْ ؛ وَأَنْتُمْ ، مَعَاشِرَ ذَوِى الْإِقْتِدَارِ ، بِحَسَنِ صَنْعِ اللهِ لَـكُمْ ، وَتُمَامِ نِعْمَتِهِ لَدَيْكُمْ ، تَعْرِفُونَ الصَّالِحِينَ بِسِياًهُمْ وَصَورِهُمْ ، َ وَكُمْ بُرُونَ الشَّىءَ الْكَبِيرَ بِالشَّىءِ الصَّغِيرِ ؛ وَهَا هُنَا أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الشَّقِيِّ دِمْنَةً ، وَتُخْبِرُ عَنْ شَرِّهِ ؛ فَأَطْلُبُوهَا عَلَى ظَاهِرٍ جِسْمِهِ : لِتَسْتَيْقُنُوا وَتُسْكُنُوا إِلَى ذَٰلِكَ ، قَالَ الْقَاضِي لِسَيِّد الْحَنَازِيرِ: قَدْ عَلِمْتُ ، وَعَلِمَ الْجَمَاعَةُ الْحِاضِرُونَ ، أَنَّكَ عَارِفُ بِمَا فِي الصَّورِ مِنْ عَلَامَاتِ السَّوءِ ؛ فَفُسِرُ لَّنَا مَا تَقُولُ ، وَأَطْلَعْنَا عَلَى مَا تَرَى فِي صُورَةِ هَذَا الشَّقِي . فَأَخَذُ سَيِدُ الْحَنَازِيرِ

يَذُمْ دَمَنَةً ، وَقَالَ : إِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ كُتَبُوا وَأَخْبَرُوا : أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ عَينُهُ الْيُسْرَى أَصْغَرَ مَنْ عَينِهِ الْيُمْنَى وَهِي لَا تَزَالُ تَخْتَلِجُ ، وكَانَ أَنْفُهُ مَا ئِلًا إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْمِينِ ، فَهُوَ شَقِّي خَبِيتُ . قَالَ لَهُ دِمنَةُ: شَأَنُكَ عَجَبُ، أَيُّهَ الْقَذِرُ، ذُو الْعَلَامَاتِ الْفَاضِحَة الْقَبِيحَة ، ثُمَّ الْعَجَبُ مِنْ جَرَاءً تِكَ عَلَى طَعَامِ الْمَلَكِ ، وَقِيَامِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مَعَ مَا بِحِسْمِكَ مِنَ الْقَذَرِ وَالْقُبْحِ ، وَمَعَ مَا تَعْرِفُهُ أَنْتَ وَ يَعْرِفُهُ غَيْرُكُ مِنْ عَيُوبِ نَفْسِكَ ؛ أَفَتَتَكَّلُمُ فِي النَّتِي الْجِسْمِ الَّذِي لَا عَيْبَ فِيه ? وَلَسْتُ أَنَا وَحُدى أَطَّلِعُ عَلَى عَيْبِكَ ، لَكُنَّ بِمِيعَ مَنْ حَضَرَ قَدْ عَرَفَ ذَلكَ . وَقَدْ كَانَ يَحْجَزِنِي عَرِ إِظْهَارِهِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الصَّدَاقَةِ . فَأَمَّا إِذْ قَدْ كَذَبْتَ عَلَىٰ وبهتني في وجهى ، وَهُمْتَ بِعَدَاوَتِي ، فَقُلْتَ مَا قُلْتَ فِي بِغَيْر علم عَلَى رُءُوسِ الْحَاضِرِينَ ، فَإِنِّي أَقْتَصِرُ عَلَى إِظْهَارِ مَا أَعْرِفُ مِنْ عَيُوبِكُ ، وَتَعْرِفُ الْجَمَاعَةُ ؛ وَحَقَّ عَلَى مَنْ عَرَفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ أَنْ يَمْنَعَ الْمُلَكَ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ إِيَّاكَ عَلَى طَعَامِهِ ؛ فَلَوْ

<sup>(</sup>١) قلت على ما لم أفعل .

كُلُّفْتَ أَنْ تَعْمَلَ الزِّرَاعَةَ لَكُنْتَ جَدِيرًا بِالْخِلْلَانِ فيهَا. فَالْأَحْرَى بِكَ أَلَّا تَدُنُو إِلَى عَمَلِ مِنَ الْأَعْمَالِ ، وَأَلَّا تَكُونَ دَبَّاغًا وَلَا حَجَّامًا لِعَامَى فَضَلًا عَنْ خَاصٌ خَدْمَة الْمَلَكُ . قَالَ سَيِّدُ الْحَنَازِيرِ: أَتَقُولُ لِى هٰذِهِ الْمُقَالَةَ ، وَتَلْقَانِي بِهٰذَا ٱلْمُلْقَى " قَالَ دِمْنَـةً ؛ نَعُمْ ، وَحَقًّا قُلْتُ فِيكَ ، وَإِيَّاكَ أَعْنِى ، أَيُّهَا الأعرَّجُ المُكْسُورُ الأَفْدَعُ الرِّجْلِ ، الْمَنْفُوخُ الْبَطْنِ ، الْأَفْلَحُ الشَّفَتَيْنِ ، السَّيِّي الْمُنظرِ وَالْمُخْبَرِ . فَلَمَّا قَالَ ذَلكَ دِمْنَةُ ، تغير وجه سيد الخِنازير واستعبر واستحى ، وتلجلَج لِسانه ، وَآسَــتَكَانَ وَفَتَرَ نَشَاطُهُ . فَقَــالَ دِمْنَةُ ، حِينَ رَأَى انْـكَسَارَهُ وَبُكَاءًهُ : إِنَّمَا يَنْبَغِى أَنْ يَطُولَ بُكَاوَكَ ، إِذَا اطَّلَعَ الْمَلَكُ عَلَى قَذَرِكَ وَعَيُوبِكَ فَعَزَلَكَ عَن طَعَامِهِ ، وَحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ خدْمَتِه، وَأَبْعَدُكَ عَنْ حَضِرَتِهِ . ثُمَّ إِنَّ شَغْبَرًا كَانَ الْأَسَدُ قَدْ جَرَّبَهُ فُوجَدَ فيه أَمَانَةً وَصِدْقًا ، فَرَتْبُهُ في خَدْمَتِه ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَجْرِىَ بَيْنَهُمُ ، وَيُطْلِعَهُ عَلَى ذَلِكَ . فَقَامَ الشَّغْبَرُ فَلَـخَلَ

<sup>(</sup>١) الأعوج - (٢) المشقوق - (٣) جرت عبرته وحزنه - (٤) ذلَّ .

عَلَى الْأُسَـدِ خُـدَثُهُ بِالْحَدِيثِ كُلِّهِ عَلَى جَلِّيتِهِ . فَأَمَرَ الْأَسَدُ بِعَزْلِ سَيِّدِ الْحُنَازِيرِ عَنْ عَمَلِهِ ؛ وَأَمِّرَ أَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرَى وجهه ، وأمر بدمنة أن يسجن ، وقد مضى من النهار أَكُثْرُهُ ﴾ وَجَميعُ مَاجَرَى وَقَالُوا وَقَالَ قَدْ كُتِبَ وَخَتِمَ عَلَيْه بِخَاتُمُ النَّمرِ ؛ وَرَجَعَ كُلُّ وَاحِدُ مِنْهُمْ إِلَى مُـنزلهِ . ثُمَّ إِنَّ شَغْبَرًا (آبنَ آوِي) يُقَالُ لَهُ رَوْزَبَةُ ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَليلَة إِخَاءً وَمُودَّةً ؛ وَكَانَ عَنْدَ الْأَسَدَ وَجِيهًا ، وعَلَيْهِ كَرِيمًا ؛ وَا تُّفَقَ أَنَّ كَلِيلَةَ أَخَذَهُ الْوَجْدُ إِشْفَاقًا وِحَذَرًا عَلَى نَفْسِهِ وَأَخِيه، فَكُرِضَ وَمَاتَ ؛ فَأَنْطَلَقَ هِذَا الشَّغْبَرُ إِلَى دَمْنَةً ، فَأَخْبَرَهُ بِمَوْتِ كَليلَةَ فَبَكَى وَحَزِنَ ؛ وَقَالَ : مَا أَصْنَعُ بِالدُّنْيَا بَعْدَ مُفَارَقَة الأَخِ الصَّفِي ! وَلَكِنَ أَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى حَيثُ لَمْ يَمُتَ كَلِيلَةُ حَتَّى أَبْتَى لِي مِنْ ذُوِى قَرَابِتِي أَخًا مِثْلَكَ : فَإِنِّي قَدْ وَثُقْتُ بِنعْمَةَ الله تَعَالَى وَ إِحْسَانِهِ إِلَى قَيهَا رَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ بِي وَمُرَاعَاتِكَ لِي ، ' وَقَدْ عَلَمْتُ أَنَّكَ رَجَانَى وَرَكْنِي فِيهَا أَنَا فِيهِ ؛ فَأَرِيدُمِنَ إِنْعَامِكُ أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَى مَكَانَ كُذًا ، فَتَنْظُرَ إِلَى مَاجَمَعْتُهُ أَنَا وَأَخِي بِحِيلَتِنَا

وَسَعْيِنَا وَمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَتَأْتِينِي بِهِ ، فَفَعَلَ الشَّغْبَرُ مَا أَمْرَهُ بِهِ دمنة ، فَلَبُّ وضَعَ الْمَالَ بَينَ يَدَيهُ أَعْطَاهُ شَطْرَهُ ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ عَلَى الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ عَلَى الْأَسَـدِ أَقْدَرَ مِنْ غَيْرِكَ ﴾ فَتَفَرُّغُ لِشَأْنِي ، وَآصِرِفِ آهْتِمَامَكَ إِلَى ۖ ؛ وَآسَمَعُ مَا أَذْكُرُ بِهِ عَنْدَ الْأَسَدَ، إِذَا رُفْعَ إِلَيْهِ مَا يَجْرِى بَيْنِي وَبَيْنَ الْخُصُومِ ؛ وَمَا يَبْدُو مِنْ أَمَّ الْأَسَـد فِي حَتِّي ، وَمَا تَرَى مِن مَتَابَعَةِ الْأَسَدِ لَمَـكَ ، وَمُخَالَفَتِهِ إِيَّاهَا فِي أَمْرِي ؛ وَاحْفَظْ ذَلِكَ كُلَّهُ . فَأَخَذَ الشَّغْبَرُ مَا أَعْطَاهُ دَمْنَةُ وَانْصَرَفَ عَنْهُ عَلَى هَٰذَا الْعَهْدِ . فَانْطَلَقَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَضَعَ الْمُالَ فِيهِ . ثُمَّ إِنَّ الْأَسَدَ بَكَّرَ مِنَ الْغَدِ بَحُلَسَ، حَتَّى إِذًا مَضَى مِنَ النَّهَارِ سَاعَتَانِ ، اسْتَأَذَٰنِ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَلَاخَلُوا عَالَيْهِ ، وَوَضَعُوا الْكِتَّابَ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَلَكَّا عَرَفَ قَوْلَهُمْ وَقُولَ دِمْنَةً دُعَا أُمَّهُ فَقَرَأَ عَلَيْهَا ذَلِكَ . فِلَكَّ اسْمِعَتْ مَافى الْكَابِ نَادَتْ بِأَعْلَى صَوْتِهَا : إِنْ أَنَا أَعْلَظْتِ فِي الْقُولِ فَلَا تَلُمْنِي: فَإِنَّكَ لَسْتَ تَعْرِفُ ضُرَّكَ مِنْ نَفْعِكَ . أَلَيْسَ هَٰذَا مِمَّا كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ سَمَاعِهِ: لِأَنَّهُ كَلَامُ هَذَا الْحِبُرِمِ الْمُسِيءِ إِلَيْنَا ،

الْغَادر بِذِمَّتِنَا ? ثُمَّ إِنَّهَا خَرَجَتَ مُغْضَبَّةً ، وذَلَكَ بِعَينِ الشَّغْبَرِ الَّذِي آخَاهُ دِمنَةً وَ بِسَمْعِهِ • فَحَرَجَ فِي أَثْرِهَا مُسْرِعًا ، حَتَّى أَتَّى دَمْنَةً ، فَحَدَّتُهُ بِالْحَدِيثِ . فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدُهُ إِذْ جَاءَ رَسُولُ ، فَأَنْطَلَقَ بِدِمْنَةً إِلَى الْجَمْعِ عَنْدَ الْقَاضِي . فَلَمَّا مَثْلَ بَيْنَ يَدَي الْقَاضِي أَسْتَفْتَحَ سَيِدُ الْمُجْلِسِ فَقَالَ: يَادِمْنَةُ ، قَدْ أَنْبَأَنِي بِحَبْرِكَ الْأَمِينُ الصَّادِقُ ؛ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْحُصَ عَنْ شَأَنْكَ ، أَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا: لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا: إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنيَا سَبَبًا ومِصْدَاقًا لِلْآخِرَةِ: لِأَنْهَا دَارُ الرَّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ الدَّالِّينَ ، عَلَى الْحَيْرِ ، الْهَادِينَ إِلَى الْجَنَّةِ ، الدَّاعِينَ إِلَى مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَى . وَقَدْ ثَبَتَ شَأْنُكَ عِنْدُنَا ؛ وَأَخْبَرُنَا عَنْكَ مَنْ وَثِقْنَا بِقُولِهِ ، إِلَّا أَنَّ سَيِّدُنَا أَمْرَنَا بِالْعَوْدِ فِي أَمْرِكَ وَالْفَحْصِ عَنْ شَأْنِكَ ، وَ إِنْ كَانَ عِنْدَنَا ظَاهِرًا بَيِّنًا . قَالَ دِمْنَةُ: أَرَاكَ أَيُّهَا الْقَاضِي لَمْ تَتَعَوِّدِ الْعَدْلُ فِي الْقَضَاءِ ؛ وَلَيْسَ فِي عَدْلِ الْمُلُوكِ دَفْعُ الْمُظْلُومِينَ وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ إِلَى قَاضِ غَيْرِ عَادِلٍ ، بَلِ الْمُخَاصَمَةُ عَنْهُمْ وَالذُّودُ . فَكَيْفَ تَرَى أَنْ أَقْتَلَ وَلَمْ أَخَاصَمْ ! وَتُعْجِلُ ذَلْكَ

مُوافَقَةً هَوَاكَ ، وَلَمْ تَمْض بَعْدَ ذَلْكَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ . وَلَكِنْ صَدَقَ الَّذِي قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَعُودُ عَمَلَ الْبِرِ هَيْنَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ . ا قَالَ الْقَاضِي: إِنَّا نَجِدُ فِي كُتُبِ الْأُوَّلِينَ: أَنَّ الْقَاضِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِفَ عَمَلَ الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ ، لِيَجَازِي الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِه وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ ، فَإِذَا ذَهَبَ إِلَى هٰذَا أَزْدَادُ الْحُسْنُونَ حَرْصًا عَلَى الْإِحْسَانِ ، وَالْمُسِيتُونَ آجْتِنَابًا لِلذُّنُوبِ ، وَالرَّأْيُ لَكَ ، يَادَمْنَـهُ ، أَنْ تَنْظُرَ الَّذِي وَقَعْتَ فِيهِ ، وَتَعْتَرِفَ بِذَنْبِكَ ، فَأَجَابِهُ دَمْنَةُ: إِنَّ صَالِحِي الْقُضَاة لَا يُقْطِعُونَ بِالظِّنِّ ، وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ ، لَا فِي الْحَـَاصَةِ وَلَا فِي الْعَامَّة : لِعلْمِهِمْ أَنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَتِّ شَيْئًا . وَأَنتُمْ إِنْ ظَنْنَتُمُ أَنِّي مُجْرِمٌ فِيمَا فَعَلْتُ ، فَإِنِّي أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْكُمْ ، وَعَلْمِي بِنَفْسِي يَقِينُ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَعَلَّمُ بِي غَايَةُ الشَّكَ ، وَإِنَّمَ عَابَةً أمرى عندكم أني سعيت بغيرى، فما عذرى عندكم إذا سعيت بِنَفْسِي كَاذِبًا عَلَيْهَا ، فَأَسْلَمْتُهَا لِلْقَتْلِ وَالْعَطَبِ ، عَلَى مَعْرِفَةٍ مِنْهِ

بِبَرَاءِتِي وَسَلَامَتِي مِمَّا قُرُفْتُ بِهِ ؟ وَنَفْسِي أَعْظَمُ الْأَنْفُسِ عَلَى مُرَهِ وَقَالَ مُ وَأَدْنَا كُمْ ، لَكَ حُرْمَةً وَأَوْجَبُهَا حَقًا ، فَلَوْ فَعَلْتُ هٰذَا بِأَقْصًا كُمْ وَأَدْنَا كُمْ ، لَكَ وَسِعْنِي فِي دِينِي ، وَلَا حَسُنَ بِي فِي مُرُوءِتِي ، وَلَا حَقَ لِي أَنْ وَسِعْنِي فِي دِينِي ، وَلَا حَسَنَ بِي فِي مُرُوءِتِي ، وَلَا حَقَ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ ، فَكَيْفَ أَفْعَلُهُ بِنَفْسِي ؟ فَا كُفُفْ أَيْهَا الْقَاضِي عَنْ هٰذِهِ الْمُقَالَة : فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتُ مَنْكَ نَصِيحَةً ، فَقَدْ أَخْطَأْتُ الْمُقَالَة : فَإِنَّ الْمُقَافِي مَا نَظُونَتُهُ مُونِ عَلَى اللّهُ مَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ، مَعَ أَنَّ الْحَدَاعَ وَالْمَكُولَ لَيْسًا مِنْ أَعْمَالِ وَعَرَفْتَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ، مَعَ أَنَّ الْخُدَاعَ وَالْمَكُولَ لَيْسًا مِنْ أَعْمَالِ وَعَرَفْتَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ، وَلَا تُقَافَة الْولَاة .

وَاعْلَمْ أَنَّ قُولُكَ مِنَّا يَخْذُهُ الْجُهَّالُ وَالْأَشْرَارُ سُنَّةً يَقْتُدُونَ إِبَا الْمَلُ وَالْقَلْمُ الْقَوْلِ ، وَإِخْطَلْهَا أَهْلُ الْفَوْلِ ، وَإِخْطَلْهَا أَهْلُ الْخُطَا وَالْقَلْيُلُو الْوَرَعِ ، وَأَنَا خَائِفٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْقَاضِى الْخُطَا وَالْبَاطِلِ وَالْقَلِيلُو الْوَرَعِ ، وَأَنَا خَائِفٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْقَاضِى الْخُطَا وَالْبَاطِلِ وَالْقَلِيلُو الْوَرَعِ ، وَأَنَا خَائِفٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْقَاضِى مِن الْبَلاءِ مِن مقالَتِكَ هَذِهِ أَعْظَمُ الرَّزُأَيَّا وَالْبَلايَا ، وَلَيْسَ مِن الْبَلاءِ وَالْمُحَلِيدِ أَنَّهُ مِنْ الْبَلاءِ وَالْمُحَالِيدِ أَنْ اللّهِ وَالْمُحَلِيدِ أَنْهُ وَالْمُحَالِ وَالْمُحَلِيدِ أَنْهُ وَالْمُحَالِقُ وَالْمُحَالِقُ وَالْمُحَالِ وَالْمُحَالِقُ وَعَفَافِكَ وَالْمُحَالِقُ فَى وَلَيْسَ مِنَ الْبَلاءِ وَالْمُحَالِقُ فَى وَلَيْسَ الْمُلاءِ وَالْمُحَالِقُ فَى وَالْمُحَالِقُ وَعَفَافِكَ وَعَفَافِكَ وَالْمُحَالِقُ فَى وَلَيْكَ الْمُحَالِقُ فَى وَلَيْكَ أَنْهُ وَالْمُحَالِقُ فَى وَلَيْكَ الْمُحَالِقُ فَى عَذَلِكَ ، مَنْ فَيْلُكُ فَى أَنْهِ الْمُحَالِقُ فَى عَذَلِكَ ، مَنْ الْبَلَاءُ فَى عَذَلِكَ ، مَنْ الْبَلَاءُ فَى عَذَلِكَ مَنْ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُحَالِقُ فَى أَنْهُ اللّهُ وَالْمُحَالِقُ فَى الْمُولِي وَالْمُعَالِقُ فَى الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُولِ وَالْمُعَالِقُ فَى أَمْلِي وَالْمُعَالِقُ فَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُولُولُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْ

<sup>(</sup>۱) اتهمت .

فَلَتَ اللَّهِ عَمَ الْقَاضِي ذَلِكَ مِن لَفُظِ دَمْنَةً ، نَهَضَ فَرَفَعَهُ إِلَى الأسَد عَلَى وَجِهِهِ فَنَظَرَ فِيهِ الْأَسَدُ ، ثُمَّ دُعَا أُمَّهُ فَعَرَضَهُ عَلَيْهَا . فَقَالَتْ حِينَ تَدَبَّرَتْ كَلَامَ دِمنَةَ لِلرَّسَد : لَقَدْ صَارَ اهْتِمَامِي بِمُكَ أَيْحَوَّفُ مِنَ احْتِيَالَ دَمْنَـةَ لَكَ بِمَكْرِهِ وَدَهَـانِهِ حَتَّى يَقْتُلُكَ أَوْ يُفْسِدُ عَلَيْكَ أَمْرَكَ ، أَعْظَمَ مِنَ اهْتِمَامِي بِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنْبِهِ إِلَيْكَ فِي الْغِشُ وَالسَّعَايَةِ ، حَتَّى قَتَلْتَ صَدِيتَمَكَ بِغَيْرِ ذَنبِ . فَوَقَعَ قُولُهُ ۚ فِي نَفْسِهِ • فَقَالَ لَهَا : أَخْبِرِينِي عَنِ الَّذِي أَخْبَرِكَ عَن دَمَنَةً بِمَا أَخْبَرَكَ ، فَيَكُونَ حَجَّةً لَى فَي قَتْلَى دَمْنَةً . فَقَالَت : بِقَتْلِ دِمنَةً إِذَا تَذَكُّونَ أَنِي اسْتَظْهِرِتُ عَلَيْهِ بِرَكُوبِ مَا نَهْتَ عَنْهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ كَشْفِ السِّرِ ؛ وَلَـكِنَى أَطَالِبُ الَّذِي اسْتُودَعَنِيهِ أَنْ يَجْعَلَنِي فَى حِلِّ مِنْ ذِكْرِهِ لَكَ ؛ وَيَقْوِمُ هُو بِعلْمِهِ وَمَا سَمِعَ منه . ثُمَّ انْصَرَفَت ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّمِرِ ، وَذَكَرَتْ لَهُ مَا يَحِقَ عَلَيْهِ مِن حَسَن مُعَاوِنَتِهِ الْأَسَدَ عَلَى الْحَقّ، وَإِخْرَاجِ نَفْسِهِ مِنَ الشَّهَادَةِ الَّتِي لَا يَكْتُمُهَا مِثْلُهُ، مَعَ مَا يَحِقَ عَلَيْهِ مِنْ نَصْرِ الْمُظْلُومِينَ،

وَتَنْبِيتِ خُجَّةِ الْحُقِّ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ : فَإِنَّهُ قَدْ قَالَتِ الْعَلْمَاءُ: مَنْ كَتُمَ حَجَّةً مَيْتِ أَخْطَأُ حَجَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَلَمْ تَزَلْ بِهِ ، حَتَّى قَامَ فَلَا خَلَ عَلَى الْأُسَدِ ، فَشَهِدَ عِندُهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ إِقْرَارِ دِمنَةً . فَلَمَّا شَهِدَ النَّمرُ بِذَلِكَ ، أَرْسَلَ النَّهُدُ الْمَحْبُوسُ الَّذِي سَمِعَ إِقْرَارَ دُمُنَةً وَحَفظُهُ إِلَى الْأُسَدَفَقَالَ: إِنَّ عِنْدَى شَهَادَةً. فَأَخْرَجُوهُ. فَشَهِدَ عَلَى دِمْنَةً بِمَا سَمِعَ مِنْ إِقْرَارِهِ . فَقَالَ لَهُمَا الْأَسَدُ: مَا مَنَعَكُما أَنْ تَقُوماً بِشَهَادَتِكُما ، وَقَدْ عَلَمْتُمَا أَمْرَنَا وَاهْتَمَامَنَ بِالْفَحْصِ عَنْ أَمْرِ دَمْنَةً ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا : قَدْ عَلْمُنَا أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ لَا تُوجِبُ حُكًّا فَكُرِهْنَا التَّعَرُّضَ لِغَيْرِ مَا يَمْ فِني بِهِ الْحُكُمُ ؛ حَتَّى إِذَا شَهِدَ أَحَدُنَا قَامَ الْآخَرُ بِشَهَادَتِهِ ، فَقَبِلَ الأسدُ قُولَهُمَا ، وَأَمَرَ بِدِمنَةً أَنْ يُقْتَلَ فِي حَبْسِهِ : فَقُتِلَ أَشْنَعَ قتلة ، فَمَن نَظُرُ فِي هٰذَا فَلْيَعْلَمُ أَنْ مَنْ أَرَادَ مَنْفَعَةً نَفْسِهِ بِضُرُ غَيْرِه بِالْحُلابَة وَالْمَكُر ، فَإِنَّهُ سَيْجُرَى عَلَى خِلابَته وَمَكْره . ( انقضى باب الفحص عن أمر دمنة )

<sup>(</sup>١) الخديمة بلطف القول -

## بَأَبُ الْحَمَّامَةُ الْمُطَوَّقَة

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَلِكُ لَبَيْدَبَا الْفَيْلُسُوفِ : قَد سَمِعْتُ مَشَلَ الْمُتَحَابَيْنِ كَيْفَ قَطَعَ بَيْنَهُمَا الْكَذُوبُ ، وَإِلَى مَاذَا صَارَ عَاقِبَةُ الْمُرَه مِنْ بَعْدِ ذَلكَ ، كَلَة بْنِي ، إِنْ رَأَيْتَ ، عَنْ إِخْوَانِ الصَّفَاءِ أَمْرِه مِنْ بَعْدِ ذَلكَ ، كَلَة بْنِي ، إِنْ رَأَيْتَ ، عَنْ إِخُوانِ الصَّفَاءِ كَيْفَ يُبْتَدَأً تَوَاصُلُهُمْ وَيَسْتَمْنِعُ بَعْضُهُمْ بِيعْضِ \* قَالَ لَكَيْفَ يُبْتَدَأً تَوَاصُلُهُمْ وَيَسْتَمْنِعُ بَعْضُهُمْ بِيعْضِ \* قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَعْدَلُ بِالْإِخْوَانِ شَيْئًا ، فَالْإِخُوانُ أَنْفَيْلُ مُونَ : إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَعْدَلُ بِالْإِخْوَانِ شَيْئًا ، فَالْإِخُوانُ هُمُ الْأَعْوَانُ عَلَى الْخَيْرِ كُلّه ، وَالْمُؤَاسُونَ عِنْدَ مَا يَنُوبُ مِنَ الْمُكُرُوهِ ، وَمِنْ أَمْشَالِ ذَلِكَ مَثَلُ الْمُسَامِقُ عَنْدَ مَا يَنُوبُ مِنَ الْمُكَرُوهِ ، وَمِنْ أَمْشَالِ ذَلِكَ مَثَلُ الْمُسَامِقُ كَانَ ذَلِكَ ؟ اللّهُ لِلْكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ بَيْدَبا : زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ سَكَاوَنْدَجِينَ ، عِنْدَ مَدِينَة دَاهَرَ ، مَكَانُ كَثِيرُ الصَّيْدِ ، يَنْتَأْبُهُ الصَّيَّادُونَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ دَاهَرَ ، مَكَانُ كَثِيرُ الصَّيْدِ ، يَنْتَأْبُهُ الصَّيَّادُونَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْكَانِ شَجَرَةً كثِيرَةُ الْأَغْصَانِ مُلْتَقَةُ الْوَرَقِ ، فِيهَا وَكُو غُرَابٍ ، فَيَهَا وَكُو غُرَابٍ ، فَيَيْنَمَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ سَاقِطُ فِي وَكُوهِ إِذَ إِبْصُرَ بِصَيَّادٍ قَبِيحِ الْمَنظر، فَبَيْنَمَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ سَاقِطُ فِي وَكُوهِ إِذَ إِبْصُرَ بِصَيَّادٍ قَبِيحِ الْمَنظر،

Not lawy

سَيِّ الْحَوْقِ ، عَلَى عَاتِقِه شَبِّكَةً ، وفي يَدُه عَصًّا ، مُقْبِلًا نَحْوَ لشَّجَرَة ؛ فَذُعرَ منْهُ الْغُرَابِ ؛ وَقَالَ : لَقَدْ سَاقَ هٰذَا الرَّجُلَ إِلَى هَذَا الْمُكَانِ: إِمَّا حَيْنِي وَإِمَّا حَيْنُ غَيْرِي . فَلَأَثْبَتَنَّ مَكَانِي حَتَّىٰ أَنْظُرُ مَاذَا يَصَنَّعُ . ثُمَّ إِنَّ الصَّيَّادَ نَصَبَ شَبَّكَتُهُ ، وَنَثْرَ عَلَيْهَا الْحَبُّ ، وَكُنَ قُرِيبًا مِنْهَا ؛ فَلَمْ يَاْبَتْ إِلَّا قَلِيلًا ، حَتَّى مَرَّتْ بِهِ حَمَامَةٌ يَقَالُ لَمَا الْمُطُوقِةُ ، وَكَانَتْ سَيْدَةَ الْحَكَم ، ومعها حمام كثيرً ، فعميت هي وصواحبها عن الشرك ، فوقعن عَلَى الْحَبِّ يَلْتَهُطْنَهُ ، فَعَلَقْنَ فِي الشَّبَكَةِ كُلُّهُنَّ ، وَأَقْبَلَ الصَّيَّادُ فَرِحًا مُسْرُورًا . بَخَعَلَت كُلُّ حَمَامَةٍ تَضْطَرِبُ فِي حَبَائِلِهَا وَتُلْتَمِسُ الْخُلَاصَ لِنَفْسِهَا • قَالَتِ الْمُطُوِّقَةُ : لَا تَخَاذَلْنَ في الْمُعَابِكَةِ ، وَلَا تُكُن نَفْسُ إِحْدَاكُنَّ أَهُمَّ إِلَيْهَا مِنْ نَفْسِ صَاحِبَهَا ؛ وَلَكُنْ نَتَعَاوَنُ جَميعًا عِرِفَنَهُلَعُ الشَّسِكَةَ ، فَيَ بَعَضْ نَا بِبَعْضِ ؛ فَقَلَعْنَ الشَّبِكَةَ جَمِيعُهُنَّ بِتَعَ في الجُوَّ ؛ وَكُمْ يَقْطُعِ الصَّيَّادُ رَجَاءَهُ مَنْهِنَّ وَظُنَّ أَنَّهُنَّ لَا يُجَاوِزْنَ

<sup>(</sup>۱) خاف . (۲) تواری . (۳) لا تترکن مساعدة بعضکن بعضا .

إِلَّا قَرِيبًا وَيَقَعْنَ . فَقَالَ الْغُرَابُ: لَأَتْبَعُهُنَّ وَأَنْظُرُ مَا يَكُونُ منهُنَّ ، فَالْتَفَتَت المُطُوِّقَةُ فَرَأْت الصَّيَّادَ يَتْبَعُهُنَّ ، فَقَالَتْ الْحُكَمَامِ: هَـذَا الصَّيَّادُ مُجِدٌّ فِي طَلَبِكُنَّ ؛ فَإِنْ نَحْنُ أَخَذْنَا في الْفَضَاءِ لَمْ يَحْفَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، وَلَمْ يَزُلْ يَتْبَعْنَا ، وَإِنْ نَحْنُ تُوجهناً إِلَى الْعُمْرَانِ خَنِي عَلَيْهِ أَمْرُنَا، وَانْصَرَفَ. وَيَمْكَانَ كَذَا جُرَدُ هُوَ لِى أَخُ ؛ فَلُوِ انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَطَّعَ عَنَّا هَذَا الشَّرَكَ . فَهُعَلَنَ ذَلِكَ . وَأَيِسَ الصَّيَّادُ مِنْهُنَّ وَانْصَرَفَ . وَتَبِعَهُنَّ الْغُرَابُ . فَلَتَّ انْتُهَتَ الْحُكَامَةُ الْمُطُوِّقَةُ إِلَى الْجُرَدَ، أَمَرَت الْحَكَامَ أَنْ يَسْقُطُنَ ، فَوَقَعْنَ ؛ وَكَانَ الْجَرَذِ مِائَةً جَمْرٍ لِلْمَخَاوِهِ المُطُوقَةُ بِلَّهِ مِ وَكَانَ آسَمُهُ زِيرَكَ ، فَأَجَابِهَا الْحُرَدُ مِنْ جُعْرِهِ: مَنْ أَنْتِ ? قَالَتَ : أَنَا خَلِيلَنْكَ الْمُطُوقَةُ . فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا الْجُرَدُ يَسْعَى، فَقَالَ لَمَا : مَا أُوقِعَكِ فِي هٰذِهِ الْوَرْطَةِ ? قَالَتْ لَهُ : أَلَمْ تعلم أنه كيس من الخير والشرشيء إلا وهو مقدر على من تصيبه الْمُقَادِيرُ ، وَهِي الَّتِي أُوقَعَنْنِي فِي هذه الْوَرْطَةِ ، فَقَدُ لاَ يَمْنَدُعُ

<sup>(</sup>١) كل أمر تعسر النجاة مه -

مِنَ الْقَدَرِ مَنْ هُوَ أَقُوى مِنَى وَأَعْظَمُ أَمْرًا؛ وَقُدْ تَنْكُسِفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ إِذَا قُضِي ذَلِكَ عَلَيْهِمَا • ثُمَّ إِنَّ الْجُرَدَ أَخَذَ فَى قُرْضَ الْعَقْد الَّذَى فيه المُطُوَّقَةُ . فَقَالَتْ لَهُ المُطُوَّقَةُ: آبْدَأَ بِقَطْعِ عُقَد سَائِرِ الْحَكَامِ ، وَبَعَد ذَلِكَ أَقْبِلْ عَلَى عَقْدِى ؛ وَأَعَادَت ذْلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا ، وَهُو لَا يَلْتَفَتُ إِلَى قُولِهَا ، فَلَتَ أَكْثَرَتْ عَلَيْهِ الْقُولَ وَكُرَّتُ ، قَالَ لَهَا : لَقُدْ كُرِّرْتِ الْقُولَ عَلَىَّ كَأَنَّكِ لَيْسَ لَكِ فِي نَفْسِكَ حَاجَةً ، ولَا لَكَ عَلَيْهَا شَفَقَةً ، وَلَا تَرْعَيْنَ لَمُكَا حَقًّا . قَالَتْ : إِنِّى أَخَافُ ، إِنْ أَنْتَ بَدَأَتَ بِقَطْعِ عَقْدِى أَنْ تَمُلَ وَتُكْتَكِلَ عَنْ قَطْعِ مَا بَقِي ؟ وَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِنْ بَدَأْتَ بِهِنَ قَبْلِي، وَكُنْتُ أَنَّا الْأَخِيرَةَ ، لَمْ تَرْضَ ، وَإِنْ أَدْرَكُكُ الْفُتُورُ ، أَنْ أَبْقَ فِي الشَّرَكِ ، قَالَ الْجُرَدُ : هٰذَا مِمَّا يَزِيدُ الرَّغْبَةَ وَالْمُودَةُ فِيكُ . ثُمَّ إِنَّ الْجُرَدُ أَخَذَ فِى قَرْضِ الشَّبَكَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ، فَأَنْطَلَقَتِ الْمُطُوِّقَةُ وَحَمَامُهَا مَعَهَا . فَلَتَ الْغُرَابُ صَنْعَ الْجُرَدِ، رَغِبَ فِي مُصَادَقَتِهِ ، بَفَاءَ

وَنَادَاهُ بِاسْمِهِ ، فَأَخْرَجَ الْجُرْدُ رَأْسُهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَا حَاجَتُكُ ؟

قَالَ : إِنَّى أَرِيدُ مُصَادَقَتَكَ . قَالَ الْجُرَذُ : لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ تُوَاصُلُ ؛ وإِنَّكَ الْعَاقِلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَيَتْرَكُ الْتِمَاسُ مَا لَيْسَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ ، إِفَا لَكُمْ الْآكُلُ ، وَأَنَا طَعَامُ لَكَ ، قَالِ الْغُرَابُ: إِنَّ أَكْلِي إِيَّاكُ ، وَإِنْ كُنتَ لِي طَعَامًا ، مِمَّ الْأَيْغَنِي عَنِي شَيْئًا ، وَإِنَّ مَوَدَّتَكَ آنَسُ لِي مِمَّا ذَكُرْتَ ؛ وَلَسْتَ بِحَقِيقِ ، إِذَا جِئْتَ أَطْلُبُ مُودَّتَكَ ، أَنْ تَرُدُّنى خَانْبًا . فَإِنَّهُ قَدْ ظَهْرَ لِي مِنْكَ مِنْ حُسْنِ الْحُلُقِ مَا رَغَبْنِي فيكَ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَلْتَمِسُ إِظْهَارَ ذَلِكَ : فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَحْنَى فَضْلُهُ ، وَ إِنْ هُوَأَخْفَاهُ ؛ كَالْمِسْكَ الَّذِي يُكُتُّمُ ثُمَّ لَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ النَّشْرِ الطِّيبِ وَالْأَرْجِ الْفَائِحِ . قَالَ الْجُرَذُ . إِنَّ أَشَدَّ الْعَدَاوَةِ عَدَاوَةً الجُوهِي : وَهِيَ عَدَاوَتَانِ : مِنْهَا مَا هُوَ مُتَكَافِئَ كَعَدَاوَةِ الْفِيلِ وَالْأَسَدِ، فَإِنَّهُ رُبَّكَ أَقْتَلَ الْأَسَدُ الْفِيلَ أَوِ الْفِيلُ الْأَسَدَ ؛ وَمِنْهَا مَا قُوْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبِينِ عَلَى الْآخِرِ كَعَدَاوَةٍ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ السِّنَوْرِ وبَدْنِي وَبَدْنَكَ : فَإِنَّ الْعَدَاوَةَ الَّتِي بَيْنَنَا لَيْسَتَ تَضُّرُكَ ؛ وَإِنَّمَا ضَرَرُهَا عَائدٌ عَلَى : فَإِنَّ الْمُاءَ لَوْ أَطِيلَ إِسْتَانُهُ لَمْ يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ مِن

إِظْفَانِهِ النَّارَ إِذَا صُبَّ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَ مُصَاحِبُ الْعَدُو وَمُصَالِحُهُ إِظْفَانِهِ النَّارَ إِذَا صُبَّ عَلَيْهَا ، وَإِنِّمَ مُصَاحِبُ الْعَدُو وَمُصَالِحُهُ كُمُ وَالْعَاقِلُ لا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو كُصَاحِبُ الْخَيَّةُ يَعْمِلُهَا فِي كُمْ ، وَالْعَاقِلُ لا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْأَرِيبِ الْخَيَّةُ يَعْمِلُهَا فِي كُمْ ، وَالْعَاقِلُ لا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْأَرِيبِ الْحَدُو الْمُالِيبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ الْغُرَابُ : قَدْ فَهِمْتُ مَا تَقُولُ ، وَأَنْتَ خَلِيقَ أَنْ تَأْخُذَ بِفَصْلِ خَلِيقَتِكَ ، وَتَعْرِفَ صِدْقَ مَقَالَتِي ، وَلَا تُصْعِبُ عَلَى الْأَمْرَ بِقُولِكَ : لَيْسَ إِلَى التَّوَاصُلِ بَيْنَنَا سَبِيلٌ : فَإِنَّ الْعُقَلَاءَ وَالْمُودَةُ بَيْنَ الصَّالَحِينَ الكرام لا يبتغون على معروف جزاءً ، وَمَثْلُ ذَلكَ مَثُلُ الْكُوزِ منَ هَبِ : بَطَىءُ الْأَنْكَسَارِ ، سَرِيعُ الْإِعَادَةِ ، هَيْنُ الْإِصْلَاجِ ، إِنْ أَصَابَهُ ثُلُمُ أُوكُسُرُ ؛ وَالْمُودَةُ بَيْنَ الْأَشْرَارِ سَرِيعُ انْقَطَاعُهَا ، بَطَى " اتَّصَالُفَ ا وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ النَّكُوزِ مِنَ الْفَحَّارِ، سَرِيع الأنكسار، يَنْكُسُرُ مِنْ أَدْنَى عَيْبِ، وَلَا وَصَلَ لَهُ أَبَدًا . وَالْكَرِيمُ يُودُ الْكُرِيمَ ، وَاللَّئِيمُ لَا يُودُ أَحَدًا إِلَّا عَن رَغَبُهُ أَو رَهْبَةً ، وَأَنَا إِلَى وُدُكَ وَمَعْرُوفِكَ مُحْتَاجً : لِأَنَّكَ كُرِيمٌ ؛ وأَنَا مُلِازِمٌ لِبَابِكَ ، غَيْرَ ذَا ثِنِي طَعَامًا، حَتَّى تُوَاخِينِي • قَالَ الْجُرَدُ: قَدْ قَبِلْتُ إِخَاءَكَ:

فَإِنِّى لَمْ أَرْدُدُ أَحَدًا عَنْ حَاجَة قَطُّ ؛ وَ إِنَّمَكَ به إِرَادَةُ النَّوَثَّقِ لِنَفْسَى ؛ فَإِنْ أَنْتَ غَدَرِتَ بِي لَمْ تَقَـل : إِنَّى وَجُدْتُ الْجُودُ سَرِيعُ الْانْجُدَاعُ . ثَمَّ نَحْرَجُ مِنْ جَحْرِهِ ، فَوَقَفَ عِنْدَ الْبَابِ ، فَقَالَ لَهُ الْغُرَابُ : مَا يَمْنَعُكُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى ، وَالا سَيْنَنَاسُ بِي لِ فَهَلْ فِي نَفْسِكَ بَعْدَ ذَلْكَ مَنَّى رِيبَةً لِ قَالَ الْجُرَدُ : إِنَّ أَهُلَ الَّذَنْيَا يَتَعَاطُونَ فِيَا بَيْنَهُمْ أَمْرَيْنِ ، وَيَتَوَاصَلُونَ عَلَيْهِمَا ، وَهُمَا ذَاتُ النَّفْسِ ، وَذَاتُ الْيَلَدُ . . فَالْمُتَبَاذَلُونَ وَأُمَّا الْمُتَبَاذَلُونَ ذَاتَ الْيَه فَهُمَ ذَاتَ النَّفْسِ هُمُ الْأَصْفِياءُ ؟ المُتَعَاوِنُونَ الَّذِينَ يَلْتُمَسُ بَعْضُهُمُ يَصْنَعُ الْمُعْرُوفَ لِبَعْضِ مَنَافِعِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّمَا مَثْلُهُ فِيهَا يَبْذُلُ وَيُعْطِي كُمَثْلِ الصَّيَّادِ وَإِلْقَائِهِ الْحَبِّ لِلطَّيْرِ ، لَا يُرِيدُ بِذَلكَ نَفْعَ الطّيرِ، وَإِنَّمَ لَي يُرِيدُ نَفْعَ نَفْسِهِ ، فَتَعَاطِى ذَاتِ النَّفْسِ أَفْضَلُ مِن تَعَاطِى ذَاتِ الْيَدِ ، وَإِنَّى وَثِقْتُ مِنْكَ بِذَاتِ نَفْسِكَ ، وَمُنَحِتُكَ مِنْ نَفْسِي مِثْلَ ذَٰلِكَ ، وَلَيْسَ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكَ سُوءُ ظُنَّ بِكَ ، وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ لَكَ أَصْحَابًا جَوْهُرُهُمْ كَحُوهُ لِكَ، وَلَيْسَ رَأْمُ فِي كُرَأَيِكُ • تَهُ مِنْ أَيْ

قَالَ الْغُرَابُ : إِنَّ مِنْ عَلَامةِ الصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لِصَدِيقِ صَديقه صَديقًا ، وَلِعَدُو صَديقه عَدُوا ؛ وَلَيْسَ لِي بِصَاحِب ولا صَديقِ مَنْ لَا يَكُونُ لَكَ مُحِبًّا ؛ وَإِنَّهُ يَهُونُ عَلَىَّ قَطيعُهُ مَنْ كَانَ كَذَلكَ مِن جَوهَ مِي . ثُمَّ إِنَّ الْجَرَدَ خَرَجَ إِلَى الْغَرَابِ ، فَتُصَافِحًا وَتُصَافِيًا ، وَأَنِسَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ ، حَتَّى إِذَا مُضَتْ لَهُمَا أَيَّامُ قَالَ الْغُرَابُ لِلْجُرَد : إِنَّ جُحُولُ قَرِيبٌ من طريق النَّاسِ ، وَأَخَافُ أَنْ يَرْمَيَكَ بَعْضُ الصَّبْيَانِ بِحَجَرٍ ، وَلَى مُكَانُّ في عُزْلَةٍ ، ولِي فيه صَديقٌ مِنَ السَّلَاحَفِ ، وَهُوَ مُخْصَبُ مِنَ السَمَكَ ؛ وَنَحْنَ وَاجِدُونَ هَنَاكَ مَا نَأَكُلُ ؛ فَأْرِ لَـ أَنْ أَنْطُلُقَ بِكَ إِلَى هُنَاكَ لِنَعِيشَ آمِنَيْنِ • قَالَ الْحُرَدُ : إِنَّ لِى أَخْبَارًا وَقِصَصًا سَأَقُصُهَا عَلَيْكَ إِذَا آنتُهِينَا جَيْثُ تُرِيدُ، فَآفَعَلْ مَا تَسَاءُ. فَأَخَذَ الْغُرَابُ بِذَنْبِ الْجُرَدِ، وَطَارَ بِهِ حَتَّى بَلَغَ بِهِ حَيْثُ أَرَادَ ، فَلَمَّا دُنَا مِنَ الْعَيْنِ الَّتِي فِيهَا السَّلَحَفَاةُ، بَصُرَتِ السَّلَحَفَاةُ بِغُرَابِ ومَعَهُ وري رَوْرَكِنَ مِنهُ ، وَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّهُ صَاحِبُهَا ، فَنَادَاهَا ، فَخُرَجَتُ الْحَرِدُ ، فَذَادَاهَا ، فَخُرَجَتُ إِلَيْهِ ، وَسَأَلَتُهُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ فَأَخْبَرُهَا بِقِصَّتِه حِينَ تَبِـعَ

لَمْكَامَ، وَمَاكَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْجُرُدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهَا فَلَمُ فَلَمَ الْمُحَلَّةُ مَنْ عَقْلِهِ وَوَفَائِهِ ، فَلَكَّ سَمِعَتِ السَّلَحْفَاةُ شَأَنَ الْجُرُدِ ، عَجِّبَتْ مِنْ عَقْلِهِ وَوَفَائِهِ ، وَمَالَتْ لَهُ : مَا سَلَّقَكُ إِلَى هٰذِهِ الْأَرْضِ ? قَالَ الْغُرَابُ لِلْجُرَدِ : اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّكَ تُحَدِّثُنِي الْغُرَابُ لِلْجُرَدِ : اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّكَ تُحَدِّثُنِي اللَّهُ الْخُرَابُ لِلْجُرَدِ : اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّكَ تُحَدِّثُنِي اللَّهُ الْخُرَابُ لِلْمُورِدِ : اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّكَ تُحَدِّثُنِي إِنَا مَعَ جَوَابِ مَا سَأَلَتِ السَّلَحْفَاةُ : فَإِنَّهَا عَلَى عَنْدَكَ مِمْنَزِلَتِي ، فَلَدَأَ الْجُرَدُ وَقَالَ :

كَانَ مَنْزِلِي أُوَّلَ أَمْرِى بِمَدِينَةِ مَارُوتَ فِي بَيْتِ رَجُلِ نَاسِكُ ، وَكَانَ خَالِيًا مِنَ الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ ، وَكَانَ يُوْفِي فِي كُلِّ يَوْمٍ بِسَلَّةٍ مِنَ الطَّعَامِ فَيَأْكُلُ مِنْهَا حَاجَتَهُ وَيُعَلِّقُ الْبَاقِي ، وَكُنْتُ أَرْصُدُ مِنَ الطَّعَامِ فَيَأْكُلُ مِنْهَا حَاجَتَهُ وَيُعَلِّقُ الْبَاقِي ، وَكُنْتُ أَرْصُدُ النَّاسِكَ ، حَتَّى يَخْرُجَ وَأَثِبُ إِلَى السَّلَة ، فَلَا أَدَعُ فِيها طَعَامًا إِلَا النَّاسِكَ ، وَلَا أَنْ يُعَلِّقُ النَّاسِكُ مِرَارًا أَنْ يُعَلِّقُ السَّلَةَ مَكَانًا لَا أَنْ أَنَّا لَهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى نَزَلَ بِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ السَّلَةَ مَكَانًا لَا أَنَالُهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى نَزَلَ بِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَا النَّاسِكُ مَنَازًا لَا أَنَالُهُ فَلَمْ يَقْدُرْ عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى نَزَلَ بِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ضَيْفً ، فَأَكُم بَعِيعًا ، ثُمَّ أَخَذَا فِي الْجَدِيثِ ، فَقَالَ النَّاسِكُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مُكَانًا لا أَنْالُهُ فَلَمْ يَقْدُرْ عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى نَزَلَ بِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ضَيْفً ، فَأَكُلَ بَعِيعًا ، ثُمَّ أَخَذَا فِي الْجَدِيثِ ، فَقَالَ النَّاسِكُ مَنْ أَنْ اللَّا فَاقَ ، وَرَأَى عَجَائِبَ ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُ اللَّاسِكَ عَلَا لللَّاسِكَ عَلَى اللَّهُ مَا النَّاسِكَ عَلَى اللَّاسِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّاسِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّاسِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّاسِكَ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّالِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤَلِلَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّ

وَطَىَّ مَنَ الْبَلَاد، وَرَأِي مِنَ الْعَجَائِبِ، وَجَعَلَ النَّاسِكُ خِلَالَ ذَلِكَ يُصِفِّقَ بِيدَديهِ ، لِينَفُرنِي عَنِ السَّلَةِ ، فَغَضِبَ الضَّيفُ وَقَالَ : أَنَا أَحَدُثُكَ وَأَنْتَ تُهْزَأُ بِحَذِيثِي ! فَكَ حَمَلَكَ عَلَى أَذْ سَأَلْتَنِي ? فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَصَفَقَ بِيَدى المُنْ اللِّهِ اللَّهِ إِلَّا أَكُلُهُ ، فَقَالَ الضَّيفُ: جَرَدُ وَاحِدُ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَمْ حِرْذَاذُ كُنْيَرَةً ? فَقَالَ النَّاسِكُ : جِرْدَانُ الْبَدِيَ كَثِيرَةً ، ولَكُنْ فِيهَا جُرَدُ وَاحِدُ هُوَ الَّذِي غَلَبْنِي ، فَكَ أَسْتَطِيعُ لَهُ حَيلَةً . قَالَ الضَّيفُ: لَقَدْ ذَكَّرَتْنِي قُولَ الَّذِي قَالَ: لِأَمْرِ مَا بَاعَبْ هَذِهِ الْمُرَاةُ سِمْسِمَ مَقْشُورًا بِغَيْرِ مَقْشُورٍ! قَالَ النَّاسِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ !

قَالَ الضَّيْفُ : نَزَلْتُ مَرَّةً عَلَى رَجُلٍ عِكَانِ كَذَا ، فَتَعَشَّيْنَا ، فَاللَّهِ مُ فَرَشِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ مُمَّ فَرَشِ لِي ، وَانْقَلَبَ الرَّجُلُ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ اللَّهُ وَرَاشِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ اللَّهُ وَرَاشِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ اللَّهُ اللَّ

طَعَامِكَ ، وَلَيْسَ فِي بَيْنَكَ فَضِلَ عَنْ عِبَالِكَ ؟ وَأَنْتَ رَجُلُ لَا تُنْدِي عَلَى شَيْءٍ أَطْعَمْنَاهُ لَا تُنْدِي عَلَى شَيْءٍ أَطْعَمْنَاهُ وَأَنْفَقْنَاهُ: فَإِنَّا لَجُمُ وَأَلَادً خَالَ الرَّجُلُ: لَا تَنْدَى عَلَى شَيْءٍ أَطْعَمْنَاهُ وَأَنْفَقْنَاهُ: فَإِنَّا الْجُمْعُ وَالْإِدَّ خَالَ رُبَّكَ كَانَتْ عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الدُّنْبِ. قَالَت الْمُرْأَةُ وكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَت الْمُرْأَةُ وكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الرَّجُلُ : زُعَمُوا أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمِ رَجَلَ قَانِصَ ، وَمَعَهُ يَجَاوِزُ غَيْرُ بِعَيدِ، حَتَّى رَمَى ظَبِياً طَالِبًا مَنْزِلَهُ ؛ فَاعْتَرَضَهُ خَنْزِيرَ بَرَى فَرَمَاهُ بِنَشَابَةٍ نَفَدْتَ فِيهِ ؛ فَأَدْرَكُهُ الْخُنْزِيرِ وَضَرِبِهِ بِالنِّيابِهِ ضَرِبَةَ اطارت مِن يَدِهِ القوس ، وَوَقَعَا مَيْتَيْنِ ؛ فَأَنَّى عَلَيْهِمْ ذِنْبُ فَقَالَ : هٰذَا الرَّجُلُ وَالظَّى وَالْحُنْزِيرُ يَكُفِينِي أَكْلِهِمْ مُدَّةً ؛ وَلَكِنْ أَبْدَأُ بِهٰذَا الْوَتْرِ فَآكُلُهُ ، مَرِهُ وَ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَطَّعَ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ طَارَتْ سِيَةُ الْقَوْسِ ، فَضَرَبَتْ حَلْقَهُ فَكَاتَ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلَ لِتَعْلَى أَنَّ الْجَمْعَ وَالْادْخَارَ وَخَيمُ الْعَاقِبَةِ . فَقَالَتِ

<sup>(</sup>۱) جمع تشاية ودي السهم • (۲) طرفها •

أَلْمَرَأَةُ: نِعْمَ مَا قُلْتَ ! وَعِنْدُنَا مِنَ الْأَرْزِ وَالسِّمْسِمِ مَا يَكُنِّي سِتَّةً نَهُرِ أُو سَبْعَةً ، فَأَنَا غَادِيةٌ عَلَى اصطنَاعِ الطَّعَامِ ، فَادْعُ مَنْ أَحْبَبْتَ . وَأَخَذَتِ الْمَرَاةُ حِينَ أَصْبَحَت سِمْسِمًا فَقَشَرَتُهُ، وَبَسَطَتُهُ فِي الشَّمْسِ لَيَجِفَ ؛ وَقَالَتَ لِغُلَامِ لَهُمْ : أَطْرُدْ عَنْهُ الطَّيْرَ وَالْـكَلَابَ ؛ وَتَفَرَّغَتِ الْمُرَأَةُ لِصَنْعِهَا ؛ وتَغَافَلَ الْغُلَامُ عَنِ السَّمْسِمِ ؛ فَحَاءً كُلُّبَ ، فَعَاثُ فيه ؛ فَاسْتُقَذُّرَتُهُ الْمُرْآةُ ، وَكُرِهَتَ أَنْ تَصْنَعُ منهُ طَعَامًا مَا ؛ فَذَهَبَتْ بِه إِلَى السُّوقِ ، فَأَخَذَتْ بِهِ مُقَايَضَةً سمْسُمَّا غَيْرَ مَقْشُورٍ: مِثْلًا بِمِثْلِ، وَأَنَا وَاقِفُ فِي السَّوق ؛ فَقَالَ رَجُلُ: لأَمْنِ مَا بَاعَتْ هٰذه الْمَرْأَةُ سُمْسَاً مَقْشُورًا بِغَيْرِ مَقْشُورٍ • وَكَذَلْكَ قُولى في هذَا الْجُرَدُ الَّذِي ذَكُرْتَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ عَلَّةٍ مَا يَقْدُرُ عَلَى مَا شَكُوتَ مِنْهُ . فَالْتُمَسَ لِي فَأَسًا لَعَلِي أَحْتَفُر جَحْرَهُ فَأَطَّلِعَ عَلَى بَعْضِ شَأْنِهِ! فَاسْتَعَارَ النَّاسِكُ مِنْ بَعْضِ جِيرَانِهِ فَأَسًّا ، فَأَتَّى بها الضّيف ؛ وأنا حينئذ في جُعر غير بُعرى أسمع كلامهما ، وَفِي جُحْرِي كِيسُ فِيهِ مِانَّةُ دِينَارِ، لا أَدْرِي مَنْ وَضَعَهَا، فَاحْتَفُرَ

الضَّيْفُ حَتَّى آنْتُهَى إِلَى الدُّنَانِيرِ فَأَخَذُهَا وَقَالَ للنَّاسِكِ : مَاكَانَ هَـذَا الْجُرَدُ يَقُوى عَلَى الْوَثُوبِ حَيثُ كَانَ يَثُبُ إِلَّا بَهَـذَه الدَّنَانِيرِ: فَإِنَّ الْمُكَالُ جَعَلَ لَهُ قُوَّةً وزِيادَةً فِي الرَّأَي وَالتَّمَكُّنِ. وَسَتَرَى بَعْدَ هَذَا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَثُوبِ حَيثُ كَانَ يَدُبُ . فَلَكَّ كَانَ مِنَ الْغَدِ اجْتُمَعَ الْجِرْذَانُ الَّتِي كَانَتْ مَعِي فَقَالَتْ: قَدْ أَصَابِنَا الْجُوعُ ، وَأَنْتَ رَجَاوُنَا . فَانْطِلَقْتُ وَمَعِيَ الْجُرْذَانُ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي كُنْتُ أَيْبُ مِنْهُ إِلَى السَّلَّةِ ، فَحَاوَلُتُ ذَلكَ مَرَارًا : فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ . فَاسْتَبَانَ الْجِرْذَانِ نَقْصُ حَالَى ؛ فَسَمِعْتُهُنَّ يَقُلْنَ : أَنْصِرِفْنَ عَنْهُ ، وَلَا تَطْمَعْنَ فِيَا عِنْدَهُ : فَإِنَّا نَرَى لَهُ حَالًا لاَنْحُسَبُهُ إِلَّا قَدِ احْتَاجَ مَعَهَا إِلَى مَنْ يَعُولُهُ • فَتَرَكَّنْنِي ، وَلَحَفْنَ بِأَعْدَائِي وَجَفُونَنِي ، وَأَخَذُنَ فِي غِيبَتِي عِنْدُمَنْ يُعَادِينِي وَيُحْسُدُنِي . فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : مَا الْإِخْوَانُ وَلَا الْأَعْوَانُ وَلَا الْأَعْوَانُ وَلَا الْأَصْدَقَاءُ إِلَّا بِالْمُالُ وَوَجَدْتُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ ، إِذَا أَرَادَ أَمْرًا ، قَعَدَ بِهِ الْعَدْمُ عَمَّا يُرِيدُهُ : كَالْمَاءِ الَّذِي يَبْقَى فِي الْأُودِيَةِ مِنْ مَطَرِ الشَّتَاءِ : لَا يَمُرُ ۚ إِلَى نَهُرٍ وَلَا يَجْرِى إِلَى مُكَانِ ، فَتَشْرَبُهُ أَرْضُهُ ، وَوَجَدْتُ

مَنْ لَا إِخْوَانَ لَهُ لَا أَهْلَ لَهُ ، وَمَنْ لَا وَلَدَ لَهُ لَا ذَكَرَ لَهُ، وَمَنْ لَا مَالَ لَهُ لَا عَقْلَ لَهُ ، وَلَا دُنْيَا وَلَا آخِرَةً لِهُ : لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا افْتَقُرَ قَطَعَهُ أَقَارِبُهُ وَ إِخْوَانُهُ : فَإِنَّ الشَّجَرَةَ النَّابِيَّةَ فِي السِّبَاخِ، الْمَا تُحُولَةَ مِنْ كُلِّ جَانِب ، كَال الْفَقِيرِ الْمُحْتَاجِ إِلَى مَا فِي أَيْدي النَّاسِ . ووَجَدْتُ الْفَقْرَ رَأْسَ كُلِّ بِلَاءٍ ، وَجَالِبًا إِلَى صَاحِبِهِ كُلُّ مَقْتِ، ومَعْدَنَ النَّمْيَمَةِ ﴿ وَوَجَدْتُ الرَّجُلَ إِذَا افْتَقَرَّ اتَّهَمَهُ مَنْ كَانَ لَهُ موتمينًا ، واساءً به الظن من كان يظن فيه حَسَنًا : فَإِنْ أَذُنْبُ غَيْرُهُ كَانَ هُوَ لِلتَّهُمَةِ مُوضِعًا . وَلَدِسَ مُنْ خَلَّةٍ هِيَ لِلْغَنِي مَدْحُ إِلَّا وَهِيَ لَلْفَقِيرِ ذُمَّ، فَإِنْ كَانَ شَجَاعًا قِيلَ : أَهُوجَ ؛ وَ إِنْ كَانَ جُوَادًا سَمِّيَ مُبَذِّرًا ؛ وَإِنْ كَانَ حَلِيمًا سَمَّى ضَعيفًا ؛ وَإِنْ كَانَ وَقُورًا سَمَّى بَلِيدًا . فَالْمُوتُ أَهُونُ مِنَ الْجِاجَةِ الَّتِي تُحُوجُ صَاحِبُهَا إِلَى الْمُسَأَلَةِ ، وَلَا سَيًّا مَسَأَلَةُ الْأَشْعَاءُ وَاللَّبُ مَ : فَإِنَّ الْكُريمَ لَوْ كُلُفَ أَنْ يَدْخِلَ يَدُهُ فِي فَمِ الْأَفْعَىٰ ، فَيُخْرِجَ مِنْهُ سَمَّا فَيَبْتَلِعَهُ ، كَانَ ذَلِكَ أَهُونَ عَلَيْهِ ، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ مِن مَسْأَلَةِ الْبَرْخِيلِ اللَّئْمِ . وَقَدْ كُنْتُ رَأَيْتُ الضَّيْفَ حِينَ أَخَذَ الدَّنَانِيرَ فَقَالِهُمَهَا النَّاسكَ،

فَعَلَ النَّاسِكُ نَصِيبَهُ فِي خُرْيطَةٍ عِنْدُ رَأْسِهِ لَمَّ جَنْ اللَّيلُ، فَطَمِعْتُ أَنْ أَصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا فَأَرْدُهُ إِلَى جُعْرِى ، وَرَجُوتَ أَنْ يَزيدَ ذَلِكَ فِي قُوتِي، وَيُراجِعَنِي بِسَبِهِ بَعْضُ أَصْدِقَانِي . فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّاسِكَ وَهُو نَائِمٌ ، حُتِّى انْتَهَيْتُ عِنْدُ رَأْسِهِ ، وَوَجَدْتُ الضَّيْفَ يَقَظَّانَ ، وَبِيَـده قَضيَبٌ ، فَضَرَبَنِي عَلَى رَأْسِي ضَرْبَةً مُوجِعَةً ، فَسَعَيْتَ إِلَى جَعْرِى . فَلَنَّا سَكَنَ عَنِي الْأَلَمُ ، هَيْجَني الْحُرْضُ وَالشَّرَهُ ، فَخُرَجْتُ طَمَعاً كَطَمَعي الْأُولُ ، وَإِذَا الْضَّيْفُ يرصَدُنِي ، فَضَرَبنِي ضَرِبَةً أَسَالُتَ مِنَى الدَّمَ ؛ فَتَقَلَّبُتُ ظَهِرً لِبَطْنِ إِلَى جُعْرِى ، فَخَرَرْتُ مَعْشِيًّا عَلَى ۚ ، فَأَصَابَنِي مِنَ الْوَجَعِ مَا بَغْضَ إِلَى الْمُالَ، حَتَى لَا أَسْمَعَ بِذِكْرِهِ إِلَّا تَدَاخَلَنِي مِن ذِكْرِ الْمُــَالَ رِعْدَةٌ وَهَيْبَةٌ . ثُمَّ تَذَكَّرْتُ فَوَجَدْتُ الْبَلَاءَ فِي الدُّنْيَا إِنَّمَــَا يُسُوقُهُ الْحُرْصُ وَالشَّرَهُ ، وَلَا يَزَالُ صَاحِبُ الدُّنْيَا فِي بَلِيَّةٍ وَتَعَبِّ ونَصَبِ ؛ وَوَجَدْتُ تَجُشِّمَ الْأَسْفَارِ الْبَعِيدَةِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَ الْأَسْفَارِ الْبَعِيدَةِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَ أَهْوَنَ عَلَى مِنْ بَسُطِ الْيَدِ إِلَى السَّخِيِّ بِالْمَالِ ؛ وَكُمْ أَرْكَالُرْضَا

<sup>(</sup>١) تكانف الأمر على مشقة -

شَيْئًا، فَصَارَ أَمْرِي إِلَى أَنْ رَضِيتُ وَقَنِعْتُ ، وَانْتَقَلْتُ مِنْ بَيْتِ النَّاسِكِ إِلَى الْبَرِّيَّةِ ؛ وَكَانَ لِى صَدِيقٌ مِنَ الْحَكَام، فَسِيقَتْ إِلَى بِصِدَاقَتِهِ صَـدَاقَةٌ . ثُمَّ ذَكَرَ لِى الْغُرَابُ مَا بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ مِنَ الْمُودّةِ ، وَأَخِبَرُنِي أَنَّهُ يُرِيدُ إِنْيَانَكِ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيكُ مَعَهُ، فَكُرِهْتُ الْوِحْدَةُ ، فَإِنَّهُ لَاشَىءَ مِنْ سُرُورِ الدُّنْيَا يَعْدِلُ صُحْبَةً الْإِخْوَانِ ، وَلَا غُمَّ فِيهَا يَعْدِلُ الْبُعْدَ عَنْهُم . وَجَرَّبْتُ : فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِلْعَاقِلِ أَنْ يَلْتَمَسَ مِنَ الدُّنْيَا غَيْرَالْكُفَافِ الَّذِي يَدْفَعُ بِهِ الْأَذِي عَنْ نَفْسِهِ: وَهُوَ الْدِسِيرُ مِنَ الْمُطْعَمِ وَالْمُشْرَبِ ، إِذَا اشْمَالُ عَلَى صِحَّةِ الْبَدَنِ وَرَفَاهَةِ الْبَالِ • وَلَوْ أَنَّ رَجَالًا وَهَبَتْلَهُ الدُّنيا بِمَا فِيهَا ، لَمْ يَكُ يَنْتَفِعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْقَلِيلِ الَّذِي يَدُفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ مُلْحَاجَةً : فَأَقْبَلْتُ مَعَ الْغُرَابِ إِلَيْكُ عَلَى هَذَا الرَّأْي ، وَأَنَا لَكَ أَخُّ ، فَلْتَكُنْ مَنْزِلَتِي عِنْدَكِ كَذَٰلِك . فَلَتَ افْرَغَ الْجُرَدُ مِنْ كَلَامِهِ أَجَابَتُهُ السَّلَحْفَاهُ بِكَلامٍ رَقْبِقِ عَذْبِ ، وَقَالَتْ: قَدَ سَمِعْتُ كَلَامَكَ ، وَمَا أَحْسَنَ مَا تَحَدَّثْتَ بِهِ ا إِلَّا أَنِّى رَأَيْنُكُ تَذُّكُرُ بَقَايَا أَمُورِ هِيَ فَى نَفْسِكَ . وَاعْلَمْ أَنَّ

حُسنَ الْكَلَامُ لَا يَتِمَ إِلَّا بِجُسْنِ الْعَمَلِ ، وَأَنَّ الْمَر يضَ الَّذِي قَدْ عَلِمَ دُواءَ مَرَضِهِ إِنْ لَمْ يَتَدَاوُ بِهِ ، لَمْ يَغْنِ عَلْمُهُ بِهِ شَيْئًا ، وَلَمْ يَجِدُ لِدَائِهِ رَاحَةً وَلَا خِفَّةً . فَاسْتَعْمِلْ رَأَيَكَ ، وَلَا يَحْزَنُ لِقَلَّةِ الْمَال: فَإِنَّ الرَّجُلَ ذَا الْمُـرُوءَةِ قَدْ يُكُرَّمُ عَلَى غَيْرِ مَالٍ : كَالْأَسَدِ الَّذِي يُهَابُ ، وَإِنْ كَانَ رَابِضًا ، وَالْغَنِيِّ الَّذِي لَا مُرُوءَةَ لَهُ يَهُـَانُ ، وَ إِنْ كَانَ كَشِيرَ الْمُكَالِ : كَالْكُلِّبِ لَا يُحْفَلُ بِهِ ، وَإِنْ طُوقَ وخُلْخُلُ بِالذَّهَبِ • فَلَا تَكُبُرُنَّ عَلَيْكَ غُرْبَتُكَ : فَإِنَّ الْعَـاقِلَ لَا غُرْبَةً لَهُ : كَالْأُسَدِ الَّذِي لَا يَنْقَابُ إِلَّا وَمَعَهُ قُوتُهُ . فَأَتُحْسِن العَاهُدَكَ لَنَفْسِكَ : فَإِنَّكَ إِذَا فَعَابْتَ ذِلْكَ جَاءَكَ الْحَيْرُ يَطَالُبُكَ كَمَا يَطْلُبُ الْمُكَاءَ انْجِدَارُهُ . وَإِنْمَا جَعِلَ الْفَضْلُ الْعُمَازِمِ الْبَصِيرِ ، بِالْأُمُورِ ؛ وَأَمَّا الْكُسْلَانُ الْمُتَرَدّدُ فَإِنَّ الْفَصْلَ لَا يَصْحَبُهُ ، وَنَادُ قِيلَ فِي أَشْيَاءً لَيْسَ لَمَا ثَبَاتٌ وَلَا بَقَاءً: ظِلَّ الْغَيْمَاءُ فِي الصِّيفِ، وَخُلَّةُ الْأَشْرَارِ ، وَالْبِنَاءُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ ، وَالْمَـالُ الْكَثِيرُ :

<sup>(</sup>١) يمكن أن يكون مأخوذا من المحلخل وهو موضع الخلخال و إلا قان كلمسة خلخل لم ترد صريحا إلا ى معنى خلخل العظم أخذ ما عليه من المحم والمخجل مشتق فهو يشعر بأن له فعلا وإن لم تذكره المعاجم لأنها لا تعرض للقياس أو هو مما أميت من الكلم .

فَالْعَاقِلُ لَا يَحْزَنُ لِقِلَّتِهِ ، وَ إِنَّمَ مَالُ الْعَاقِلِ عَقْلُهُ ، وَمَا فَلَا مَن صَالِحِ عَمَلِهِ ، فَهُو وَاثنَّ بِأَنّهُ لَا يُسْلَبُ مَا عَمِلَ ، وَلَا يُوأَخَذُ مِن صَالِحِ عَمَلِهِ ، وَهُو خُلِيقٌ أَلَّا يَغْفُلَ عَنْ أَمْرِ آخِرَةِهِ : فَإِنَّ لِشَيْءٍ لَمْ يَعْمَلُهُ ، وَهُو خُلِيقٌ أَلَّا يَغْفُلَ عَنْ أَمْرِ آخِرَةِهِ : فَإِنَّ الْمُؤْتَ لَا يَعْمَلُهُ ، وَهُو خُلِيقٌ أَلَا يَغْفُلُ عَنْ أَمْرِ آخِرَةٍ ! فَإِنَّ الْمُؤْتَ مُعَيَنً . وَأَنْتَ عَن الْمُؤْتَ لَا يَأْنِي إِلَا بَعْنَةً ، لَيْسَ لَهُ وَقْتُ مُعَيَنً . وَأَنْتَ عَن الْمُؤْتَ لَكُ مَنْ حَقِي عَلَيْكُ مِنَ الْعِلْمِ . وَلَكُنْ وَأَيْتُ أَنْ أَقْضِي مَاكُ مِنْ حَقِي قِبَلَنَا : لِأَنْكَ أَخُونَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِنَ النَّصَحِ مَنْدُولً لَكَ مَنْ حَقِي قَبَلَنَا : لِأَنْكَ أَخُونَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِنَ النَّصَحِ مَنْدُولً لَكَ مَن حَقِ قَبَلَنَا : لِأَنْكَ أَخُونَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِنَ النَّصَحِ مَنْدُولً لَكَ مَن حَقِي قَبَلَنَا : لِأَنْكَ أَخُونَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِنَ النَّصَحِ مَنْدُولً لَكَ مَن حَقِي قَبَلَنَا : لِأَنَّ لَكَ أَخُونَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِنَ النَّصَحِ مَنْدُولً لَكَ مَن حَقِي قَبَلَنَا : لِأَنْكَ أَخُونَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِنَ النَّصَحِ مَنْدُولُ لَكَ . مَنْهُ وَلُولً لَكَ . مَنْهُ لَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَكُ مَنْ مَا لَكُ مَنْ مَا لَكُ مَا مُؤْلِقًا مَا عَنْدَنَا مِنَ النَّصَامِ مَنْ مَنْ مَا لَكَ مَنْ مَا الْمُؤْلِقُ لَكَ مَا مُؤْلِقًا مِنَا لَكُولُ لَكَ مَا مُنْ اللَّهُ مَا عَنْدَنَا مِنَ اللَّهُ مَا مُؤْلِقًا مَنْ اللَّهُ مَا مُؤْلِقًا مَا عَنْدَنَا مِنَ اللَّهُ مَا مُنَا مَنَ اللَّهُ مَا عَنْدُولُ اللَّهُ مَا عَنْدُنَا مِنَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا مَا عَلَالُهُ مَا مُنَالِكُ مَا الْعَلَالَ الْمَالِقُ مَا عَنْدُنَا مَا عَنْدُنَا مِنَ اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُوا مَا عَنْدُلُولُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُ مِنَ اللَّهُ مَا عَلَالًا وَالْمُ اللّهُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الل

فَلَنَّ سَمِعَ الْغُرَابُ كَلَامَ السَّلَحْفَاةِ لِلْجُرَدِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَمُلَاطَفَتِهَا إِيَّاهُ فَرِحَ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : لَقَدْ سَرَرْتِنِي ، وَأَنْعَمْتِ عَلَيَّ ، وَأَنْتَ جَدِيرَةً أَنْ تَسُرِّى نَفْسَتْ بِمِثْلِ مَاسَرَرْتَنِي بِهِ ، وَإِنَّ عَلَيَّ ، وَأَنْتِ جَدِيرَةً أَنْ تَسُرِّى نَفْسَتْ بِمِثْلِ مَاسَرَرْتَنِي بِهِ ، وَإِنَّ أَوْلَى أَهْلِ الدَّنْيَ بِشَدَّةِ السَّرُورِ مَنْ لَا يَزَالُ رَبْعُهُ مِنْ إِخْوانِهِ وَأَصْدِقَائِهِ مِنَ الصَّالِحِينَ مَعْمُوراً ، وَلَا يَزَالُ عَنْدَهُ مِنْهُمْ جَمَاعَةً يَسَرُّونَهُ ، وَيَكُونُ مِن وَرَاءِ أُمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ بَالْمُرْصَادِ : فَإِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا عَنْدُ لِي رَالُ عَنْدُهُ بِيَدِهِ إِلَّا الْكَرَامُ : يَالْمُومِ لَا يَعْرَفُونُ مِن وَرَاءِ أَمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ بِالْمُرْصَادِ : فَإِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا عَنْدُ لِيَ لَكُومُ إِلَا الْكِرَامُ : كَالْفِيلَ إِذَا وَحِلَ لَا تُخْرِجُهُ إِلَّا الْفِيلَةُ .

برر فَبِينَمَا الْغُرَابُ فِي كَلَامِهِ ، إِذْ أَقْبَـلَ نَحُوهُمْ ظَبِي يَسْعَى ، رَفِرَ نَمْ مِنْ مُنْ وَالْمُدْ السَّلَحُفَاةُ ، فَغَاضَتْ فِي الْمُاءِ ، وَخَرَجَ الْجُرَدُ إِلَى جُعْرِهِ ، وَطَارَ الْغُرَابُ ، فَوَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ . ثُمَّ إِنَّ الْغُرَابُ حَلَّقَ فِي السَّمَاءِ لِيَنْظُرَ هَلَ لِلظَّنِي طَالِبٌ " فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْتًا ، فَنَادَى الْجُرُذُ وَالسَّلَحْفَاةَ ، وَنَحَرَجًا ؛ فَقَالَتِ السَّلَحْفَاةُ للظَّنِّي ، حِينَ رَأْتُهُ يَنْظُرُ إِلَى الْكَاءِ: ٱشْرَبْ إِنْ كَانَ بِكَ عَطَشِ، وَلَا تَخَفْ: فَإِنَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْكُ ، فَـدَنَا الظَّنَّى ، فَرَحَّبَتْ بِهِ السَّلَحْفَاةُ وَحَيَّتُهُ ؛ وَقَالَتَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ٪ قَالَ : كُنْتُ أَسْنَحُ بهذه الصَّحَارَى ، فَلَمْ تَزَلِ الْأَسَاوِرَةُ تَطُرُدُنِي مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ . حَتَى رَأَيْتُ الْيَوْمَ شَبَحًا . فِخَفْتِ أَنْ يَكُونَ قَانِصًا . قَالَتَ : لَا يَخَفَ : فَإِنَّا لَمْ نَرَهَاهُنَا قَانِصًا قَطْ ، وَنَحْنُ نَبِذُلُ لَكَ وُدَّنَا وَمَكَانَنَا ، وَالْمَاءُ وَالْمَرْعَى كَثيرَان عَنْدَنَا: فَارْغَب في صحبتنا . فأقام الظبي معهم ، وكان لهم عريش يجتمعون

<sup>(</sup>١) ابسانح مزالصيد: مامر مزالمياسر المالميامز -والبارح ضده، والمراد هنا مطلق الرتوع،

<sup>(</sup>٣) جمع إسواروهو الرامي بالسهام •

۳۱ مکان پستظال به ۰

فيه ، وَيَتَذَا كُونَ الْأَحَادِيثَ وَالْإَخْبَارَ . فَبَيْنَمَا الْغُرَابُ وَالْحُرَدُ وَالسَّلَحْفَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الْعَرِيشِ ، غَابَ الظَّنِي ، فَتُوتَّعُوهُ سَاعَةً ، فَلَمْ يَأْتِ . فَلَتَ أَبْطَأَ أَشْفَقُوا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابِهُ عَنْتُ ، فَقَالَ الْحُرَدُ وَالسَّلَحْفَاةُ لِلْغُرَابِ: آنْظُرْ هَلْ تَرَى مَمَّا يَلِينَا شَيْئًا ? فَكُنَّ الْغُرَابُ فِي السَّماءِ فَنَظَرَ : فَإِذَا الظَّنِي فِي الْحَبَائِلِ مُقْتَنَصًّا ، فَانْقَضَ مُسْرِعًا ، فَأَخْبَرُهُمَا بِذَلِكَ ، فَقَالَتِ السُّلَحْفَاةُ وَالْغُرَابُ الْجُرَد: هٰذَا أَمْرُ لَا يُرْجَى فِيهِ غَيْرِكَ ، فَأَغِثْ أَخَاكَ . فَسَعَى الْجُرَدُ مُسْرِعًا ، فَأَنَّى الظَّنِي ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ وَقَعْتَ فِي هٰذِهِ الْوَرْطَةِ وَأَنْتَ مِنَ الْأَنْكَأْسِ ؟ قَالَ الظَّنِي : هَلْ يُغْنِي الْكَيْسُ مَعَ الْمُقَادِيرِ شَيْئًا ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي الْحَدِيثِ إِذْ وَأَفَتْهُمَا السَّلَحْفَاةُ، فَقَالَ لَمَا الظَّنِي ۚ . مَا أَصَبْتِ بِمَجِيتُكَ إِلَيْنَا : فَإِنَّ الْقَانِصَ لَـو انتهَى إِلَيْنَا وَقَدْ قَطَعَ الْجُرَدُ الْحَبَائِلَ اسْتَبَقْتُهُ عَدُواً ، ولِلْجُرَدُ أَجْمَارُ كَثِيرَةً ، والْغُرَابُ يَطِيرُ ، وَأَنْتِ ثَقِيلَةً : لا سَعَى لَكِ وَلَا حَرَكَةَ ، وَأَخَافُ عَلَيْكِ الْقَانِصَ . قَالَتْ : لَا عَيْشَ مَعَ

<sup>(</sup>١) خافوا - (٢) وقوع في أمر شاق - (٣) جمع كيَّس وهو الفطن الظريف -

فِرَاقِ الْأَحَبَّةِ ، وَ إِذَا فَارَقَ الْأَلِيفُ أَلِيفُهُ فَقَدْ سُلِبَ فُوَّادُهُ ، وَحُرِمَ سُرُورَهُ ، وَغُشِّي بَصَرُهُ ، فَلَمْ يَنْتُهِ كَلَامُهَا حَتَّى وَافَى الْقَانِصُ ؛ وَوَافَقَ ذَٰلِكَ فَرَاغَ الْجُرَذِ مِنْ قَطْعِ الشَّرِك ؛ فَنَجَا الظَّنِيُ بِنَفْسِهِ ، وَطَارَ الْغُرَابُ مُحَلِّقًا ، ودَخَلَ الْجُرْذُ بَعْضَ الأَجْمَارِ، وَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ السَّلَحْفَاةِ ؛ وَدَنَا الصَّيَّادُ فَوَجَدَ حِبَالَتُهُ مُقَطَّعَةً، فَنَظَرَ يَمينًا وشِمَالًا فَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ السَّلَحْفَاةِ تَدِبّ، فَأَخَذَهَا ورَبَطُها ، فَلَمْ يَلْبُثِ الْغُرَابُ وَالْجُرَدُ وَالظَّنِّي أَنِ اجْتَمَعُوا فَنَظُرُوا الْقَانِصَ قَدْ رَبَطُ السَّلَحْفَاةَ ، فَاشْتَدَّ حَرْنَهُمْ ، وَقَالَ الْجُرَدُ : مَا أَرَانَا نَجَاوِزُ عَقَبَةً مِنَ الْبَلَاءِ إِلَّا صِرْنَا فِي أَشَدَّ مِنْهَا . وَلَقَدْ صَدَقَ الَّذِي قَالَ: لَا يَزَالُ الإنسانُ مُستَمرًا فِي إِقْبَالِهِ مَا لَمْ يَعْثُرُ ؛ فَإِذَا عَثْرَ لِخَ بِهِ الْعِثَارُ ، وَإِنْ مَشَى فِى جَدَدِ الْأَرْضِ ، وَحَذَرِى عَلَى السَّلَحْفَاةِ خَيْرِ الْأَصْدِقَاءِ الَّتِي خُلَّتُهَا لَيْسَتْ لِلْمُجَازَاةِ وَلَا لِالْتِمَاسِ مُكَافَأَةٍ ، ولَكَنَّهَا خُلَّةُ الْكَرِّمِ وَالشَّرَفِ ، خُلَّةً هي

<sup>(</sup>١) تمادي ٠ (٢) الأرض الغليظة المستوية ٠

أَفْضَلُ مِنْ خُلَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، خُلَّةً لا يُزيلُهَا إِلَّا الْمُوَتُ . وَيُحُ لِهَذَا الْجُسَد المُوكَل بِهِ الْبَلاءُ الَّذِي لَا يَزَالُ في تَصَرُّفِ وتَقَلُّب، وَلَا يَدُومُ لَهُ شَيْءً ، وَلَا يَلْبَثُ مَعَهُ أَمَّ : كَمَا لَا يَدُومُ للطَّالِعِ مِنَ النَّجُومِ طُلُوعٌ ، وَلَا لِلْآفِلِ مِنْهَا أَفُولُ ، لَكِن لَا يَزَالُ الطَّالِعُ منها آفِلًا ، وَالْآفِلُ طَالِعًا ، وَكَمَا تَكُونُ آلَامُ الْكُلُومِ وَانْتِقَاضُ الْجُرَاحَاتِ ، كَذَٰلِكَ مَنْ قَرِحَتْ كُلُومُهُ بِفَقْد إِخْوَانِهِ بَعْدَ اجتماعه بهم . فَقَالَ الظَّنِي وَالْغُرَابُ لِلْجُرَدِ : إِنَّ حَذَرَنَا وَحَذَرَكَ وَكَلَامَكَ ، وَإِنْ كَانَ بَلِيغًا ، كُلُّ مِنْهَا لَا يُغْنِي عَنِ السَّلَحْفَاة شَيْثًا . وَإِنَّهُ كُمَّا يُقَالُ: إِنَّمَا يُخْتَبَرُ النَّاسُ عِنْدَ الْبَلَاءِ، وَذُو ٱلْأَمَانَةِ عِنْدَ الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ ، وَالْأَهْلُ وَالْوَلَدُ عِنْدَ الْفَاقَةِ ، كَذَلْكَ يُحْتَبُرُ الْإِخْوَانُ عِنْدَ النَّوَائِبِ ، قَالَ الْجُرَدُ : أَرَى مِنَ الْحِيلَةِ أَنْ تَذْهَبَ، أَيُّهَا الظَّنَّى ، فَتَقَعَ بِمَنْظُرِ مِنَ الْقَانِصِ: كَأَنَّكَ جَرِيحٌ ، وَيَقَعُ الْغُرَابُ عَلَيْكُ كَأَنَّهُ يَاكُلُ مِنْكَ ؛ وأَسْعَى أَنَا فَأَكُونُ قَريبًا مِنَ الْقَانِصِ ، مُرَاقِبًا لَهُ ، فَعَلَّهُ أَنْ يَرْمِي مَا مَعَهُ مِنَ الْآلَةِ ،

<sup>(</sup>۱۱) جمع كلم وهو الجرح -

وَ يَضَعُ السَّاحَفَاةُ ، وَيَقْصِدُكُ طَامِعًا فيكَ ، رَاجِيًا تَحْصِيلُكُ . فَإِذَا دَنَا مِنْكَ فَفِرَ عَنْهُ رُوَيْدًا : بِحَيْثُ لَا يَنْقَطَعُ طَمَعُهُ مِنْكُ ، وَمُكَّمَّنَّهُ مِنْ أَخْذَكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، حَتَّى يَبْعُدُ عَنَّا ، وَأَنْحُ مِنْهُ هَٰذَا النَّحْوَ مَا اسْتَطَعْتَ : فَإِنِّى أَرْجُو أَلَّا يَنْصَيرِفَ إِلَّا وَقُدُّ قَطَّعْتُ الْحَبَائِلَ عَنِ السَّلَحَفَاةِ ، وَأَنْجُو بِهَا . فَفَعَلَ الْغُرَابُ وَالظِّي مَا أَمْرَهُمَا بِهِ الْجُرْدُ، وَتَبِعَهُمَا الْقَانِصُ، فَاسْتَجَرُّهُ الظَّيْ، حَتَّى أَبْعَدُهُ عَرِبِ الْجُرَّدُ وَالسَّلَحْفَاةِ ؛ وَالْجُرُدُ مُقْبِلُ عَلَى قَطْعِ الْحَبَائِلِ ، حَتَّى قُطَعَهَا ، وَنَجَا بِالسَّلَحْفَاةِ ، وَعَادَ الْقَانِصُ مَجَهُودًا لَاغِبُ الْوَجَدَ حِبَالَتُهُ مُقَطَّعَةً . فَفَكَّرَ فِي أَمْرِهِ مَعَ الظَّبِي الْمُنظَالِمِ ، فَظَنَّ أَنَّهُ خُولِطَ فِي عَمْلِهِ ، وَفَكَّرَ فِي أَمْرِ الظَّنِي وَالْغُرَابِ الَّذِي كَأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَقَرْضِ حَبَالَتِه ، فَاسْتُوحَشَ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ : هذه أَرْضُ جِنِ أَوْ سَحَرَةٍ . فَرَجَعَ مُولَيًّا لَا يَلْتَمِسُ شَيْئًا ، وَلَا يَلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَاجْتَمَعَ الْغُرَابُ وَالظَّبِي وَالْحُكُرُذُ وَالسَّلَحْفَاةُ إِلَى عَريشِهِمْ سَا لَمِينَ آمِنِينَ كَأْحْسَن مَا كَانُوا عَلَيْه .

<sup>(</sup>١) تعب . (٢) المتفاهر بالظَّلَم وهو مثى شبيه بالعرج .

فَإِذَا كَانَ هَذَا الْحَلْقُ مَعَ صِغَرِهِ وَضَعْفِهِ قَدْ قَدَرَ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْ مَرَابِطِ الْهَلَكَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِمَوَدَّتِهِ وَخُلُوصِهَا ، وَشَبَاتِ مَنْ مَرَابِطِ الْهَلَكَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِمَوَدَّتِهِ وَخُلُوصِهَا ، وَشَبَاتِ قَلْبِهِ عَلَيْهَا ، وَاسْتِمْتَاعِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، فَالْإِنسَانُ اللّهِ عَلَيْهَا ، وَاسْتِمْتَاعِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، فَالْإِنسَانُ اللّهِ عَلَيْهَا ، وَالنّهُ مَ الْحَيْرَ وَالشّرّ ، وَمُنِحَ اللّهَ عَلَى الْعَقْلَ وَالْفَهُمْ ، وَأَلْهِمَ الْخُلَيْرَ وَالشّرّ ، وَمُنِحَ التّمْ عِيزَ وَالمُعْرِفَةَ ، أَوْلَى وَأَحْرَى بِالتّوَاصُلِ وَالتّعَاضُدِ ، فَهَذَا مَثَلُ التّمَانِ الصَّحْبَةِ . إِنْ الصَّحْبَةِ . إِنْ الصَّحْبَةِ .

(انقضى باب الحامة المطوقة)

## بَابُ البُومِ وَالْغَرْبَان

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلِكُ لِبَيْدُبَا الْفَيْلُسُوفِ: قَدْ سَمِعْتُ مَثَلَ إِخُوانِ الصَّفَاءِ وَتَعَاوُنِهِمْ ، فَاضْرِبْ لِي مَثَلَ الْعَدُوِّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَرَّ بِهِ ، وَإِنْ أَظْهَرَ تَضَرَّعًا وَمَلَقًا ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : مَنِ آغْتَرَّ بِلَا لَعَدُوِّ الَّذِي لَمْ يَزَلُ عَدُوًا ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ البُومَ مِنَ الْغِرْبَانِ ، فَالَ الْفَيْلُسُوفُ مِنَ الْغِرْبَانِ ، فَالَ الْفَيْلُسُوفُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ ؟ قَالَ الْلُكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ ؟

قَالَ بَيْدَبَا : زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ فِي جَبَلٍ مِنَ الْجِلَالِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرَ (١) الدَّوْجِ ، فِيهَا وَكُو أَذْفِ غُرَابٍ ، وَعَلَيْهِنَ وَالْ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ ؟

<sup>(</sup>١) جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة

وكَانَ عَنْدَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ كُهْفُ فِيهِ أَلْفُ بُومَةٍ ، وَعَلَيْهِنَّ وَالِ منهن . فَخُرَجَ مَلْكُ الْبُومِ لِبَعْضِ غُدُواتِهِ وَرَوْحَاتِهِ ، وَفِي نَفْسِه الْعَدَاوَةُ لَمَلَكُ الْغُرْبَانِ ، وَفِي نَفْسِ الْغُرْبَانِ وَمَلِكَهَا مِثْلُ ذَلِكَ للُّبُوم ؛ فَأَغَارَ مَلَكُ الْبُوم فِي أَصْحَابِهِ عَلَى الْغَرْبَانِ فِي أَوْكَارِهَا ، فَقَتَلَ وَسَبَى مِنْهَا خَلْقًا كَثِيرًا ، وَكَانَتُ الْغَارَةُ لَيْلًا ، فَلَتَ أَصْبَحَتِ الْغُرْبَانُ اجْتُمَعَتْ إِلَى مَلِكَهَا فَقُلْنَ لَهُ : قَدْ عَلِمْتَ مَا لَقِينَا اللَّيْلَةَ مِنْ مَلِكِ الْبُومِ ، وَمَا مِنَّ إِلَّا مَنْ أَصْبَحَ قَتِيلًا أُوجَرِيحًا أَوْ مَكْسُورَ الجَناجِ أَوْمَنْتُوفَ الرّيشِ أَوْ مَقْطُوفَ الذَّنَبِ وَأَشَدُ مَنَّ أَصَابِنَا ضُرًّا عَلَيْنَا جَرَاءَتُهُنَّ عَلَيْنَا، وَعَلَّمُهُنَّ بِمَكَانِنَا، وَهُنَّ عَائِدَاتُ إِلَيْنَا غَيْرُ مُنْقَطِعاتِ عَنَّا: لِعلْمِهِنَّ بِمُكَانِنَا: فَإِنَّكَ تَحْنُ لَكَ ، وَلَكَ الرَّأَى ، أَيُّهَ الْمُلَكُ ، فَانْظُرْ لَنَا وَلَنَفْسَكَ . وَكَانَ فِي الْغَرْبَانَ نَحْسَةً مُعَتَرَفُ لَمُنَ بِحُسْنِ الرَّأِي ، يُسْنَدُ إِلَيْهِنَّ فِي الْأُمُورِ ، وَيُلْقَى عَلَيْهِنَّ أَزِمَّةُ الْأَحْوَالِ . وَكَانَ الْمُلَكُ كَثِيرًا مَا يُشَاوِرُهُنَّ فِي الْأُمُورِ ، وَيَأْخُذُ آرَاءَهُنَّ فِي الْحَوَادِث وَالنُّوازِلِ .

<sup>(</sup>١) جمع غُدُوة وهي الذهاب في الْبِكرة -

فَقَالَ الْمُلَكُ لِلْأُوَّلِ مِنَ الْخُمْسَةِ: مَا رَأَيْكُ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ ؟ قَالَ : رَأَيِي قَدْ سَبَقَتْنَا إِلَيْهِ الْعُلْمَاءُ ، وَذَلْكَ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَيْسَ لْلَعَدُو الْحَيْقِ إِلَّا الْهَـرَبُ مِنْهُ . قَالَ الْمَلَكُ لِلتَّـانِي: مَا رَأَيْكُ أَنْتَ فِي هَـٰذَا الْأَمْرِ ? قَالَ : رَأَيِي مَا رَأَى هَٰذَا مِنَ الْهُرَبِ . قَالَ الْمَلَكُ : لَا أَرَى لَكُمَّا ذَلْكَ رَأَيًّا ، أَنْ نَرْحَلَ عَنْ أَوْطَانِنَا وَنُحْلِيهَا لِعَدُوْنَا مِنْ أُوَّلِ نَكْبَةٍ أَصَابَتْنَا مِنْهُ ، وَلَا يَنْبَغِى لَنَا ذَلِكَ ، وَلَكِنْ نَجْمِعُ أَمْرَنَا ، وَنَسْتَعِدُ لِعَدُونَا ، وَنَذَكِى نَارَ الْحَرْبِ فَيَا بِينَنَا وَبِينَ عَدُونِنَا ، وَتَحْتَرِسُ مِنَ الْغِرَّةِ إِذَا أَقْبَلَ إِلَيْنَا ، فَنَلْقَاهُ مُستَعِدِينَ ، وَنُقَاتِلُهُ قِتَالًا غَيْرَ مُرَاجِعِينَ فِيهِ ، وَلَا مُقَصِّرِينَ عَنهُ ، وَتَلْقَى أَطْرَافُنَا أَطْرَافَ الْعَدُو ، وَنَجُرَزُ بِحُصُونِنَا ، وَنَدَافَعُ عَدُونَا: بِالْأَنَاةِ مَرَّةً ، وَبِالْخُلَادِ أَخْرَى ، حَيثُ نُصِيبُ فُرْصَتُنَا وَبُغْيَتُنَا ، وَقُدْ ثُنَيْنَا عَدُونَا عَنَّا .

ثُمَّ قَالَ الْمَلِكُ لِلثَّالِثِ: مَا رَأَيُكَ أَنْتَ ؟ قَالَ: مَا أَرَى مَا قَالَا وَأَيْكَ أَنْتَ ؟ قَالَ: مَا أَرَى مَا قَالَا وَأَيْكَ أَنْتَ ؟ قَالَ : مَا أَرَى مَا قَالَا وَأَيْكَ أَنْتَ ؟ قَالَ : مَا أَرَى مَا قَالَا وَرُبِيلًا وَأَيْدًا وَلَا الْمُعْبُونَ ، وَنَبْعَثُ الْجُواسِيسَ ، ونُرْسِلُ وَرُبِيلًا . وَلَا يَبِنُ نَبُثُ الْعُيُونَ ، وَنَبْعَثُ الْجُواسِيسَ ، ونُرْسِلُ

 <sup>(</sup>١) المنتاظ • (٢) نوقد • (٣) الفقلة • (٤) المضاربة بالسيوف •

الطَّلَا ثِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَدُونَا ؛ فَنَعْلُمُ أَيْرِيدُ صُلْحَنَا أَمْ يُرِيدُ حَرْبَنَا أُمْ يُرِيدُ الْفِدْيَةَ ! فَإِنْ رَأَيْنَا أَمْرَهُ أَمْرَ طَامِعٍ فِي مَالٍ ، لَمْ نَكْرَهِ الصَّلْحَ عَلَى خَرَاجٍ نُودِيهِ إِلَيْهِ فِي كُلُّ سَنَّةٍ ، نَدْفَعُ بِهِ عَنْ أَنْفُسِنًا. وَنَطْمَنْ فِي أَوْطَانِنَا : فَإِنَّ مِنْ آرَاءِ الْمُلُوكِ إِذَا اشْتَدَّتْ شُوكَةُ عَدُوهِمْ ، فَخَافُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَبِلَادِهِمْ ، أَنْ يَجَعَلُوا الْأَمُوالَ جُنَّةَ الْبِلَادِ وَالْمَلِكِ وَالرَّعِيَّةِ • قَالَ الْمَلَكُ لِلرَّابِعِ: فَمَا رَأْيُكَ فِي هَـذَا الصَّلْحِ \* قَالَ لَا أَرَاهُ رَأَيًّا ؛ بَلْ أَنْ نُفَارِقَ أَوْطَانَكَ وَنَصِيرَ عَلَى الْغُرِبَةِ وَشِدَّةِ الْمُعِيشَةِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ نُضِيعَ أَحْسَابَذَا وَيُحْضَعَ لِلْعَدُو الَّذِي نَحْنُ أَشْرَفُ مِنْهُ ؛ مَعَ أَنَّ الْبُومَ لَوْ عَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْنَ لَكَ رَضِينَ مِنَّا إِلَّا بِالشَّطَط ، وَيُقَالُ فِي الْأَمْثَال : قَارِبْ عَدُوَّكَ بَعْضَ الْمُقَارَبَةِ : لِتَنَالَ حَاجَتَكَ . وَلَا تُقَارِبُهُ كُلُّ الْمُقَارَبَة : فَيَجْتَرَى عَلَيْكَ ، وَيُضْعَفَ جُنْدَكَ ، وَيَذَلُّ نَفْسُكَ . وَمَثَلُ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْحَشَبَةِ الْمُنْصُوبَةِ فِي الشَّمْسِ : إِذَا

<sup>(</sup>١) مجارزة الحد

أَمَلْتُهَا قَلِيلًا زَادَ ظِلَها ، وَإِذَا جَاوَزْتَ بِهَا الْحَدَّ فِي إِمَالَتِهَا نَقَصَ الظَّلُ ، وَلَيْسَ عَدُونَا رَاضيًا مِنَّا بِالنَّونِ فِي الْمُقَارَبَةِ ، فَالرَّأَى الظُلُ ، وَلَيْسَ عَدُونَا رَاضيًا مِنَّا بِالنَّونِ فِي الْمُقَارَبَةِ ، فَالرَّأَى لَنَا وَلَكَ الْحُارَبَةُ ،

قَالَ الْمَلَكُ لِلْخَامِسِ: مَا تَقُولُ أَنْتَ لِا وَمَاذَا تَرَى: آلْقَتَالَ أَمِ الصَّلْحَ أَمِ الْحَلَاءَ عَنِ الْوَطَنِ ? قَالَ : أَمَّا الْقِتَالُ فَلَا سَبِيلَ للْمَرْءِ إِلَى قِتَالِ مَنْ لَا يَقُوَى عَلَيْهِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ نَفْسَهُ وَعَدُوهُ ، وَقَاتَلَ مَنْ لَا يَقْوَى عَلَيْهِ ، حَمَلَ نَفْسَهُ عَلَى حَتْفِهَا ؛ مَعَ أَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَسْتَصْغِرُ عَدُوًّا : فَإِنَّ مَنِ اسْتَصْغُرَ عَدُوهُ اغْتَرَبِهِ ، وَمَنِ اغْتَرَ بِعَدُوهِ لَمْ يَسَلَّمُ مِنْهُ ، وَأَنَا لِلْبُومِ شَدِيدُ الْهُ يَبِهُ ، وَإِنْ أَضْرَبْنَ عَنْ قِتَالنَا، وَقَدْ كُنْتُ أَهَابُهَا قَبْلَ ذَٰلِكَ، فَإِنَّ الْحَازِمَ لَا يَأْمَنُ عَدُوهُ عَلَى كُلُّ حَالٍ ، فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يَأْمَنْ سَطُوتَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَكْتِبًا لَمْ يَأْمَنْ وَثَبَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَحِيدًا لَمْ يَأْمَن مَكْرَهُ . وَأَحْزَمُ الْأَقُوامِ وَأَكْيَسُهُمْ مَنْ كُرِهَ الْقِتَالَ لِأَجْلِ النَّفَقَة فِيهِ : فَإِنَّ مَادُونَ الْقِتَالِ النَّفَقَةُ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْقَوْلِ

<sup>(</sup>۱) قریباً -

وَالْعَمَلِ ؛ وَالْقِتَالُ النَّفَقَةُ فيهِ مِنَ الْأَنْفُسِ وَٱلْأَبْدَانِ . فَلَا يَكُونَنَّ الْقِتَالُ لِلْبُومِ مِنْ رَأَيِكَ ، أَيُّهَا الْمَلَكُ : فَإِنَّ مَنْ قَاتَلَ مَنْ لَا يَقُوى عَلَيْهِ فَقَدْ غَرَّرَ بِنَفْسِهِ . فَإِذَا كَانَ الْمَلَكُ مُحَصَّنَّا للأسرار، مُتَخَيِّراً للوزراء، مَهيبًا في أَعَينِ النَّاس، بَعيدًا مِن أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ ، كَانَ خَلِيقًا أَلَّا يُسْلَبَ صَحِيحَ مَا أُوتِي مِنَ الْخَيْرِ . وَأَنْتَ ، أَيُّهَا الْمَلِكُ ، كَذَلكَ . وَقَدِ اسْتَشَرَّتَنِي فِي أَمْر جُوابُكَ مِنَّى عَنْهُ ، فِي بَعْضِهِ عَلَانِيَّةً ، وَفِي بَعْضِهِ سِرّ وَلِلاَّسْرَارِ مَنَازِلُ : مِنْهَا مَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّهْطُ ، وَمِنْهَا مَا يُسْتَعَانُ فيه بِالْقُومِ ، وَمِنْهَا مَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّجُلَانِ . وَلَسْتُ أَرَى لِهٰذَا السُّرْعَلَى قُدْرِ مَنْزِلَتِهِ أَنْ يُشَارَكَ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعُ آذَانِ وَلَسَانَانِ . فَنَهَضَ الْمَلَكُ مِنْ سَاعَتِهِ ، وَخَلَا بِهِ ، فَاسْتَشَارَهُ ، فَكَانَ أُوَّلَ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ الْمَلَكُ أَنَّهُ قَالَ : هَلْ تَعْلَمُ ابْتِدَاءً عَدَاوَةٍ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبُومِ ? قَالَ : نَعَمْ : كَلِمَةُ تَكَلَّمَ بِهَا غُرَابٌ . قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ ؟

 <sup>(</sup>۱) عرضها للهلكة - (۲) قوم الرجل وقبيلته -

قَالَ الْغُوَابُ: زَعَمُوا أَنَّ جَمَاءَةً مِنَ الْكُوَاكِيِّ لَمْ يَكُنْ لَمَكَا مَلِكُ ، فَأَجْمَعَتْ أَمْرَهَا عَلَى أَنْ يُمَلِّكُنَ عَلَيْهِنَّ مَلِكَ الْبُومِ ، فَبَيْنَا هِيَ فِي مَجْمَعِهَا إِذْ وَقَعَ لَمَا غُرَابٌ ، فَقَالَت : لَوْ جَاءَنَا هُذَا الْغُرَابُ لَاسْتَشْرِبَاهُ فِي أَمْرِنَا ؛ فَلَمْ يَلْبَثْنَ دُونَ أَنْ جَاءَهُنَّ الْغُرَابُ ، فَاسْتَشْرْنَهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ الْطَيْرَ بَادَتْ مِنَ الْأَقَالِيمِ ، وَفَقَدَ الطَّاوُسُ والْبَطْ وَالنَّعَامُ وَالْجَامُ مِنَ الْعَالَمَ لَكَ آصْطُرِرْتُنَّ إِلَى أَنْ تُمُلِّكُنَ عَلَيْكُنَ الْبُومَ الَّتِي هِيَ أَقْبَحُ الطَّيْرِ مَنْظُرًا ، وَأُسُووَهَا خُلُقًا ، وَأَقَلُهَا عَقَالًا ، وَأَشَدُّهَا غَضَبًّا ، وَأَبْعَدُهَا مَن كُلِّ رَحْمَةٍ ؛ مَعَ عَمَاهَا وَمَا بِهَا مِنَ ٱلْعَشَا بِالنَّهَارِ ؛ وَأَشَدُ مِنْ ذَلِكَ وأقبح أمورها سفهها وسُوءُ أخلاقها ، إِلَّا أَنْ تَرَيْنَ أَنْ تُمُلِكُنَّهَا وَتَكُنَّ أَنْتُنَ تُدَبِّرُنَ الْأُمُورَ دُونَهَا بِرَأْيِكُنَّ وَعَقُولِكُنَّ ؛ كَمَا فَعَلَت الأرنبُ الَّتِي زَعَمَتُ أَنَّ الْقَمَرَ مَلِكُهَا ، فَمَ عَمِلَتْ بِرَأْيِهَا . قَالَ الطُّيرُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلَكَ إِ

سوء البصر •

قَالَ الْغُرَابُ : زَعَمُوا أَنَّ أَرْضًا مِنْ أَرَاضِي الْفِيلَةِ تَتَابَعَتْ عَلَيْهَا السُنُونَ ، وَأَجْدَبَتْ ، وَقُلَّ مَاوَهَا ، وَغَارَتْ عُيُونُهُ ا ، وَذَوَى نَدْتُهَا ، وَيَبِسَ شَجَرُهَا ، فَأَصَابَ الْفِيلَةَ عَطَشُ شَدِيدٌ : فَشَكُونَ ذْلِكَ إِلَى مَلِكِهِنَّ ؛ فَأَرْسَلَ الْمُلَكُ رُسُلَهُ وَرُوَّادَهُ فِي طَلَبِ الْمُاءِ ؛ فِي كُلِّ نَاحِيَـةٍ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ الرَّسُلِ ، فَأَخْبَرَهُ إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ بِمَكَانَ كُذَا عَيْنًا يُقَالُ لَمَا عَيْنُ الْقَمَرِ، كَثِيرَةَ الْمُاءِ . فَتُوجَّهُ مَلِكُ الْفِيلَةِ بِأَصْحَابِهِ إِلَى تِلْكُ الْعَبْنِ لِيَشْرَبَ مِنْهَا هُو وَفِيلَتُهُ ، وَكَانَتِ الْعَيْنُ فِي أَرْضِ لِلأَرَانِبِ ، فَوَطَنْنَ الأرانِبَ فِي أَجْمَارِهِنَّ ، فَأَهْلَكُنَ مِنْهُنَّ كَثِيرًا . فَاجْتَمَعَتِ الْأَرَانِبُ إِلَى مَلِكُهَا فَقُلْنَ لَهُ : قَدْ عَلَمْتَ مَا أَصَابِنَا مِنَ الْفِيلَةِ فَقُــالَ : لِيُحْضِرُ مِنْكُنَّ كُلُّ ذِى رَأْيِ رَأْيَهُ . فَتَقَدَّمَتْ أَرْنَبُ منَ الْأَرَانِبُ يُقَالُ لَمَا فَيُرُوزُ . وَكَانَ الْمَلْكُ يَعْرِفُهَا بِحُسْنِ الرَّأِي وَالْأَدْبِ ، فَقَالَت : إِنْ رَأَى الْمَلِكُ أَنْ يَبْعَثْنِي إِلَى الْفِيلَةِ وَيُرسِلَ مَعِي أَمِينًا ، لِيرَى وَيَسْمَعَ مَا أَقُولُ ، وَيَرْفَعُهُ إِلَى الْمَلَكِ . فَقَالَ لَمُ الْمَلَكُ : أَنْتَ أَمْيِنَةً ، وَنَرْضَى بِقُولِكَ ، فَانْطَلِقِ إِلَى

الْفِيلَةِ ، وَبَلِّغِي عَنِي مَا تُرِيدِينَ . وَاعْلَمِي أَنَّ الرَّسُولَ بِرَأَيه وَعَقَلِهِ، وَلِينِهِ وَفَضِلِهِ، يُخْبِرُ عَنْ عَقْلِ الْمُرْسِلِ . فَعَلَيْكِ بِاللَّينِ وَالرِّفْقِ ، وَالْحَدِلْمِ وَالنَّمَانَى : فَإِنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِى يُلِينُ الصَّدُورَ إِذَا رَفَقَ ، وَيُحَشِّنُ الصَّدُورَ إِذَا نَحْرَقَ ، ثُمَّ إِنَّ الْأَرْنَبَ انطَلَقَت فِي لَيْلَةٍ قَمْ رَاءً ، حَتَّى انتَهَت إِلَى الْفِيلَة ، وَكُرِهَت أَنْ تَدُنُو مِنْهُنَّ : مُخَافَةً أَنْ يَطَأَنَّهَا بِأَرْجُلِهِنَّ ، فَيُقْتَلِّنْهَا ، وَإِنْ كُنَّ غَيْرَ مُتَعَمِّدًاتِ ، ثُمَّ أَشْرَفَتْ عَلَى الْجُبَلِ ، وَنَادَتْ مَلِكَ الْفِيلَةِ ، وَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ الْقَمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ، وَالرَّسُولُ غَيْرُ مَلُومٍ فِياً يُبَلِّغُ ، وَإِنْ أَغْلَظَ فِي الْقَوْلِ ، قَالَ مَلِكُ الْفِيلَةِ: فَمَا الرِّسَالَةُ ؟ قَالَتْ : يَقُولُ لَكَ : إِنَّ مَنْ عَرَفَ فَضَلَ قُوِّيهِ عَلَى الضَّعَفَاءِ ، فَاغْتَرَ بِذَلِكَ فِي شَأْنِ الْأَقْوِيَاءِ ، قِيَاسًا لَهُمْ عَلَى الضَّعَفَاءِ ، كَانَتْ قُوتُهُ وَبَالًا عَلَيْهِ . وَأَنْتَ قَدْ عَرَفْتَ فَضْلَ قُوِّيْكُ عَلَى الدُّوابِّ، فَغَرَّكَ ذَلِكَ ؛ فَعَمَدْتَ إِلَى الْعَيْنِ الَّتِي تُسَمَّى بِاسْمِى ، فَشَرِبْتَ مِنْهَا ، وَكَدْرَتُهَا . فَأَرْسَلَنِي إِلَيْكَ : فَأَنْذِرُكَ أَلَّا تَعُودَ إِلَى مثل

<sup>(</sup>۱) حمسق -

ذَ لِكَ . وَ إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ أَغَشُّ بَصَرَكَ ، وَأَتْلَفْ نَفْسَكَ . وَ إِنْ كُنْتَ فِي شَكَّ مِنْ رِسَالَتِي ، فَهَلَّمْ إِلَى الْعَيْنِ مِنْ سَاعَتِكَ: فَإِنَّى مُوَافِيكَ بِهَا ، فَعَجِبَ مَلكُ الْفِيلَةِ مِنْ قُولِ الْأَرْنَبِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَيْنِ مَعَ فَيْرُوزَ الرَّسُولِ • فَلَكَّ انْظُرَ إِلَيْهَا ، رَأَى ضُوَّ الْقُمَرِ فِيهَا . فَقَالَتْ لَهُ فَيْرُوزُ الرَّسُولُ : خُذْ بِحُرْطُومَكَ مِنَ الْمُاءِ فَأَغْسِلْ بِهِ وَجَهَكَ ، وَاسْجُدْ لِلْقَمَرِ . فَأَدْخَلَ الْفيلُ خُرْطُومَهُ فِي الْمُلَاءِ ، فَتَحَرَّكَ نَخُيلَ لِلْفِيلِ أَنَّ الْقَمَرَ آرْتَعَدُ . فَقَالَ : مَا شَأْنُ الْقُمَرِ آرْتَعَدَ ! أَتْرَاهُ غَضِبَ مِنْ إِدْخَالِ الْخُرْطُومَ فِي الْمُلَاءِ لا قَالَتْ فَيْرُوزُ الْأَرْنَبُ : نَعَمْ • فَسَجَدَ الْفِيلُ لِلْقَمَرِ مَنَّةً أَخْرَى ، وَتَابَ إِلَيْهِ مِمَّا صَنَّعَ ، وَشَرَطَ لَالَّا يَعُودُ إِلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ هُوَ وَلَا أَحَدُ مِنْ فِيلَتِهِ . قَالَ الْغُرَابُ : وَمَعَ مَاذَكُوتُ مِنْ أَمْرِ الْبُومِ إِنَّ فِيهَا الْحِبِّ وَالْمَكُرُ وَالْحَدِيعَةَ ، وَشَرّ الْمُلُوكِ الْمُخَادِعُ ، وَمَنِ ابْتُلِي بِسُلْطَانِ مُخَادِعٍ، وَخَدَمَهُ ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ الْأَرْنَبَ وَالصِّفْرِدَ حِينَ احْتَكَا إِلَى السُّنُّورِ • قَالَت الْكُواكِيُّ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكُ ؟

<sup>(</sup>١) طائرجيانكنيته أبو المليح .

قَالَ الْغُرَابُ : كَانَ لِي جَارٌ مِنَ الصَّفَارِدَةِ ، فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِن وَكُرى ، وَكَانَ يُكْثِرُ مُواصَلَتِي ، ثُمَّ فَقَدْتُهُ ، فَلَمْ أَعْلَمْ أَينَ غَابَ ، وَطَالَتُ غَيبُتُهُ عَنِي ، فِحَاءَتُ أَرْنَبُ إِلَى مُكَانِ الصّفرد ، فَسَكّنته ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَخَاصِمَ الْأَرْنَبَ ، فَلَبِثَتْ فيه زَمَانًا . ثُمَّ إِنَّ الصَّفْرِدَ عَادَ بَعْدَ زَمَانِ ، فَأَتَّى مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ فيه الأَرْنَبَ ، فَقَالَ لَمَا : هٰذَا الْمُكَانُ لَى ، فَانْتَقلِي عَنْهُ . قَالَتِ الْأَرْنَبُ: الْمُسَكِّنُ لِى ، وَتَحْتَ يَدَى ، وَأَنْتَ مُدَّعِ لَهُ . فَإِنْ كَانَ لَكَ حَتَّى فَاسْتَعَدَّ بِإِنْبَاتِهِ عَلَى ۚ قَالَ الصَّفْرِدُ: الْقَاضِي مِنَّا قَرِيبٌ : فَهَلَمِى بِنَا إِلَيْهِ ، قَالَتِ الْأَرْنُبُ : وَمَنِ الْقَاضِي ? قَالَ الصِّفْرِدُ: إِنَّ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ سِنُورًا مُتَعَبِدًا ، يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ كُلُّهُ ؛ وَلَا يُوْذِى دَابَّةً ، وَلَا يُهَرِيقُ دَمَّا ؛ عَيْشُهُ مِنَ الْحَشِيشِ وَمِمَّ كَفُذِفُهُ إِلَيْهِ الْبَحْرُ ، فَإِنْ أَحْبَبْتِ تَحَاكُمْنَا إِلَيْهِ ، وَرَضِينَا بِهِ . قَالَتِ الْأَرْنَبُ: مَا أَرْضَانِي بِهِ إِذَا كَانَ كَمَا وَصَفْتَ ! فَانْطَلَقًا إِلَيْهِ ، فَتَبِعْتُهُمَا لِأَنْظُرَ إِلَى حُكُومَةِ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ • ثُمَّ إِنَّهُمَا ذُهَبَا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا بَصُرَالسُّنُورُ بِالْأَرْنَبِ وَالصَّفْرِد

مُقْبِلَيْنِ نَحُوهُ ، انْتَصَبَ قَائِمًا يُصَلَى ، وَأَظْهَرَ الْخُشُوعَ وَالتَّنْسُكُ . فَعَجِبَا لمَا رَأْيَا مِنْ حَاله، وَدَنُوا مِنْهُ هَائْبِينِ لَهُ ، وَسَلَّمَا عَلَيْهِ ، وَسَأَلَاهُ أَنْ يَقْضَى بَيْنَهُمَا . فَأَمْرَهُمُ ۖ أَنْ يَقْصًا عَلَيْهِ الْقَصَّةَ ، فَفَعَلا ، فَقَالَ لَهُمَا : قَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ ، وَتَقُلَتْ أَذُنَاىَ : فَادْنُوا مِنِّي، فَأَشِّمِعَانِي مَا تَقُولَانِ . فَدَنُوا مِنْهُ ، وَأَعَادَا عَلَيْهِ الْقَصَّةَ ، وَسَأَلَاهُ الْحُكُمَ . فَقَالَ قَدْ فَهِمْتُ مَا قُلْتُمَا ، وَأَنَا مُبتَدَئُكًا بِالنَّصِيحَة قَبْلَ الْحُكُومَةِ بَيْنَكُمَّا : فَأَنَا آمُرُكُمَّا بِتَقْوَى اللهِ وَأَلَّا تَطْلُبَا إِلَّا الْحَتَّ : فَإِنَّ طَالِبَ الْحَقِّ هُوَ الَّذِي يُفْلِحُ ، وَ إِنْ قُضَى عَلَيْهِ ، وَطَالِبَ الْبَاطِلِ مَخْصُومٌ ، وَ إِنْ قُضَى لَهُ . وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُ شَيْءٌ ، لَا مَالَّ وَلَا صَديقً سِوَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يُقَدُّمُهُ ؛ فَذُو الْعَقْلِ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ سَعِيهُ فِي طَلَبِ مَا يَبْتَى وَيَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِ غَدًا ؛ وَأَنْ يُمْقَتُ بِسَعْيِهِ فَيَا سُوَى ذَلِكَ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا: فَإِنَّ مَنْزِلَةَ الْمَالِ عِنْدَ الْعَاقِلَ بِمَنْزِلَةِ المُكْرِ، وَمَنْزِلَةَ النَّاسِ عِنْدَهُ فِيمَا يُحِبُ لَهُمْ مِنَ الْحَيْر وَيَكُرُهُ مِنَ الشَّرِّ بِمَنْزِلَةِ نَفْسِهِ • ثُمَّ إِنَّ السُّنُورَ لَمْ يَزَلْ يَقُصْ

 <sup>(</sup>۱) واحدته مدرة وهو قطع الطين اليابس والحجارة .

عَلَيْهِمَا مِنْ جِنْسِ هَٰذَا وَأَشْبَاهِهِ، حَتَى أَنِسَا إِلَيْهِ، وَأَقْبَلَا عَلَيْهِ، وَأَقْبَلَا عَلَيْهِ، وَدَنُوا مِنْهُ ، ثُمَّ وَشَبَ عَلَيْهِمَا فَقَتَلَهُمَا .

قَالَ الْغُرَابُ : ثُمَّ إِنَّ الْبُومَ تَجْمَعُ - مَعَ مَا وَصَفْتُ لَكُنَّ مِنَ الشُّومِ - سَائِرَ الْعُيُوبِ : فَلَا يَكُونَنَّ تَمْلِيكُ الْبُومِ مِنْ رَأْيِكُنَّ . فَلَبَّ السِّم الْكُرَاكِيُّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْغُرَابِ أَضْرَبْنَ عَنْ تَمْ لِيكَ الْبُومِ . وَكَانَ هُنَاكَ بُومٌ حَاضِرٌ قَدْ سَمِعَ مَا قَالُوا ، فَقَالَ لِلْغُرَابِ: لَقَدْ وَتَرْتَنِي أَعْظَمَ الرِّرَةِ، وَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَلَفَ مِنَّى إِلَيْكَ سُومٌ أَوْجَبَ هَذَا ، وَبَعْدُ فَاعْلَمْ أَنَّ الفَأْسَ يُقْطَعُ بِهِ الشَّجَرِ، فَيَعُودُ يَنْبُتُ ؛ وَالسَّيْفَ يَقَطَعُ اللَّهُمَ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَنْدُمِلُ ؛ وَاللَّمَانَ لَا يَنْدُمِلُ جُرْحُهُ وَلَا تُوسَى مَقَاطِعُهُ . وَالنَّصْلَ مِنَ السَّهُم يَغِيبُ فِي اللَّهُم ، ثُمَّ يُنْزَعُ فَيُخْرَجُ ، وَأَشْبَاهَ النَّصْلِ مِنَ الْكَلَّام إِذَا وَصَلَتَ إِلَى الْقُلْبِ لَمْ تُنْزَعُ وَلَمْ تُسْتَخْرَجُ . وَلِـكُلُ حَرِيقِ مُطْفِي : فَلَلنَّارِ الْمُلَاءُ ، وَلِلنَّمُ الدُّواءُ ، وَلِلْحَـزَنِ الصَّبْرُ ؛ وَنَارُ الحقد لَا تَحْبُو أَبْدًا . وَقَدْ غَرَسْتُم ، مَعَاشَرَ الْغَرْبَان ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ شَجَرَ الْحَقْدِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ .

<sup>(</sup>١) أصبتني بأذى عظم : جمل لك في قلبي عداؤة لا تمحي وحقدا لا يزول . (٢) تداوى .

فَلَمَّا قَضَى الْبُومُ مُقَالَتُهُ ، وَلَى مُغْضَبًا ، فَأَخْبَرُ مَلَكَ الْبُوم بِمُاجَرَى وَبِكُلُ مَاكَانَ مِنْ قَوْلِ الْغُرَابِ ، ثُمَّ إِنَّ الْغُرَابَ نَدُمَ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ نَحُرُقْتُ فِى قَوْلَى الَّذِي جَلَبْتُ بِهِ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ عَلَى نَفْسِى وَقَوْمِى ! وَلَيْدَنِي لَمُ أَخْبِر الْكُواكِيُّ بَهٰذِهِ الْحَالِ! وَلَا أَعْلَمْتُهَا بَهٰذَا الْأَمْنِ! وَلَعَلَّ أَكْثَرَ الطَّيْرِ قَدْ رَأَى أَكْثَرُ مِنَّا رَأَيْتُ ، وَعَلِمَ أَضْعَافَ مَا عَلِيْتُ ، فَمُنْعَهَا مِنَ الْكَلَامِ بِمثْلِ مَا تَكَلَّمْتُ اتَّفَاءُ مَا لَمُ أَتَّقِ ، وَالنَّظُرُ فِيمَا لَمْ أَنْظُرْ فِيهِ مِنْ حِذَارِ الْعَوَاقِبِ ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ أَفْظَعَ كَلَام ، يَلْتَى مِنْهُ سَامِعُهُ وَقَائِلُهُ الْمُكَرُّوهَ مِمَّا يُورِثُ الْحُقْـدَ وَالضَّغِينَةَ ، فَلَا يَنْبَغَى لِأَشْبَاهِ هَٰذَا الْكَلَامِ أَنْ تُسَمَّى كَلَامًا ، وَلَكِنْ سِهَامًا . وَالْعَاقِلُ ، وَإِنْ كَانَ وَاثِقًا بِقُوتِهِ وَفَضلهِ ، لَا يَنْبَغَى أَنْ يَحْمَلُهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَجْلِبَ الْعَدَاوَةَ عَلَى نَفْسِهِ اتَّكَالًا عَلَى مَا عِنْدُهُ مِنَ الرَّأِي وَالْقُوَّةِ ؛ كَمَا أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَنْدُهُ التَّرْيَاقُ لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَشْرَبَ السَّمَّ اتَّكَالًا عَلَى مَا عِنْـدَهُ . وَصَاحِبَ

<sup>(1)</sup> دواء السموم ،

حُسنِ الْعُمَلِ، وَإِنْ قُصَّرَ بِهِ الْقُولُ فِي مُستَقْبَلِ الْأَمْرِ، كَانَ فَضْلُهُ بَيْنًا وَاضِحًا فِي الْعَاقبةَ وَالإِخْتِبَارِ ؛ وَصَاحِبُ حُسْنِ الْقُولِ ، وَ إِنْ أَعِجَبُ النَّاسَ منهُ حُسنُ صَفَتِه للأَمُورِ، لَمْ تَحْمَدُ عَاقبَةُ أَمْرِهِ . وَأَنَا صَاحِبُ الْقُولُ الَّذِي لَا عَاقبَةً لَهُ مُحْمُودَةً . أَلَيْسَ من سَفَهِى اجْـبِرَائِى عَلَى التَّكَلُّم فِي الْأَمْرِ الْجُسِيمِ لَا أَسْتَشِيرُ فِيهِ أَحَدًا، وَلَمْ أَعْمِلْ فِيهِ رَأَيًّا ? وَمَنْ لَمْ يَسْتَشِرُ النَّصَحَاءَ الْأُولِيَاءَ ، وَعَمِلَ بِرَأَيِهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارِ النَّظَرِ وَالرَّوِيَّةِ ، لَمْ يَغْتَبِطُ بِمَوَاقِعِ رَأَيِهِ . فَمَا كَانَ أَغْنَانِي عَمَّا كُسَبْتُ يَوْمِي هَٰذَا ، وَمَا وَقَعْتُ فيه منَ الْهُمُ ! وَعَاتَبَ الْغُرَابُ نَفْسَهُ بِهٰذَا الْكَلَامِ وَأَشْبَاهِهِ وَذَهَبَ . فَهٰذَا مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ مِن ابْتِدَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبُومِ . وَأَمَّا الْقَتَالُ فَقَدْ عَلَمْتَ رَأَيِي فيه ، وَكَرَاهَتِي لَهُ ، وَلَكَنَّ عِنْدَى مِنَ الرَّأْيِ وَالْجِيلَةِ غَيْرَ الْقِتَالَ مَا يَكُونُ فيهِ الْفَرَجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنَّهُ رُبَّ قُومٍ قَد آحْتَالُوا بِآرَانِهِمْ حَتَّى ظَفِرُوا بِمَا أَرَادُوا ، وَمِنْ ذَٰلِكَ حَدِيثُ الجُمَاعَةِ الَّذِينَ ظَفِرُوا بِالنَّاسِكِ ، وَأَخَذُوا عَرِيضَهُ . قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ !

<sup>(</sup>١) المريض من المعز : ما أنَّى عليه سنة .

قَالَ الْغُرَابُ : زَعَمُوا أَنَّ نَاسِكًا اشْتَرَى عَرِيضًا ضَخْمًا لِيَجْعَلَهُ قُرْبَانًا ؛ فَٱنْطَلَقَ بِهِ يَقُودُهُ . فَبَصَرَ بِهِ قَوْمُ مِنَ الْمُكَرَّةِ ، فَأَنْمَرُوا بينهم أن يأخذُوه مِنَ النَّاسِكِ . فَعَرَضَ لَهُ أَحَدُهُمْ فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَا النَّاسِكُ ، مَا هَذَا الْكُلُبُ الَّذِي مَعَكَ لِا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ الآخَرُ فَقَالَ الصَاحِبِهِ : مَا هٰذَا نَاسِكُ ؛ لِأَنَّ النَّاسِكَ لَا يَقُودُ كُلْبًا . فَكُمْ يَزَالُوا مَعَ النَّاسِكُ عَلَى هَذَا ومِثْلِهِ حَتَّى كُمْ يَشُلُّكُ أَنَّ الَّذِى يَقُودُهُ كُلْبُ ؛ وَأَنَّ الَّذِي بَاعَهُ إِيَّاهُ سَحَرَ عَينَهُ ، فَأَطْلَقُهُ مِنْ يَدِهِ ؛ فَأَخَذُهُ الْجُمَاعَةُ الْمُحْتَالُونَ وَمَضُوا بِهِ . وَ إِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَٰذَ الْمُثَلَ لِمَا أَرْجُو أَنْ نُصِيبَ مِنْ حَاجَتِنَا بِالرَّفْقِ وَالْحِيلَةِ . وَإِنِّي أُرِيدُ مِنَ الْمُلَكِأَنْ يَنْقُرَنِي عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ ، وَيَنْتِفُ رِيشِي وَذَنْبِي ، ثُمَّ يَطْرَحنِي فِي أَصْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، وَيَرْتَحِلَ الْمَلَكُ هُو وَجُنُودُهُ إِلَى مَكَانِ كُذَا ، فَأَرْجُو أَنِي أَصْبِرُ وَأَطَّلِعُ عَلَى أَحُوالِهُمْ ومُواضِع تَحصينِهم وأبوابهم ، فَأَخَادِعَهُم وآتِي إِلَيْكُم لِنَهُد عَلَيْهِمْ ، وَنَنَالَ مِنْهُمْ غَرَضَنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

قَالَ الْمَاكُ : أَتَطِيبُ نَفْسُكَ لِذَلِكَ لِا قَالَ : نَعُم ، وَكَيْفَ لاَ تَطِيبُ نَفْسِى لِذَلِكَ وَفِيهِ أَعْظَمُ الرَّاحَاتِ لِلْمَاكِ وَجُنُودِهِ ؟ فَهَعَلَ الْمَاكُ بِالْغُرَابِ مَا ذَكَرَ ؟ ثُمَّ ارْتَحَلَ عَنْهُ . جَمَّعَلَ الْغُرَابُ يَنِ وَبِهِمِسَ حَتَى رَأَتُهُ الْبُومُ وَسَمِعَتُهُ يَنِنَ ؛ فَأَخْبَرُنَ مَلِكُهُنَ بِذَلْكَ ، فَقَصَدَ تَحُوهُ لِيَسْأَلَهُ عَنِ الْغِرْبَانِ . فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ أَمْرَ بُومًا أَنْ يَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ لِ وَأَيْنَ الْغِرْبَانُ لِ فَقَالَ : أَمَّا اسْمِي فَهُلَانٌ ، وَأَمَّا مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَحْسَبُكَ تَرَى أَنَّ حَالَى حَالُ مَنْ لَا يَعْلَمُ الْأُسْرَارَ . فَقِيلَ لِمَاكِ الْبُومِ : هَذَا وَزِيرُ مَاكِ الْغُرْبَان وَصَاحِبُ رَأَيِهِ ، فَنَسَأَلُهُ بِأَي ذُنْبِ صَنِعَ بِهِ مَاصُنِعَ ! فَسُئِلَ الْغُرَابُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ : إِنَّ مَلِكُنَّا اسْتَشَارَ جَمَاعَ بَنَا فِيكُنَّ : وَكُنْتُ يَوْمَئِذِ نِجَعْضِرِ مِنَ الْأَمْرِ ، فَقَالَ: أَيَّهَا الْغَرْبَانُ ، مَا تَرُونَ في ذلكَ إِ فَقُلْتُ : أَيُّهَا الْمُلَكُ لاَ طَاقَةَ لَنَا بِقْتَالِ الْبُومِ : لِأَنَّهُنَّ أَشَدُ بَطْشًا ، وَأَحَدُ قُلْبًا مِنَّا ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ نَلْتَمِسَ الصَّلْحَ ؛ ثُمَّ نَبْذُلَ الْفَدْيَةَ فِى ذَٰلِكَ ؛ فَإِنْ قَبِلَتِ الْبُومُ ذَٰلِكَ مِنَّا ، وإِلَّا

<sup>(</sup>١) الهمس : الصوت الخفي .

هَرَبْنَا فِي الْبِلاد . وَإِذَا كَانَ الْقَتَالُ بَدْنَنَا وَبَيْنَ الْبُومِ كَانَ خَيْرًا لَمُنَ وَشُرًا لَنَا ، فَالصَّلْحُ أَفْضَلُ مِنَ الْخُصُومَةِ ، وأَمْرَتُهِنَ بِالرَّجُوعِ عَنِ الْحَرْبِ ، وَضَرَبْتُ لَهُنَ الْأَمْنَالَ فِي ذَلِكَ ، وَقُلْتُ مُونَ : إِنَّ الْعَدُو الشَّدِيدُ لَا يُرِدُ بَأْسُهُ وَغَضَّبُهُ مِثْلُ الْخُصُوعِ لَهُ : أَلَا تَرَيْنَ إِلَى الْحَشِيشِ كَيْفَ يَسْلَمُ مِنْ عَاصِفِ الرَّبِحِ لِلِينِهِ وَمَيْلِهِ مُعَهَى اللَّهِ مَالَتُ ، فَعَصَيْنَنِي فِي ذَٰلِكَ ؛ وَزَعَمَنَ أَنَّهُنَّ يُردُنَّ الْقِتَ اللَّهِ مَا لَهُ مَا يَهُ فَيَمَا قُلْتُ ، وَقُلْنَ : إِنَّكَ قَدْ مَالِأَتَ الْبُومَ عَلَيْنَا ؛ وَرَدُدُنَ قُولِي وَنَصِيحَتِي، وَعَذَبْنَنِي بِهَذَا الْعَذَابِ، وَتَرَكَنِي الْمَاكِ وَجَنُودُهُ وَارْتُحَلُّ . وَلا عِلْمَ كِل بِهِنَّ بَعْدَ ذَلِكَ : فَلَمْ اللَّهِ عَمَاكُ الْبُومِ مَقَالَةَ الْغُرَابِ قَالَ لِبَعْض وزَرَانه: مَا تَقُولُ فِي انْغُرَابِ ? وَمَا تَرَى فِيهِ ? قَالَ : مَا أَرَى إِلَّا الْمُعَاجَلَةَ لَهُ بِالْقَتَالِ : فَإِنَّ هٰذَا أَفْضَلُ عُدَد الْغَرْبَانِ ، وَفِي قَتْلِهِ لَذَا رَاحَةٌ مَنْ مَكُرِهِ ، وَفَقُدُهُ عَلَى الْغَرْبَانِ شَدِيدٌ . وَيُقَالُ: مَنْ ظَفِرَ بِالسَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا يَنْجَبُحُ الْعَمَلُ ، ثُمَّ لَا يُعَاجِلُهُ بِالَّذِي يَنْبَغَى لَهُ ،

<sup>(</sup>۱) ساعدت -

فَلَيْسَ بِحَكِيمٍ ، وَمَنْ طَلَبَ الْأَمْرَ الْجَسِمَ ، فَأَمْكُنَهُ ذَٰلِكَ فَأَغْفَلُهُ ، فَاتَهُ الْأَمْرُ ، وَهُوَ خَلِيقٌ أَلَا تَعُودَ لَهُ الْفُرْصَةُ ثَانِيةً ، وَمَنْ وَجَدَ عَدُوّهُ ضَعِيفًا وَلَمْ يُخِزْ قَتْلَهُ ، نَدِمَ إِذَا اسْتَقْوَى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ . عَدُوّهُ ضَعِيفًا وَلَمْ يُخِزْ قَتْلَهُ ، نَدِمَ إِذَا اسْتَقْوَى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ . قَالَ الْمَلِكُ لِوَزِيرِ آخَرَ : مَا تَرَى أَنْ فِي هٰذَا الْغُرَابِ ? قَالَ : قَالَ الْمَلَكُ لِوَزِيرِ آخَرَ : مَا تَرَى أَنْ فِي هٰذَا الْغُرَابِ ؟ قَالَ : أَرَى أَلَا تَقْتُلُهُ : فَإِنَّ الْعَدُو اللَّذِلِيلَ الَّذِي لَا نَاصِرَ لَهُ أَهْلً لِأَنْ يُومَى وَلَمْ فَي وَيُرْحَمُ وَيُصْفَحَ عَنْهُ ، لا سِيمَ الْمُسْتَجِيرُ الْخَائِفُ : فَإِنَّ الْعَدُو اللَّذَلِيلَ اللَّذِي لَا الْمُسْتَجِيرُ الْخَائِفُ : فَإِنَّ الْعَدُو اللَّذَلِيلَ اللَّذِي الْمُسْتَجِيرُ الْخَائِفُ : فَإِنَّ الْعَدُو اللَّذَلِيلَ اللَّذِي الْمَاتُ عَيْدُ الْحَدُو اللَّذَلِيلَ اللَّذِي الْمَاتِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ مَلِكُ الْبُومِ لِوَزِيرِ آخَرَ مِنْ وُزَرَائِهِ: مَا تَقُولُ فِي الْغُرَابِ؟
قَالَ: أَرَى أَنْ تَسْتَبْقِيهُ وَتُحْسِنَ إِلَيْهِ: فَإِنَّهُ خَلِيقٌ أَنْ يَنْصَحَكَ.
وَالْعَاقِلُ بَرَى مُعَادَاةً بَعْضِ أَعْدَائِهِ بَعْضًا ظَفَرًا حَسَنًا ، وَيَرَى الشَّيْعَالَ بَعْضِ الْأَعْدَاءِ بِبَعْضِ خَلاصًا لِنَفْسِهِ مِنْهُمْ ، وَنَجَاةً الشَّيْعَالَ بَعْضِ الْأَعْدَاءِ بِبَعْضٍ خَلاصًا لِنَفْسِهِ مِنْهُمْ ، وَنَجَاةً كَنَجَاةِ النَّاسِكِ مِنَ اللَّصِّ وَالشَّيْطَانِ حِينَ اخْتَلَفَا عَلَيْه .
قَالَ الْمُلِكُ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الْوَزِيرُ: زَعَمُوا أَنَّ نَاسِكًا أَصَابَ مِنْ رَجُلِ بَقَرَةً حَلُوبًا ، فَانْ طَاقَ بِهَ الْمُودِيرُ اللهِ مَنْزِلِهِ ، فَعَرَضَ لَهُ لِصَ أَرَادُ سَرِقَتُهَا ، فَانْ طَاقَ بِهَا يَقُودُهَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَعَرَضَ لَهُ لِصَ أَرَادُ سَرِقَتُهَا ،

واتَّبَعَهُ شَيْطَانُ يُرِيدُ اختِطَافَهُ . فَقَالَ الشَّيْطَانُ لَلْصُ: مَن أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا اللَّصُ ، أَرِيدُ أَنْ أَسْرِقَ هٰذِهِ الْبَقَرَةَ مِنَ النَّاسِكِ إِذَا نَامَ . فَمَنْ أَنْتَ لِ قَالَ : أَنَا الشَّيْطَانُ أَرِيدُ اخْتِطَافَهُ إِذَا نَامَ وَأَذْهَبُ بِهِ . فَأَنْتُهَيَّا عَلَى هَذَا إِلَى الْمُنْزِلِ ، فَلَـ خَلَ النَّاسِكُ مَنْزِلَهُ ، وَدَخَلًا خَلْفُهُ ، وأَدْخَلَ الْبَقَرَةَ فَرَبَطَهَا فِي زَاوِيَةِ الْمُنْزِلِ ، وَتَعَشَّى وَنَامَ . فَأَقْبَلَ اللَّصْ وَالشَّيْطَانُ يَأْتَكِرَانِ فِيهِ ، وَاخْتَلَفَا عَلَى مَن يَبْدَأُ بِشَغْلِهِ أُوَّلًا ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلَّصِّ : إِنْ أَنْتَ بَدَأَتَ بِأَخْذ الْبَقَرَةِ فَرُبَّكَ ٱسْتَيْقَظَ وَصَاحَ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ: فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ • فَأَنْظِرْنِي رَيْثُمَا آخُذُهُ ، وَشَأَنْكَ وَمَا تُريذُ • فَأَشْفَقَ ا لَلْصَ إِنْ بَدَأَ الشَّيْطَانُ بِٱخْتِطَافِهِ فَرُبَّكَ اسْتَيْقَظَ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ : لا ، بَلْ أَنْظِرْنِي أَنْتَ حَتَّى آخُذَ الْبَقَرَةَ ، وَشَأْنَكَ وَمَا تُرِيدُ . فَلَمْ يَزَالًا فِي الْحُجَادَلَةِ هَكَذَا ، حَتَّى نَادَى اللَّصْ: أَيُّهَا النَّاسِكُ انْدَبِه : فَهَـذَا الشَّيْطَانُ يُرِيدُ اختطَافَكَ؛ وَنَادَى الشَّيْطَانُ : أَيُّهَا النَّاسِكُ انْتَبِهُ : فَهٰذَا اللَّصْ يريدُ أَنْ يَسْرِقَ بَقَرَتَكَ ، فَانْتُبَهُ النَّاسِكُ وَجِيرَانُهُ بِأَصْوَاتِهِمَا ،

وَهُرَبُ الْخُبِينَانِ ، قَالَ الْوَزِيرُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَشَارَ بِقَتْ لَ الْغُرَابِ : أَظُنْ أَنَّ الْغُرابَ قَدْ خَدَعَكُنَ ، وَوَقَعَ كَلَامُهُ فِي نَفْسِ الْغُبِي مِنْكُنَّ مَوْقِعَهُ ، فَتُرِدْنَ أَنْ تَضَعْنَ الرَّأَى فِي غَيْر مَوْضِعِهِ ، الْغَبِي مِنْكُنَّ مَوْقِعَهُ ، فَتُرِدْنَ أَنْ تَضَعْنَ الرَّأَى فِي غَيْر مَوْضِعِهِ ، الْغَبَى مِنْكُ الْمَلِكُ عَنْ هَذَا الرَّأِي ، فَكُمْ يَلْتَفِتَ الْمُلِكُ عَنْ هَذَا الرَّأِي ، فَكُمْ يَلْتَفِتَ الْمُلِكُ إِلَى مَنَاذِلِ الْبُومِ ، وَيُكُمْ وَيُسْتَوْصَى بِهِ خَيْراً فَوَالِمِ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى مَنَاذِلِ الْبُومِ ، وَيُكُمْ وَيُسْتَوْصَى بِهِ خَيْراً فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّ

مُمَّ إِنَّ الْغُرَابَ قَالَ الْمَلِكِ يَوْمِلِ ، وَعِنْدَهُ جَمَاعَةُ مِنَ الْبُومِ ، وَفِيهِنَّ الْوَذِيرُ الَّذِي أَشَارَ بِقَتْلِهِ : أَيُّهَا الْمَلِكُ ، قَدْ عَلَيْتَ مَا جَرَى عَلَى مُن الْغِرْبَانِ ، وَأَنَّهُ لَا يَشْتَرِ عُ قَلْبِي دُونَ أَخْذِي بِشَأْرِي عَلَى مَن الْغِرْبَانِ ، وَأَنَّهُ لَا يَشْتَرِ عُ قَلْبِي دُونَ أَخْذِي بِشَأْرِي مِنْهُنَّ ، وَإِنِّى قَدْ نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا بِي لَا أَقْدِرُ عَلَى مَا مُنْهُنَّ ، وَإِنِّى قَدْ نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا بِي لَا أَقْدِرُ عَلَى مَا رُمْتُ : لِأَنِّى غُرَابٌ ، وَقَدْ رُوي عَنِ الْعُلَسَاءِ أَنَهُمْ قَالُوا : مَنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِأَنْ يَحْرِقَهَا ، فَقَدْ قَرَّبَ لِلّهِ أَعْظَمُ الْقُرْبَانِ ، مَنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِأَنْ يَحْرِقَهَا ، فَقَدْ قَرَّبَ لِلّهِ أَعْظُمُ الْقُرْبَانِ ، لَا يَدْعُو عِنْدَ ذَلِكَ بِدَعُوةٍ إِلّا اسْتَجْيَبَ لَهُ . فَإِنْ رَأَى الْمَلِكُ لَا يَدْعُو عِنْدَ ذَلِكَ بِدَعُوةٍ إِلّا اسْتَجْيَبَ لَهُ . فَإِنْ رَأَى الْمَلِكُ لَا يَدْعُو عِنْدَ ذَلِكَ بِدَعُوةٍ إِلّا اسْتَجْيَبَ لَهُ . فَإِنْ رَأَى الْمَلِكُ أَنْ يَكُولَنِي بُومًا ، فَأَكُونَ لَا يَاللَّهُ مِنَا فَا يُولَى نَوْمَ اللَّهُ مِقَالَةٍ وَقَالَمُ اللَّهُ مُولَى نَقْ مُولَى نَقْسَى ، وَأَدْعُو رَبِّي أَنْ يُحَولَنِي بُومًا ، فَأَكُونَ لَنْ يَأُونَ يَعْرَفَى نَقْسَى ، وَأَدْعُو رَبِّي أَنْ يُحَولَنِي بُومًا ، فَأَكُونَ

 <sup>(</sup>١) هذا في اعتقاد الهنود الذين لم يستضيئوا بنور الإسلام

أَشَدَّ عَدَاوَةً وَأَقُوى بَأْسًا عَلَى الْغِرْبَانِ ، لَعَلَى أَنْتَقِمُ مِنْهُنَ ! قَالَ الْوَزِيرُ الَّذِي أَشَارَ بِقَتْلِهِ : مَا أَشَبَهُكَ فِي خَيْرِ مَا تُظْهِرُ وَشَرُ مَا أُوزِيرُ الَّذِي أَشَارَ بِقَتْلِهِ : مَا أَشَبَهُكَ فِي خَيْرِ مَا تُظْهِرُ وَشَرُ مَا تُخْفِي إِلَّا بِالْخَمْرَةِ الطَّيْبَةِ الطَّغِيمِ وَالرِّيجِ الْمُنْقَعِ فِيهَا الشَّمْ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَخْرَفْنَا جِسْمَكَ بِالنَّارِ كَانَ جَوْهَرُكَ وَطِبَاعُكَ مُتَغَيِّرَةً أَلَيْسَتْ أَخْلَاقُكَ تَدُورُ مَعَكَ حَيْثًا دُرْتَ ، وَتَصِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَصْلِكَ أَخْلَاقُكَ تَدُورُ مَعَكَ حَيْثًا دُرْتَ ، وَتَصِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَصْلِكَ وَطَهِيبَا الشَّمْسِ وَالرِّيجِ وَطَهِيبَكَ ! كَانْفَأْرَةِ النِّي خُيْرَتْ فِي الْأَزْوَاجِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالرِّيجِ وَالسَّحَابِ وَاجْحَبَلِ فَلَمْ يَقَعْ اخْتِيَارُهَا إِلَّا عَلَى اجْحُرَذِ ، قِيلَ لَهُ : وَالسَّحَابِ وَاجْحَبَلِ فَلَمْ يَقَعْ اخْتِيَارُهَا إِلَّا عَلَى اجْحُرَذِ ، قِيلَ لَهُ : وَلَيْفَ كَانَ ذَلِكَ إِلَى فَلَمْ يَقَعْ اخْتِيَارُهَا إِلَّا عَلَى اجْحُرَذِ ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ: زَعُمُوا أَنَّهُ كَانَ نَاسِكُ مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ ، فَبَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمِ جَالِسُ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ إِذْ مَرَّتْ بِهِ حَدَاّةٌ فِي رِجْلِهَا دُرْصُ فَأْرَةٍ ، فَوَقَعَتْ مِنْهَا عِنْدَ النَّاسِكِ ، وَأَذْرَكَتْهُ لَهَا رَحْمَةٌ ، وَرْصُ فَأْرَةٍ ، فَوَقَعَتْ مِنْهَا عِنْدَ النَّاسِكِ ، وَأَذْرَكَتْهُ لَهَا رَحْمَةً ، فَأَخَذَهَا وَلَقَهَا فِي وَرَقَةٍ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ خَافَ أَنْ فَأَخَذَهَا وَلَقَهَا فِي وَرَقَةٍ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ خَافَ أَنْ تَشْقَ عَلَى أَهْلِهِ تَرْبِيتُهَا ، فَدَعًا رَبَّهُ أَنْ يُحَوِّلُمَا جَارِيَةً : فَتَحَوَّلَتُ جَارِيّةً حَسْنَاءَ ، فَآنَطَلَقَ بِهَا إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذِهِ ابْنَتِي ، جَارِيّةً حَسْنَاءَ ، فَآنَطَلَقَ بِهَا إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذِهِ ابْنَتِي ، جَارِيّةً حَسْنَاءَ ، فَآنَطَلَقَ بِهَا إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذِهِ ابْنَتِي ،

<sup>(</sup>١) ولد الفارة -

فَاصْنَعِي مَعَهَا صَنِيعَكَ بِوَلَدِي . فَلَمَّاكَبِرَتْ قَالَ لَمَا النَّاسِكُ : يَابُنَيَهُ آخْتَارِي مَنْ أَحْبَبْتِ حَتَّى أَزُوجَكَ بِهِ . فَقَالَتْ ، أَمَّا إِذَ خَيْرَتَنِي فَإِنَّى أَخْتَارُ زُوجًا يَكُونُ أَقْوَى الْأَشْيَاءِ . فَقَالَ النَّاسِكُ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ الشَّمْسَ! ثُمَّ انطَلَقَ إِلَى الشَّمْسِ فَقَالَ: أَيُّهَا لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ الشَّمْسِ الْخَاقُ الْعَظِيمُ، لِى جَارِيَةً ، وَقَدْ طَلَبَتْ زُوجًا يَكُونُ أَقْوَى الْأَشْيَاءِ، فَهَلْ أَنْتَ مُتَزُوِّجُهَا ؟ فَقَالَتِ الشَّمْسُ: أَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَنْ هُوَ أَقُوى مِنَّى : السَّحَابُ الَّذِى يُغَطِّينِى ، وَيُردُ حَ شُعَاعِي، وَيَكْسِفُ أَشِعَةً أَنْوَارِي . فَذَهَبَ النَّاسِكُ إِلَى السَّحَابِ فَقَالَ لَهُ مَا قَالَ للشَّمْسِ ، فَقَالَ السَّحَابُ: وَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَنْ هُوَأَفُوى مِنَّى : فَآذُهُبْ إِلَى الرَّبِحِ الَّتِي تُقْبِلُ بِى وَتُدْبِرُ، وَتَذْهَبُ بِي شَرْقًا وَغَرْبًا . فِحَاءَ النَّاسِكُ إِلَى الرَّبِحِ فَقَالَ لَمَا كَقُولِا لِلسَّحَابِ ، فَقَالَتْ : وَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَنْ هُوَ أَقُوى مِنَّى ، وَهُو الْجَبَلُ الَّذِي لَا أَقُدرُ عَلَى تَحْرِيكَه • فَمَضَى إِلَى الْجَبَلِ فَقَالَ لَهُ القَوْلَ الْمَذْ كُورَ . فَأَجَابَهُ الْجَبَلُ وَقَالَ لَهُ: أَنَا أَدُلُكَ عَلَى مَنْ هُو أَقُوَى مِنْي : الْجُرَدُ الَّذَى لَا أَسْتَطِيعُ الْإِمْتِنَاعَ مِنْهُ إِذَا ثَقَبَنِي .

وَاتَّخَذَنِي مَسْكُنًّا . فَأَنْطَلَقَ النَّاسِكُ إِلَى الْجُرَدَ نَقَالَ لَهُ : هَلْ أنتَ مَتْزُوجَ هذه الْجِهَارِيَةَ لَا فَقَالَ : وَكَيْفَ أَتْزُوَّجُهَا وَجَحْرِى ضَيِّقٌ ? وَإِنَّمَا يَتَزُوَّجُ الْجُرْدُ الْفَارَةَ ، فَدَعَا النَّاسِكُ رَبَّهُ أَنْ يُحُوِّلُكَ فَأَرَةً كَمَا كَانَتُ وَذُلِكَ بِرِضَا الْجَارِيَةِ ؛ فَأَعَادَهَا اللهَ إِلَى عُنصرِهَا الْأُولِ فَأَنْطَلَقَتْ مَعَ الْجُرَدِ . فَهذا مَثَلَكَ: أَيُّهَا الْمُخَادَعُ . فَكُمْ يَلْتُفِتْ مَلِكُ الْبُومِ إِلَى ذَلِكَ الْقُولِ ، وَرَفَقَ بِالْغُرَابِ ، وَكُمْ يَزْدَدْ لَهُ إِلَّا إِكْرَامًا ، حَتَّى إِذَا طَابَ عَيْشُهُ ، وَنَبَتَ ريشُهُ ، وَاطَّلَعَ عَلَى مَا أَرَادَ أَنْ يَطَّلِحَ عَلَيهِ ، رَاغَ رَوْغَةً ، فَأَنَّى أَصْحَابَهُ أُرِيدُ ، وَلَمْ يَبَقَ إِلَّا أَنْ تُسْمَعَ وَتُطِيعً ، قَالَ لَهُ : أَنَا وَالْحُنْدُ يَحْتَ أَمْرِكَ ، فَآحَتَكُمْ كَيْفَ شِنْتَ .

قَالَ الْغُرَابُ : إِنَّ الْبُومَ بِمَكَانِ كَذَا ، فِي جَبَلِ كَثِيرِ الْحُطَبِ، وَفَى ذَلِكَ الْمُوضِعِ قَطِيعٌ مِنَ الْغَنَمَ ، مَعَ رَجُلٍ رَاعٍ ، وَنَحْنُ مُصِيبُونَ هُنَاكَ الْمُوضِعِ قَطِيعٌ مِنَ الْغَنَمَ ، مَعَ رَجُلٍ رَاعٍ ، وَنَعْنِ مُصَيبُونَ هُنَاكَ نَارًا ، وَنُلْقِيهَا فِي أَنْقَابِ الْبُومِ ، وَنَقْذِفُ عَلَيْهَا مُصِيبُونَ هُنَاكَ نَارًا ، وَنُلْقِيهَا فِي أَنْقَابِ الْبُومِ ، وَنَقْذِفُ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) جمع نَقب أو نُقب بمعنى الثقب أو الطريق ، والمراد بها مساكن البوم -

مِنْ يَابِسِ الْحَطِبِ ، وَنَتَرَاوَحُ عَلَيْهَا ضَرْبًا بِأَجْنِحَتِنا ، حَتَى تَضْطَرِمَ النَّارُ فِي الْحَطِبِ : فَمَنْ نَحْجَ مِنْهُنَّ احْتَرَقَ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مَنْهُنَّ احْتَرَقَ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مَاتَ بِالدَّخَانِ مَوْضِعَهُ ، فَفَعَلَ الْغِرْبَانُ ذَلِكَ : فَأَهْلَكُنَ الْبُومَ فَاطِبَةً ، وَرَجَعْنَ إِلَى مَنَازِهِنَّ سَالِكَاتٍ آمِنَاتٍ .

ثُمَّ إِنَّ مَلِكَ الْغِرْبَانِ قَالَ لِذَلِكَ الْغُرَابِ : كَيْفَ صَبَرْتَ عَلَى صُحْبَةُ الْبُومِ ، وَلَا صَبْرَ لِلاَّحْيَارِ عَلَى صُحْبَةِ الْأَشْرَارِ ! فَقَالَ الْغُرَابُ: إِنَّ مَا قُلْتَهُ ، أَيُّهَا الْمَاكُ لَكُذَلِكَ . وَلَكِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ الْفَظيعُ الْعَظيمُ الَّذِي يَخَافُ مِنْ عَدَم تَحَمَّلِهِ الْحَائِحَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَقُومِهِ ، لَمْ يَجْزَعُ مِن شِدَّةِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ ، لِكَ يَرْجُو مِن أَنْ يُعْقِبُهُ صَبْرُهُ حُسْنَ الْعَاقِبَةِ وَكُثِيرَ الْحَيْرِ فَلَمْ يَجِدُ لِذَٰلِكَ أَلَكًا ، وَلَمْ تكره نفسه الخضوع لمن هو دونه ، حتى يبلغ حاجته . فيغتبط بِحَاتِمَةِ أَمْرِهِ ، وَعَاقِبَةِ صَبْرِهِ ، فَقَالَ الْمَلَكُ: أَخْبِرْنِي عَنْ عُقُولِ الْبُوم: قَالَ الْغُرَابُ: لَمْ أَجِدْ فِيهِنَّ عَاقِلًا إِلَّا الَّذِي كَانَ يُحَتَّهُنَّ عَلَى قَتْلِي ، وَكَانَ حَرَضَهُنَ عَلَى ذَلِكَ مِرَارًا، فَكُنَ أَضْعَفَ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) الشدة المهلكة -

رَأْيًا! فَكُمْ يَنْظُرُنَ فِي أَمْرِي ، وَيَذْكُرُنَ أَنِّي قَدْكُنْتُ ذَا مَنْزِلَةٍ في الْغُرْبَانِ ، وَأَنِّي أَعَدُّ مِنْ ذَوِى الرَّأْيِ ، وَلَمْ يَنْخَوَفْنَ مَكْرِى وَحِيلَتِي ، وَلاَ قَبِلْنَ مِنَ النَّاصِحِ الشَّفِيقِ ، وَلاَ أَخْفَيْنَ دُونِي أَسْرَارَهُنَّ • وَقَدْ قَالَ الْعُلَدَاءُ : يَنْبَغِي لِلْمَلِكِ أَنْ يُحَصِّنَ أَمُورَهُ مِنْ أَهْلَ النَّمِيمَةِ ، وَلَا يُطْلِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ عَلَى مَوَاضِعِ سِرُّهِ . فَقَالَ الْمُلَكُ: مَا أَهْلَكَ الْبُومَ فِي نَفْسِي إِلَّا الْبَغْيُ ، وَضَعْفُ رَأِي الْمُلَكِ ، وَمُوَافَقَتُهُ وُزَرَاءَ السُّوءِ . فَقَالَ الْغُرَابُ : صَدَقْتَ أَيُّهَا الْمَاكُ ، إِنَّهُ قَلَّمَا ظَفِرَ أَحَدُ بِغِنَّى وَلَمْ يُطَعْ ، وَقَلَّ مَنْ أَكْثَرُ منَ الطَّعَام إِلَّا مَرضَ . وَقُلَّ مَنْ وَثِنَ بِوزَرَاءِ السَّوءِ وَسَلَّمَ من أَنْ يَقَعَ فِي الْمُهَالِكَ ، وَكَانَ يُقَالُ : لَا يَطْمَعَنَّ ذُو الْكَبْرِ في حُسْنِ الثُّنَّاءِ، وَلَا الْحُبُّ فِي كُثْرَةِ الصَّدِيقِ، وَلَا السَّى الأَدَبِ فِي الشَّرَفِ ، وَلَا الشَّحِيحُ فِي الْبِرُّ ، وَلَا الْحَرِيضُ فِي قِسَلَةِ الذُّنُوبِ ، وَلَا الْمَاكُ الْحُنَّالُ ، الْمُتَهَاوِنُ بِالْأُمُورِ ، الصَّعِيفُ الْوُزَرَاءِ فِي تُبَاتِ مُلْكِهِ ، وَصَلاحِ رَعِيَّتُهِ . قَالَ الْمَاكُ : لَقَد احْتَمَلْتَ مَشَـقَةً شَديدةً في تَصَـنَعُكَ للبُوم،

وتَضَرُّعكَ لَهُنَّ . قَالَ الْغُرَابُ: إِنَّهُ مَنِ احْتَمَلَ مَشْقَةً يُرجُو نَفْعَهَا ، وَنَحَى عَنْ نَفْسِهِ الْأَنْفَةَ وَالْجَمِيَّةَ ، وَوَطَّنْهَا عَلَى الصَّبْرِ حَمدَ غَبّ رَأْيِهِ ؛ كَمَا صَبرَ الأَسُودُ عَلَى حَمْلِ مَلكِ الضَّفَادِعِ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَشَبِعَ بِذَلِكَ وَعَاشَ . قَالَ الْمَلَكُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ الْغُرَابُ : زَعَمُوا أَنَّ أَسُودَ مِنَ الْحَيَّاتِ كَبْرَ ، وَضَعُفَ بصره . وذهبت قوته : فلم يُستَطِع صَيدًا ، وَلَم يَقْدُر عَلَى طَعَامٍ ، وَأَنَّهُ انْسَابَ يَلْتَمِسُ شَيْئًا يَعِيشُ بِهِ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَيْنِ كُثِيرَةِ الضَّفَادِعِ ، قَدْكَانَ يَأْتِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَيُصِيبُ مِنْ ضَفَادِعِهَا رِزْقَهُ ، فَرَمَى نَفْسَهُ قَرِيبًا مِنْهُنَّ مُظْهِرًا لِلْكَابَةِ وَالْحُزْنِ . فَقَالَ لَهُ ضَفْدَعُ: مَا لِي أَرَاكَ ، أَيُّهَا الْأَسُودُ ، كَتِيبًا حَزِينًا لِ قَالَ: وَمَن أَحْرَى بِطُولِ الْحُزْنِ مِنِي ! وَإِنَّمَا كَانَ أَكْثَرُ مَعِيشَتِي مِمَّا كُنْتُ اصِيبُ مِنَ الضَّفَادِعِ ، فَابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ ، وَحَرَّمَتْ عَلَى الضَّفَادِعُ من أَجْلِهِ ، حَتَّى إِنَّى إِذَا الْتَقَيْتُ بِبَعْضِهَا ، لَا أَقْدُرُ عَلَى إِمْسَاكِهِ .

الماقبة . (١) بكسرأوله وثالثه أو فتحهما أو ضم الأول وفتح الثالث الواحدة بهاء والجمع ضفادع .

فَانْطَاقَ الضَّفْدِعُ إِلَى مَلِكِ الضَّفَادِعِ ، فَبَشَّرَهُ بِمَا سَمِعَ مِنَ الْأَسُودِ . فَأَنَّى مَلِكُ الضَّفَادِعِ إِلَى الْأَسُودِ . فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ كَانَ أَمْرُكَ ؟ قَالَ: سَعَيْتُ مُنذُ أَيَّامٍ فِي طَلَبِ ضَفْدِعٍ . وَذلكَ عِنْدُ الْمُسَاءِ ؛ فَاضْطَرَرْتُهُ إِلَى بَيْتِ نَاسِكِ ، وَدَخَلْتُ فِي أَثْرِهِ في الظُّلْمَةِ وَفِي الْبَيْتِ ابْنُ لِلنَّاسِكُ ، فَأَصَبْتُ إِصْبَعَهُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا الضَّفْدِعُ ، فَلَدَغْتُهُ فَكَاتَ . نَخَرَجْتُ هَارِبًا ، فَتُبِعَنِي النَّاسِكُ فِي أَثْرِي ، وَدَعَاعَلَيَّ ، وَلَعَننِي . وَقَالَ : كَمَا قَتَلْتَ ابْنِي الْبَرَىءَ ظُلْبًا وَتَعَدِّيًا ، أَدْعُو عَلَيْكَ أَنْ تَذَلَّ وَتَصِيرُ مَنْكُمَّا لَمُلِكُ الضَّفَادِعِ، فَلَا تُسْتَطيعُ أَخْذَهَا ، وَلَا أَكُلَ شَيْءٍ مِنْهَا ، إِلَّا مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْكَ مَلِّكُهَا ، فَأَتَيْتُ إِلَيْكَ لَتَرْكَبنِي ، مُقرًّا بِذَلِكَ ، رَاضِيًا بِهِ ، فَرَغِبَ مَلِكُ الضَّفَادِعِ فِي رُكُوبِ الْأَسُودِ، وَظَنَّ أَنَّ ذَٰلِكَ خَفْرُ لَهُ وَشَرَفُ ، وَرِفْعَةً ، فَرَكَّبَهُ وَاسْتَطَابَ ذَٰلِكَ . فَقَالَ لَهُ الْأُسُودُ، قَدْ عَلِمْتَ أَيُّهَا الْمَلَكُ أَنِّي مَعْرُومٌ، فَأَجْعَلْ لِي رِزْقًا أَعِيشُ بِهِ ، قَالَ مَلِكُ الضَّفَادِعِ: لَعَمْرِى لَا بُدَّ لَكَ مِنْ رِزْقِ يَقُومُ بِكَ ، إِذْ كُنْتَ مَرَكِبى . فَأَمَرَ لَهُ بِضِفْدِعَيْنِ

يُوْخَذَانَ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَيَدْفَعَانِ إِلَيْهِ . فَعَاشَ بِذَلِكَ ، وَكُمْ يَضَّرُهُ خُضُوعُهُ لِلْعَدُو الذَّلِيلِ ؛ بَلِ انْتَفَعَ بِذَلِكَ ، وَصَارَ لَهُ رِزْقًا وَمَعِيشَةً . وَكَذَلِكَ كَانَ صَبْرِى عَلَى مَا صَبْرَتُ عَلَيْهِ ، الْتِمَاسًا لَهُذَا النَّفْعِ الْعَظِيمِ الَّذِي اجْتَمَعَ لَنَا فِيهِ الْأَمْنُ وَالظَّفَرُ، وَهَلَاكُ الْعَدُو وَالرَّاحَةُ مِنْهُ ، وَوَجَدْتُ صَرْعَةُ اللَّينِ وَالرُّفْقِ أَسْرَعَ وَأَشْدَ استئصًا لَا لِلْعَدُو مِنْ صَرْعَةِ الْمُكَابَرَةِ : فَإِنَّ النَّارَ لَا تَزِيدُ بِحِدَّتِهَا وَحَرُهَا إِذَا أَصَابَتِ الشَّجَرَةَ عَلَى أَنْ تُحْرِقَ مَا فَوْقَ الْأَرْضِ مِنْهَا . وَالْمُاءُ بِبَرْدِهِ وَلِينِهِ يَسْتَأْصِلُ مَا يُحْتَ الْأَرْضِ مِنْهَا . وَيُقَالُ أَرْبَعَهُ أَشْيَاءَ لَا يُستَقَلُّ قَلِيلُهَا: النَّارُ وَالْمَرْضُ وَالْعَدُوُّ وَالَّذِينُ. قَالَ الْغُرَابُ : وَكُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ مِنْ رَأْيِ الْمُلَكِ وَأَدَبِهِ وَسَعَادَةِ جَدُّهِ . وَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِذَا طَلَبَ اثْنَانِ أَمْرًا ظَفَرَ بِهِ مَنْهُمَا أَفْضَلُهُمَا مُرُوءَةً . فَإِن اعْتَدَلَا فِي الْمُرُوءَة ، فَأَشَدُّهُمَا عَزْمًا . فَإِن اسْتُويَا فِي الْعَزِمِ ، فَأَسْعَدُهُمَا جَدًا . وَكَانَ يُقَالُ : مَن إَحَارَبَ الْمُلَكَ الْحَازِمَ الْأَرِيبَ الْمُتَضَرَّعَ الَّذِي لَا تُبْطِرُهُ السَّرَاءُ، وَلَا تُدْهِشُهُ الضَّرَاءُ ، كَانَ هُو دَاعِيَ الْحَتْف إِلَى نَفْسِه ، وَلا سِيمَا

إِذَا كَانَ مِثْلَكَ ، أَيُّهَا الْمَلَكُ الْعَالِمُ بِفُرُوضِ الْأَعْمَالِ ، وَمُوَاضِعِ الشُّدَّةِ وَاللَّينِ ، وَالْغَضَبِ وَالرُّضَا ، وَالْمُعَاجَلَةِ وَالْأَنَاةِ ، النَّاظرُ فِي أَمْرِ يَوْمِهِ وَغَدِهِ ، وَعَواقِبِ أَعْمَالِهِ . قَالَ الْمَلَكُ لِلْغُرَابِ: بَلْ بِرَأْيِكَ وَعَقَٰلِكَ وَنَصِيحَٰذِكَ وَيُمْنِ طَالِعِكَ كَانَ ذَٰلِكَ ، فَإِنَّ رَأَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، الْعَاقِلِ الْحَازِمِ، أَبْلَغُ فِي هَلَاكِ الْعَدُو مِنَ الجُنُودِ الْكُثِيرَةِ ، مِنْ ذُوى الْبَأْسِ وَالنَّجْدَةِ ، وَالْعَدَدِ وَالْعَدَّةِ . وَ إِنَّ مِنْ عَجِيبِ أَمْرِكَ عِنْدِى طُولَ لُبْيْكَ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْبُومِ تُسمَعُ الْكَلَامَ الْغَلِيظَ ، ثُمَّ لَم تُسمُّطُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَّمَةً ! قَالَ الْغُرَابُ: لَمْ أَزَلْ مُتَكَّسَّكًا بِأَدَبِكَ ، أَيُّهَا الْمَلِكُ : أَصْحَبُ الْبَعِيدَ وَالْقَرِيبَ ، بِالرَّفْقِ وَاللَّينِ ، وَالْمُبَالَغَةِ وَالْمُواتَاة ، قَالَ الْمُلِكُ : أَصْبَحْتُ وَقَدْ وَجَدْتُكَ صَاحِبَ الْعَمَلِ ، وَوَجَدْتُ غَيْرَكَ مِنَ الْوُزَرَاءِ أَصْحَابَ أَقَاوِيلَ: لَيْسَ لَهُمَا عَاقِبَةٌ حَمِيلَةٌ فَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِكَ مِنَّةً عَظِيمَةً لَمْ نَكُنْ قَبْلَهَا نَجِدُ لَذَّةَ الطَّعَامِ وَلَا الشَّرابِ ، وَلَا النَّوْمِ وَلَا الْقَرَارِ • وَكَانَ يُقَالُ: لَا يَجِدُ المُّر يضُ لَذَّةَ الطَّعَام وَالنَّوم حَتَّى يَبْراً ؛ وَلَا الرَّجُلُ الشَّرِهُ الَّذِي قَدْ أَطْمَعُهُ سُـلُطَانُهُ

في مَالٍ وَعَمَلِ فِي يَدِهِ ، حَتَّى يُنْجِزَهُ لَهُ ، وَلَا الرَّجُلُ الذِّي قَدْ أَلَحَ عَلَيْهِ عَدُوهُ ، وَهُو يَخَافُهُ صَبَاحًا وَمَسَاءً حَتَّى يَسْتَرِيحَ مِنْهُ قَلْبُهُ . وَمَنْ وَضَعَ الْجُمْلَ التَّقِيلَ عَنْ يَدَيْهِ أَرَاحَ نَفْسَهُ . وَمَنْ أَمِنَ عَدُوهُ ثَلَيْجَ صَدْرُهُ .

قَالَ الْغُرَابُ: أَسْأَلُ اللهَ اللَّهَ الَّذِي أَهْلَكَ عَدُوَّكَ أَنْ يُمُتَّعَكَ بِسُلْطَانِكَ ، وَأَنْ يَجْعَلَ فِي ذَٰلِكَ صَلَاحَ رَعِيَّتِكَ ، وَيُشْرِكُهُمْ فِي قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُلْكِكَ ! فَإِنَّ الْمُلَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُلْكِهِ قُرَّةً وو ريّ ريّ برروو ررو ربُرُا وره العَنْزِ الَّتِي يَمْصُهَا ، وهو يُحسبها عَيُونِ رَعِيتُهِ ، فَهُ مثلُ زَنْمُ فَ الْعَنْزِ الَّتِي يَمْصُهَا ، وهو يُحسبها حَلَّمَةَ الضَّرْعِ ، فَالاَ يُصَادِفُ فِيهَا خَيْرًا . قَالَ الْمَلِكُ : أَيُّهَا الْوَزِيرُ الصَّالِحُ ، كَيْفَ كَانْتُ سِيرَةُ الْبُومِ وَمَلِكُهَا فِي حُرُوبِهَا ، وَفِيهَا كَانَتْ فِيهِ مِنْ أَمُورِهَا ? قَالَ الْغُرَابُ : كَانَتْ سِيرَتُهُ سِيرَةً بَطَرِ، وَأَشْرِ وَخَيلًاءً، وَعَجْزِ، وَفَيْرٍ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الصَّفَاتِ الذَّمِيمَةِ . وَكُلُّ أَصْحَابِهِ وَوُزَرَائِهِ شَبِيهُ بِهِ ، إِلَّا الْوَزِيرَ الَّذِي كَانَ يُسِيرُ عَلَيْهِ بِقَتْلِي : فَإِنَّهُ كَانَ حَكَيًّا أَرِيبًا ، فَيلُسُوفًا حَازِمًا

<sup>(</sup>١) اطمأن . (٢) قطعة لحم تتدلى من عنقه .

عَالَى اللَّهُ مَا يُرَى مَثْلُهُ فِي عُلُو الْهُمَّة ، وَكَال الْعَقْل ، وجَوْدَة الرَّأِي . قَالَ الْمَلَكُ: وَأَيُّ خَصْلَةٍ رَأَيْتُ مِنْهُ كَانَتُ أَدَلُّ عَلَى عَقْلِهِ? قَالَ : خَلَّتَانِ : إِحْدَاهُمَا رَأَيْهُ فِي قَتْلِي ، وَالْأَخْرَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكُتُمُ صَاحِبَهُ نَصِيحَتُهُ ، وَإِن اسْتَقَلَّهَا ، وَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ كَلَامُ عَنْفِ وَقَسُوةٍ ، وَلَكِنَهُ كَلَامُ رِفْقِ وَلِينِ حَتَّى إِنَّهُ رُبَّمَا أَخْبَرُهُ بِبَعْضِ عَيُوبِهِ ، وَلَا يُصَرِّحُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ بَلْ يَضْرِبُ لَهُ الْأَمْثَالَ ، و يُحَدَّثُهُ بِعِيبٍ غَيْرِهِ ، فَيُعْرِفُ عَيْبُهُ . فَلَا يَجِدُ مَلِكُهُ إِلَى الْغَضَب عَلَيْهِ سَبِيلًا . وَكَانَ مَمَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمُلَكَهِ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي للْمُلِكِ أَنْ يَغْفُلَ عَنْ أَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ أَمْرُ جَسِيمٌ ، لَا يَظْفُرُ بِهِ مِنَ النَّاسِ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَلَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْحَزِّمِ ، فَإِنَّ الْمُلْكَ عَزِيزٌ ، فَمَنْ ظَفِرَ بِهِ فَلْيُحْسِنْ حَفْظُهُ وَتَحْصِينَهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ فِي قِلَّةِ بَقَائِهِ بِمَنْزِلَةِ قِلَّةِ بَقَاءِ الظُّلُّ عَنْ وَرَقِ النَّيْلُوْفَرِ ؛ وَهُوَ فى خفَّة زَوَاله ، وَسُرْعَة إِقْبَالِهِ وَ إِدْبَارِهِ كَالَّرْبِحِ ، وَفِي قِلَّةِ ثَبَاتِهِ كَاللَّبِيبِ مَعَ اللَّمَّامِ ، وَفِي سُرْعَةِ اضْمَحْلَالِهِ كَحَبَابِ الْمَاءِ مِنْ وَقْعِ الْمُطَرِ . فَهَذَا مَثَلُ أَهْلِ الْعَدَاوَةِ الَّذِين لَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَرَّ بِهِم ؛ وَ إِنْ هُمْ أَظْهُرُوا تُودُدًا وَتَضَرُّعًا . (انقضى باب البوم والغربان)

## بَآبُ القرْد وَالْغَيْلُمُ (١)

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلَكُ لِبِيدَبَا الْفَيْاسُوفِ: قَدْسَمِعْتُ هَذَا الْمُثَلَ، فَاضْرِبْ لِي مَثْلَ الرَّجُلِ الَّذِي يَظَلُبُ الْحَاجَةَ، فَإِذَا ظَفَرَ بِهَا، أَضَاءَهَا ، قَالَ الْفَيْلَسُوفُ : إِنَّ طَلَبَ الْحَكَاجَةِ أَهُونُ مِنَ ا لاحتفاظ بِهَا ، وَمَنْ ظَفَرَ بِحَاجَةٍ ثُمَّ لَمْ يُحْسِنِ الْقَيَامَ بِهَا ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ الْغَيْلَمَ . قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟ قَالَ بَيْدَبًا: زَعْمُوا أَنَّ قِرْدًا يُقَالُ لَهُ مَاهِلُ ، كَانَ مَلكَ الْقَرْدَةِ ، وَكَانَ قَدْكَبِرَ وَهُرِمَ ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ قِرْدُ شَابٌ مِنْ بَيْتِ الْمُمْلَكَةِ فَتَغَلَّبَ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ مَكَانَهُ . خَفَرَجَ هَارِبًا عَلَى وَجْهِهِ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى السَّاحِلِ ، فَوَجَدَ شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ التَّيْنِ ، فَارْتَقَى إِلَيْهَا وَجَعَلُهَا مُقَامَهُ ، فَبَيْنَمَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ التَّينِ ، إِذْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِه تِينَةٌ فِي الْمَاءِ، فَسَمِعَ لَمَا صَوْتًا وَإِيقَاعًا، بَخْعَلَ يَأْكُلُ وَيَرْمَى فِي الْمُاءِ، فَأَطْرَبَهُ ذَلِكَ : فَأَكْثَرَ مِنْ طَرْحِ التِّينِ فِي الْمُلَاءِ ، وَثُمَّ غَيْلُمُ ، كُلُّمَا وَقَعَتْ تِينَةُ أَكُلُّهَا . فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) السَّلَحفاة الذكر .

كَثُرَ ذَٰلِكَ ظَنَّ أَنَّ الْقِرْدَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ لِأَجْلِهِ ، فَرَغبَ في مُصَادَقَتِهِ ، وَأَنِسَ إِلَيْهِ ، وَكَلَّمَهُ ، وَأَلِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا صَاحِبُهُ . وَطَالَتَ غَيْبَةُ الْغَيْلَمَ عَنْ زُوجَتِهِ : فَحَزِعَتْ عَلَيْهِ ، وَشَكَتُ ذَٰلِكَ إِلَى جَارَةٍ لَهَا ، وَقَالَتْ : قَدْ خَفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لَهُ عَارِضُ سُوءٍ فَاغْتَالَهُ . فَقَالَتْ لَهَا : إِنَّ زَوْجَك بِالسَّاحِلِ قَدْ أَلِفَ قِرْدًا وَأَلِفَهُ الْقِرْدُ : فَهُوَ مُوَّا كُلُهُ وَمُشَارِبُهُ ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعُهُ عَنْكِ ، وَلَا يَقَدِرُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَكِ حَتَّى تَحْتَالِي لِهَ لَاكِ الْقِرْدِ . قَالَتْ : وَكَيْفَ أَصْنَعُ ! . قَالَتْ جَارَتُهَا : إِذَا وَصَلَ إِلَيْكِ فَتَهَارَضِي ، فَإِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَالِكِ فَقُولِي : إِنَّ الحُكَاءَ وَصَفُوا لِي قَلْبَ قِرْدٍ . ثُمَّ إِنَّ الْغَيْلُمَ انْطَلَقَ بَعْدَ مُدَّةٍ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَوَجَدَ زُوجَتَهُ سَيْئَةً الْحَالِ مَهْمُومَةً ، فَقَالَ لَمَكَ الْغَيْلُمُ : مَالِى أَرَاكِ هُكَذَا ، فَأَجَابَتُهُ جَارَتُهُ ا ، وَقَالَتْ : إِنَّ زُوجَتَكَ مَرِيضَةً مُسْكِينَةً ، وَقَدْ وصَفَ لَمَا الْأَطِبَاءُ قَلْبَ قِرْدٍ ، وَلَيْسَ لَمُكَا دُواءٌ سِواهُ . قَالَ الْغَيْلَمْ: هٰذَا أَمْرُ عَسِيرٌ . مِن أَينَ لَنَا قَلْبُ قُرْدٍ ، وَنَحُنُ فِي الْمُاءِ ؟ لَكِنْ سَأَحْتَالُ لِصَدِيقِ .

مُمَّ انطَلَقَ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ: فَقَالَ لَهُ الْقَرْدُيا أَخِي ، مَاحَبَسَكَ عَنَّى ? قَالَ لَهُ الْغَيْلُمُ: مَا حَبَسَنِي عَنْكَ إِلَّا حَيَائِي: فَلَمْ أَعْرِف كَيْفَ أَجَازِيكَ عَلَى إِحْسَانِكَ إِلَى ۚ \* وَأُرِيدُ أَنْ تُنَمَّ إِحْسَانَكَ إِلَى ۗ بِزِيَارَتِكَ لِي فِي مَنْزِلِي: فَإِنِّي سَاكِنُ فِي جَزِيرَةٍ طَيِّبَةِ الْفَاكِهَ . فَأَرْكُبْ ظَهْرِى لِأُسْبَحَ بِكَ . فَرَغِبَ الْقِرْدُ فِي ذَٰلِكَ ، وَنَزَلَ فَرَكَبَ ظَهْرَ الْغَيْلَمِ ، فَسَبَحَ بِهِ ، حَتَّى إِذَا سَبَحَ بِهِ ، عَرَضَ لَهُ قُبِحُ مَا أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْغَدْرِ ، فَنَكَّكَسَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْقَرْدُ: مَا لِيَ أَرَاكُ مُهْتَمًا لِ قَالَ الْغَيْلَمُ: إِنَّمَا هُمِّي لِأَنِّي ذَكُوْتُ أَنَّ زُوجَتِي شَدِيدَةُ الْمُرَض ، وَذَلكَ يَمْنَعُنِي مَنْ كَثير مَبَّ أُرِيدُ أَنْ أَبْلُغُهُ مِنْ كَرَامَتِكَ وَمُلَاطَفَتِكَ . قَالَ الْقِرْدُ: إِنَّ الَّذِي أَعْرِفُ مِنْ حَرْصِكَ عَلَى كَرَامَتِي يَكْفِيكَ مَوْوِنَةَ التَّكَلُّفِ. قَالَ الْغَيْلُمُ: أَجَلُ ، وَمُضَى بِالْقِرْدِ سَاعَةً ، ثُمَّ تُوقَفَ بِهِ ثَانِيَةً: فَسَاءَ ظُنَّ الْقِرْدِ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : مَا احْتِبَاسُ الْغَيْلَمِ وَ إِبْطَاوُهُ إِلاَّ لأَمْرِ! وَلَسْتُ آمِنًا أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ قَدْ تَغَيَّرَكَى ، وَحَالَ عَن مُودَّتِي ، فَأَرَادُ بِي سُوءًا : فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ أَخَفُّ وَأَسْرَعُ تَقَلُّبُ

مِنَ الْقُلْبِ . وَقُدْ يُقَالُ : يَنْبَغِي للْعَاقِلِ أَلَّا يَغْفُلَ عَنِ الْتِمَاسِ مَا فِي نَفْسِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَ إِخْوَانِهِ وَصَدِيقِهِ ، عَنْـدَ كُلُّ أَمْرٍ ، وَفِي كُلُّ لَحُظَةً وَكُلُّمَةً ، وَعَنْدَ الْقَيْامِ وَالْقُعُود ، وَعَلَى كُلُّ حَالِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يَشْهَدُ عَلَى مَا فِي الْقُلُوبِ . وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ إِذَا دَخَلَ قُلْبَ الصَّدِيقِ مِنْ صَدِيقِهِ رِيبَةً فَلْيَأْخُذُ بِالْحَزْم في التَّحَفُّظ منهُ ، وَلَيْتَفَقَّدُ ذَلكَ في لَحَظَا وَحَالَاتِهِ . فَإِنْ كَانَ مَا يَظُنَّ حَقًّا ظَفِرَ بِالسَّلَامَةِ ، وَ إِنْ كَانَ بَاطلًا ظَفرَ بِالْحَرْمِ ، وَكُمْ يَضُرُّهُ ذَٰلِكَ ؛ ثُمُّ قَالَ لِلْغَيْلَمِ : مَا الَّذِي يَحْبِسُكَ ؛ وَمَالِى أَرَاكَ مهتمًا ، كَأَنْكَ نُحُدُثُ نَفْسَكُ مَرَةً أَخْرَى ? قَالَ : يَهُمْنِي أَنَّكُ تَأْتِي مَنْزِلِي فَلَا تَجِدُ أَمْرِي كَمَا أَحِبُ : لِأَنْ زَوْجَتِي مَرِيضَةً . قَالَ الْقِرْدُ: لَا تَهْتُمَّ ، فَإِنَّ الْهُمَّ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ، وَلْكِنِ الْتُمس مَا يُصْلِحُ زُوجَتَكَ مِنَ الْأَدُويَةِ وَالْأَغْذِيَةِ : فَإِنَّهُ يُقَالَ لِيَبْذُلُ ذُو الْمَالُ مَالَهُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ : فِي الصَّدَقَةِ ، وَفِي وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَعَلَى الْبَنِينَ ، وَعَلَى الْأَزْوَاجِ ، قَالَ الْغَيْلَمُ : صَدَقْتَ . وَقَدْ قَالَتِ الْأَطِبَّاءُ : إِنَّهُ لَا دَوَاءَ لَهَا إِلَّا قَلْبُ قِرْدٍ . فَقَالَ الْقِرْدُ فِي نَفْسِهِ: وَا أَسَفَاهُ! لَقَدْ أَدْرَكُنِي الْحُرْصُ

وَالشَّرَهُ عَلَى كَبَرِ سِنِّي : حَتَّى وَقَعْتُ فِي شَرَّ وَرْطَةٍ ! وَلَقَدْ صَدَقَ الَّذَى قَالَ : يَعِيشُ الْقَانِعُ الرَّاضِي مُسْتَرِبِكًا مُطْمَئِنًّا ،وَذُو الْحُـرُصِ وَالشَّرَهِ يَعِيشُ مَا عَاشَ فِي تَعَبِ وَنَصَبِ . وَإِنَّى قَد احْتَجْتُ الآنَ إِلَى عَقْلِي فِي الْتِمَاسِ الْمُخْسَرَجِ مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ . مُمَّ قَالَ لِلْغَيْلِمَ ؛ وَمَا مَنْعَكَ أَنْ تُعْلِبَنِي عِنْدَ مَنْزِلِي ، حَتَّى كُنْتُ أَحْمِلُ قَلْبِي مَعِي لِ فَهَذِهِ سُنَّةً فِيناً ، مَعَاشِرَ الْقَرَدَة ، إِذَا خَرَجَ أَحَدُنَا لِزِيَارَةِ صَدِيقِ ، خَلَّفَ قَلْبَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي مَوْضِعِهِ ، لِنَنْظُرَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى حُرَمِ الْمُـزُورِ وَلَيْسَ قُلُوبُنَا مَعَنَا . قَالَ الْغَيْلَمُ : وَأَيْنَ قَلْبُكَ الْآنَ ؟ قَالَ : خَلَّفْتُهُ فِي الشَّجَرَةِ . فَإِنْ شِئْتَ فَارْجِعْ بِي إِلَى الشَّجَرَةِ ، حَنَّى آتِيكَ بِهِ . فَفَرِحَ الْغَيْلَمُ بِذَلِكَ . وَقَالَ : لَقَدْ وَافْقَنِي صَاحِبِي بِدُونِ أَنْ أَغْدِرَ بِهِ • ثُمَّ رَجَعَ بِالْقِرْدِ إِلَى مَكَانِهِ . فَلَمَّا قَارَبَ السَّاحِلَ ، وَثَبَ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَأَرْتَقَى الشَّجَرَة ، فَلَمَّا أَبْطَأُ عَلَى الْغَيْلَم ، نَادَاه : يَاخَلِيلى ، احْمِلْ قَلْبَكَ وَانْزِلْ ، فَقَدْ حَبَسْتَنِي . فَقَالَ الْقِرْدُ: هَيْهَاتَ! أَتَظُنْ أَنَّى كَالْحِمَارِ الَّذَي زَعَمَ آبن آوى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبُ وَلَا أَذُنَان : قَالَ الْغَيْلَمُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟

قَالَ الْقُرْدُ: زَعْمُوا أَنَّهُ كَانَ أَسَدُ فِي أَجْمَةٍ ، وَكَانَ مَعَهُ ابْنُ آوَى يَأْكُلُ مِنْ فَوَاضِلِ طَعَامِهِ ، فَأَصَابُ الْأَسَدَ جَرَبُ ، وَضَعْفُ شَـدِيدً ، وَجَهْدُ ، فَكُمْ يَسْتَطِعْ الصَّيْدَ . فَقَـالَ لَهُ ا بنُ آوَى : مَا بَالُكُ ، يَا سَيْدَ السَّبَاعِ ، قَدْ تَغَيِّرَتْ أَحْوَالُكَ ؟ قَالَ : هٰذَا الْحَرَبُ الَّذِي قَدْ أَجْهَدَنِي ، وَلَيْسَ لَهُ دُوَاءٌ إِلَّا قَابُ حَمَارِ وَأَذُنَاهُ . قَالَ ابْنُ آوَى : مَا أَيْسَرَ هَـذَا ! وَقَدْ عَرَفْتُ بِمَكَانِ كَذَا حَمَارًا مَعَ قَصَّارٍ يَخْمِلُ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ، وَأَنَا آتِيكَ بِهِ ، مُمَّ دَلَفَ إِلَى الْجِمَارِ فَأَتَاهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: مَالِيَ أَرَاكُ مَهْزُولًا ? قَالَ مَا يُطْعِمُنِي صَاحِبِي شَيْئًا . فَقَالَ لَهُ : وَكَيْفَ تَرْضَى الْمُقَامَ مَعُهُ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَمَا لِي حِيلَةً فِي الْهَرَبِ مِنْهُ ، لَسْتُ أَتُوجَّهُ إِلَى جِهَةٍ إِلَّا أَضَرَّ بِي إِنْسَانُ فَكَدَّنِي وَأَجَاعَنِي . قَالَ ابْنُ آوَى : فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَكَانِ مَعْزُولِ عَنِ النَّاسِ ، لَا يَمُرُّ بِهِ إِنسَانُ ، خَصِيبِ الْمُرْعَى ، فِيهِ قُطِيعٌ مِنَ الْحَمْرِ لَمْ تَرَعَينُ مثلهًا حُسنًا وَسِمَنًا . قَالَ الْجِمَارُ: وَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهَا ؟ فَانْطَلَق

<sup>(</sup>۱) محور النياب

بِنَا إِلَيْهَا، فَانْطَلَقَ بِهِ ابْنُ آوَى نَحُو الْأَسَد، وَتَقَدُّمَ ابْنُ آوَى، وَدَخُلَ الْغَابَةَ عَلَى الْأُسَدِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَكَانِ الْجَارِ . فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَأَرَادَ أَنْ يَدِبَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ لَضَعْفِهِ ، وَتَخَلَّصُ الْحَهَارُ منه ، فَأَفْلَتَ هَلِعًا عَلَى وَجْهِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ابنُ آوَى أَنَّ الْأَسْدَ لَمْ يَقَدُرْ عَلَى الْجَارِ ، قَالَ لَهُ : أَعِجَزْتَ يَا سَيْدَ السَّبَاعِ إِلَى هٰذِهِ الْغَايَةِ ? فَقَالَ لَهُ : إِنْ جِئْتَنِي بِهِ مَرَةً أَخْرَى ، فَلَنْ يَنْجُومِنَى أَبْدًا . فَمُضَى ابْنُ آوَى إِلَى الْجَارِ فَقَالَ لَهُ : مَا الَّذِى جَرَى عَلَيْكُ إِنَّ أَحَدَ الْحُمْرِ رَآكَ عَرِيبًا ، فَخُرَجَ يَتَلَقَّاكُ مُرَحِّبًا بِكَ ، وَلَوْ ثَبَتَ لَهُ لَآنُسُكَ ، وَمُضَى بِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ . فَلَتَّ اسْمِعَ الْجَمَارُ كَلَامَ ابْنِ آوَى ، وَلَمْ يَكُنْ رَأَى أَسَدًا قَطُّ ، صَدَّقَهُ ، وَأَخَذَ طَرِيقُهُ إِلَى الْأَسَد ، فَسَبَقَهُ ابْنُ آوَى إِلَى الْأَسَد، وَأَعْلَمُهُ بمكانه . وَقَالَ لَهُ : اسْتَعَدَّلَهُ ، فَقَدْ خَدَعْتُهُ لَكَ : فَكَلْ يُدْرَكُنَّكَ الضَّعْفُ فِي هَٰذِهِ النَّوْبَةِ: فَإِنَّهُ إِنْ أَفْلِتَ فَكُنْ يَعُودَ مَعِيَ أَبَدًا . فَيَاشَ جَأْشُ إِلاَّسَدِ لِتَحْرِيضِ ابْنِ آوَى لَهُ ، وَخَرَجَ إِلَى مَوْضِعِ

<sup>(</sup>١) الهلع: أفحش الجزع · (٢) غلى والجأش، وقد لا يهمز، من معانيه النفس ·

الجُمَارِ ، فَلَمَّ الْصُرَبِهِ عَاجَلُهُ بِوَثْبَةِ افْتَرَسَهُ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ 
ذَكَرَتِ الْأَطِبَاءُ أَنَّهُ لَا يُوْكُلُ إِلَّا بَعْدَ الغَسْلِ وَالطَّهُورِ : فَاحْتَفِظْ 
بِهِ حَتَّى أَعُودَ فَآكُلَ قَلْبَهُ وَأَذُنَيْهِ ، وَأَثْرُكَ مَا سِوَى ذَلِكَ قُوتًا 
لِهِ حَتَّى أَعُودَ فَآكُلَ قَلْبَهُ وَأَذُنَيْهِ ، وَأَثْرُكَ مَا سِوى ذَلِكَ قُوتًا 
لَكَ . فَلَمَّ ذَهَبَ الْأَسَدُ لِيَغْتَسِلَ ، عَمَدَ ابْنُ آوَى إِلَى الجُمَارِ 
فَأَكُلَ قَلْبَهُ وَأَذُنَيْهِ ، رَجَاءً أَنْ يَتَطَيَّرَ الْأَسَدُ مِنْهُ ، فَلَا يَأْكُلَ مِنْهُ 
شَيْئًا ، ثُمَّ إِنَّ الْأُسَدَ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ ، فَقَالَ لِابْنِ آوَى : أَيْنَ 
قَلْبُ الْجُلَا وَأُذُنَاهُ لِا قَالَ ابْنُ آوَى : أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ 
قَلْبُ الْجُلَا يَفْقَهُ بِهِ ، وَأَذُنَاهُ لِا يَسْمَعُ بِهِمَا ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْكَ بَعْدَ مَا أَفَاتَ 
وَنَجُلُ مِنَ الْهُلَكَة :

وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ لِتَعْلَمَ أَنِّى لَسْتُ كَذَٰلِكَ الْجَارِ اللَّذِي زَعَمَ ابْنُ آوَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ وَأَذُنَانِ ، وَلَـكِنَّكَ الْحَنْلُ الْحَنْلُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لصِدْقِهِ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي وَرْطَةٍ أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ مِنْهَا فِي وَعُلْهِ وَعَقْلِهِ : كَالرَّجُلِ الَّذِي يَعْثُرُ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَنْهُضُ عَلَيْتِهِ وَعَقْلِهِ : كَالرَّجُلِ الَّذِي يَعْثُرُ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَنْهُضُ عَلَيْبًا مُعْتَمِدًا ، فَهذَا مَثَلُ الرَّجُلِ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَإِذَا عَلَيْ الرَّجُلِ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَإِذَا طَفُورِ إِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَامِلُهُ ) فَلَمْ إِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ ) فَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ ) فَلَمْ مِنْهَا أَضَاعَهَا ،

## بَابُ النَّاسِكَ وَابْنِ عَرْسِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلِكُ لِبِيْدُبَا الْفَيْلُسُوفِ: قَدْسَمِعْتُ هَذَا الْمَثَلَ ، فَاضْرِبْ لِي مَثْلَ الرَّجُلِ الْعَجْلَانِ فِي أَمْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَلَا فَاضْرِبْ لِي مَثْلَ الرَّجُلِ الْعَجْلَانِ فِي أَمْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَلَا نَظْرٍ فِي الْعَوَاقِبِ ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَمْرِهِ مُتَنَابًا ، لَمْ يَزَلْ نَادِمًا ، وَيَصِيرُ أَمْرُهُ إِلَى مَاصَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ مَتَنَابًا ، لَمْ يَزَلْ نَادِمًا ، وَيَصِيرُ أَمْرُهُ إِلَى مَاصَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ مَتَنَابًا ، لَمْ يَزَلْ نَادِمًا ، وَيَصِيرُ أَمْرُهُ إِلَى مَاصَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ مِنْ قَسْلِ ابْنِ عِرْسٍ ، وقَدْ كَانَ لَهُ وَدُودًا ، قَالَ الْمَلِكُ : وَكُونَ كَانَ لَهُ وَدُودًا ، قَالَ الْمَلِكُ : وَكُنْ كَانَ لَهُ وَدُودًا ، قَالَ الْمَلِكُ ؟

قَالَ الْفَيْلُسُوفُ: زَعَمُوا أَنَّ نَاسِكًا مِنَ النِّسَاكُ كَانَ بِأَرْضِ مُرْجَانَ وَكَانَتُ لَهُ امْرَأَةً جَمِيلَةً ، فَمَكَثَا زَمَانًا لَمْ يُرْزَقَا وَلَدًا ، جُرْجَانَ وَكَانَتُ لَهُ امْرَأَةً جَمِيلَةً ، فَمَكَثَا زَمَانًا لَمْ يُرْزَقَا وَلَدًا ،

بلدیفارس -

مُّمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْإِيَاسِ . فَسُرَّتِ الْمَرْأَةُ وَسُرَّ النَّاسِكُ بِذَلِكَ ، فَسَالُهُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ ذَكَرًا . وَقَالَ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ ذَكَرًا . وَقَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَبْشِرِى : فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يَكُونَ غُلامًا ، لَنَا فِيهِ مَنَافِعُ ، وَقُرَّةُ عَيْنٍ ، أَخْتَارُ لَهُ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ ، وَأَحْضِرُ لَهُ مَنَافِعُ ، وَقُرَّةُ عَيْنٍ ، أَخْتَارُ لَهُ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ ، وَأَخْضِرُ لَهُ سَائِرَ الْأَدْبَاءِ ، فَقَالَتِ الْمُرْأَةُ : مَا يَحْمِلُكُ أَيْبًا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ سَائِرَ الْأَدْبَاءِ ، فَقَالَتِ الْمُرْأَةُ : مَا يَحْمِلُكُ أَيْبًا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ مَنَا لَا لا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ مَا أَصَابَ النَّاسِكَ الَّذِي أَرَاقَ عَلَى رَأْسِهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، مَا أَصَابَ النَّاسِكَ الَّذِي أَرَاقَ عَلَى رَأْسِهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، مَا أَصَابَ النَّاسِكَ الَّذِي أَرَاقَ عَلَى رَأْسِهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، مَا أَصَابَهُ قَالَ لَهُ اللهُ اللَّهُ وَكُنْ ذَلِكَ أَلَاكُ فَي اللّهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، وَكُونُ أَمْ لا إِلَيْكُ أَلِيهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ إِلَى اللّهُ اللّه

قَالَتْ : زَعَمُوا أَنَّ نَاسِكًا كَانَ يَجْرِى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ رَجُلٍ تَاجِرٍ ، فِي كُلِّ يَوْمٍ ، رِزْقُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ السَّمْنِ وَالْعَلَاتُ ، فَبَيْنَمَا النَّاسِكُ ذَاتَ يَوْمٍ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَالْعُكَازَةُ فِي يَدِهِ ، وَالْحَرَّةُ مُعَلَّقَةً عَلَى رَأْسِهِ ، تَفَكَّرَ فِي غَلَاءِ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، فَقَالَ : سَأَبِيعُ مَا فِي وَلَيْهِ ، وَالْحَرَّةُ بِدِينَارٍ ، وَأَشْتَرِى بِهِ عَشْرَةً أَعْنَزٍ ، فَقَالَ : سَأَبِيعُ مَا فِي هَذِهِ الْحَرَّةُ بِدِينَارٍ ، وَأَشْتَرِى بِهِ عَشْرَةً أَعْنَزٍ ، فَيَعْلَلْ وَيَلِدُنَ وَيَلِدُنَ وَيَلِدُنَ وَيَلِدُنَ وَيَلِدُنَ

فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَشْهُرِ بَطْنًا ، وَلَا تَلْبَثُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَى تَصِيرَ غَنَمًا كَثِيرَةً ، إِذَا وَلَدَتْ أَوْلَادُهَا ؛ ثُمَّ حَرَّرَ عَلَى هٰذَا النَّحْوِ بِسِنِينَ فَوَجَدَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِمائَةَ عَنْز ؛ فَقَالَ: أَنَا أَشْتَرَى إِلَا مَانَةً مِنَ الْبَقَرِ، بِكُلِّ أَرْبَعَةِ أَعْنَزِ نُورًا أَوْ بَقَرَةً ، وَأَشْتَرِي أَرْضًا وَبَذُرًا ، وَأَسْتَأْخِرُ أَكُرُهُ وَأَزْرَعُ عَلَى الثَّيْرَانِ ، وَأَنْتَفِعُ بِأَلْبَ إِنْ الْإِنَاتِ وَنِتَاجِهَا فَلَا يَأْتِي عَلَى َّخْسُ سِنِينَ إِلَّا وَقَدْ أَصَبْتُ مِنَ الزَّرْعِ مَالًا كَثِيرًا: فَأَبْنِي بَيْتًا فَانِحًا؛ وَأَشْتَرِي إِمَاءً وَعَبِيدًا ؛ وأَتْزُوجُ امْرَأَةً جَمِيلَةً ذَاتَ حُسنِ ؛ ثُمَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ سَرِي نَجِيبٍ ؛ فَأَخْتَارُ لَهُ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ ؛ فَإِذَا تُرَعْرَعَ أَدَّبْتُهُ ، وَأَحْسَنْتَ تَأْدِيبَهُ ، وَأَشَدُدُ عَلَيْهِ فِى ذَٰلِكَ ، فَإِنْ يَقْبَلْ مِنَّى ، وَ إِلَّا ضَرَّبْتُهُ بِهٰذِهِ الْعُكَّازَةِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجُرَّةِ فَكُسَرَهَا ، فَسَالَ مَاكَانَ فيها على وَجْهِهِ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلَ لِكُي لَا تُعْجَلَ بِذِكْ مَا لاَ يَنْبَغَى ذِكْرَهُ ، وَمَا لَا تَدْرِى أَيْصِحُ أَمْ لَا يُصِحُّ . فَا تَعَظَ النَّاسِكُ بِمَا حَكَتْ زُوجَتُهُ . ثُمَّ إِنَّ الْمُرْأَةَ وَلَدَتْ غُلَامًا

<sup>(</sup>١) جمع أكَّاروهو الحرَّاث -

جَمِيلًا فَفَرِحَ بِهِ أَبُوهُ . وَبَعْدَ أَيَّامٍ حَانَ لَمَا أَنْ تَتَطَهَّرَ فَقَالَتِ الْمَرَاةُ للنَّاسك : اقعد عند ابنك حتى أذهب إلى الحكمام فأغتسل وأعود . ثُمَّ إِنَّهَا أَنْطَلَقَت إِلَى الْحُمَّام ، وَخَلَّفَت زُوجَهَا وَالْغَلَام . فَكُمْ يَكْبَتُ أَنْ جَاءَهُ رَسُولُ الْمُلَكِ يَسْتَدْعِيهِ ، وَكُمْ يَجِدْ مَنْ يَحْلُفُهُ عندَ ابنه ، غَيْرَ ابنِ عِنْ مِنْ دَاجِنِ عِنْدُهُ ، كَانَ قَدْ رَبَّاهُ صَلْعَيْرًا فَهُوَ عِنْدُهُ عَدِيلُ وَلَدِهِ . فَتَرَكَّهُ النَّاسِكُ عِنْدُ الصَّبِي ، وَأَغْلَقَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتَ ، وَذَهَبَ مَعَ الرَّسُولِ ، فَخَرَجَ مِنْ بَعْضِ أَجْمَا رِ الْبَيْتِ حَيَّةُ سُودًاءُ ، فَدَنْتُ مِنَ الْغَلَامِ ، فَضَرَبَهَا ابْنُ عِرْسِ ، ثُمَّ وَثُبَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا ، ثُمَّ قَطَّعَهَا وَامْتَلَا ۚ فَمُهُ مِنْ دَمِهَا ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسِكُ ، وَفَتَحَ الْبَابَ ، فَالْتَقَاهُ ابْنُ عِرْسِ ، كَالْمُبْشِرِلَهُ بِمَ صَنَعَ مِنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ . فَلَتَ أَرَآهُ مُلُوّتًا بِالدَّمِ ، وَهُوَ مَذْعُورٌ ، طَارَ عَقَلُهُ ، وَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ خَنْقَ وَلَدُهُ . وَلَمْ يَدَنْبَتْ فَي أَمْرِه ، وَلَمْ يَتَرُوَّ فِيهِ ، حَتَّى يَعْلَمُ حَقِيقَةً الْحَـَالِ ، وَيَعْمَلَ بِغَيْرِ مَاظَنَّ مِنْ ذَلِكَ . وَلَكِنْ عَجَلَ عَلَى آبنِ عِنْ ، وَضَرَبَهُ بِعَكَّازَة كَانَت

<sup>(</sup>۱) آلف .

في يَدِهِ ، عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ ، هَاتَ ، وَدَخَلَ النَّاسِكُ فَرَأَى الْعُلَامَ سَلِيمًا حَيَّا ، وَعِنْدُهُ أَسُودُ مُقَطَّعٌ ، فَلَمَّا عَرَفَ الْقِصَّةَ ، وَتَبَيْنَ لَمُ أُرْزَقْ لَهُ سُوءٌ فِعْلِهِ فِي الْعَجَلَةِ ، لَطَمَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَ : لَيْتَنِي لَمَ أُرْزَقْ لَهُ سُوءٌ فِعْلِهِ فِي الْعَجَلَةِ ، لَطَمَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَ : لَيْتَنِي لَمَ أُرْزَقْ لَهُ سُوءٌ فِعْلِهِ فِي الْعَجَلَةِ ، لَطَمَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَ : لَيْتَنِي لَمَ أُرْزَقْ لَهُ الْوَلَدَ ، وَلَمَ أَغْدِرْ هَذَا الْعُدْرَ ! وَدَخَلَتِ امْرَأَتُهُ ، فَوَجَدَتُهُ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ ، فَقَالَتْ لَهُ : مَا شَأْنُكَ ! فَأَخْبَرَهَا بِالْخَبَرَ مِنْ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ ، فَقَالَتْ لَهُ : مَا شَأْنُكَ ! فَأَخْبَرَهَا بِالْحَبَرَهِ مِنْ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ ، فَقَالَتْ لَهُ : مَا شَأْنُكَ ! فَأَخْبَرَهَا بِالْحَبَرَهِ مِنْ عَلَى يَلْكَ الْحَبَرَهِ مِنْ وَسُوءٍ مُكَافَأَتِهِ لَهُ ، فَقَالَتْ : هٰذِهِ ثَمَرَةُ كُمْ وَعُلَى ابْنِ عِرْسٍ وَسُوءٍ مُكَافَأَتِهِ لَهُ ، فَقَالَتْ : هٰذِهِ ثَمَرَةُ الْمَلُ مَنْ لَا يَتَعَبَ أَعْرَاضَهُ فِي أَمْرِهِ ، بَلْ يَقْعَلُ أَغْرَاضَهُ الْمُجَلَةِ ! فَهَذَا مَثُلُ مَنْ لَا يَتَعَبَّلَتُ فِي أَمْرِهِ ، بَلْ يَقْعَلُ أَغْرَاضَهُ إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ وَابَاللَّاسُكُ وَابِهُ وَالْعَجَلَةِ ! فَهَذَا مَثُلُ مَنْ لَا يَتَعْبَلُ أَيْ يَكُلُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَجَلَةِ .

## بَابُ الْجُرَدُ وَالسُّنُورِ

قَالَ دَبْسَلِيمُ الْمَاكُ لِبَيْدُبَا الْفَيْلَسُوف: قَدْسَمْعْتُ هَذَا الْمُثَلَ، فَاضْرِبْ لِي مَثْلَ رَجُلِ كَثُرَ أَعْدَاوَهُ ، وَأَحْدَقُوا بِهِ مِنْ كُلِّ فَاضْرِبْ لِي مَثْلَ رَجُلِ كَثُرَ أَعْدَاوُهُ ، وَأَحْدَقُوا بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِب ، فَأَشْرَفَ مَعَهُمْ عَلَى الْمُلَاكِ ، فَالْتَمَسَ النَّجَاةَ وَالْمَخْرَجَ جَانِب ، فَأَشْرَفَ مَعَهُمْ عَلَى الْمُلَاكِ ، فَالْتَمَسَ النَّجَاةَ وَالْمَخْرَجَ بِمُوالَاةِ بَعْضِ أَعْدَائِه وَمُصَالِحَتِه ، فَسَلِم مِنَ الْخُوفِ وَأَمِنَ ، ثُمَّ بِمُوالَاةِ بَعْضِ أَعْدَائِه وَمُصَالِحَتِه ، فَسَلِم مِنَ الْخُوفِ وَأَمِنَ ، ثُمَّ وَفَى لِلنَّ مَا لَهُ مُنْهُمْ ، قَالَ الْفَيْلَسُوفُ: إِنَّ الْمُودَة وَالْعَدَاوَة وَفَى لِلنَّ مَا لَهُ مِنْ الْمُوتَة وَالْعَدَاوة وَقَى لِلنَ مَا لَهُ مَنْهُمْ ، قَالَ الْفَيْلَسُوفُ: إِنَّ الْمُودَة وَالْعَدَاوة وَالْعَدَاوة

لَا تَثْبُتُ ان عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَبَدًا . وَرُبَّكَ حَالَتِ الْمُودَّةُ إِلَى الْعَدَاوَة ، وَصَارَتِ الْعَدَاوَةُ وَلَايَةً وَصَدَاقَةً ، وَلَهٰذَا حَوَادثُ وَعَلَلُ وَتَجَارِبُ ، وَذُو الرَّأَى يُحُدّثُ لَـكُلُّ مَا يَحَدُثُ مِنْ ذَلكَ رَأْيًا جَدِيدًا: أَمَّا مِنْ قِبَلِ الْعَدُو فَبِالْبَأْسِ، وَأَمَّا مِنْ قِبَلِ الصَّدِيقِ فَبِالإِسْتِنْنَاسٍ ، وَلَا تُمْنَعُ ذَا الْعَقْلِ عَدَاوَةً كَانَتْ فِي نَفْسِهِ لِعَدُوهِ مِنْ مُقَارَبَتِهِ وَالْإِسْتِنْجَادِ بِهِ عَلَى دَفْعِ مَخُوفِ أَوْ جَرُّ مَنْغُوبٍ . وَمَنْ عَمِلَ فِي ذَٰلِكَ بِالْحَرْمِ ظَفِرَ بِحَاجَتِهِ • وَمَثَلُ ذَٰلِكَ مَثَلُ مَثَلُ مَثَلُ الْجُرَدُ وَالسُّنُورِ حِينَ وَقَعَا فِي الْوَرْطَةِ ، فَنَجَوَا بِاصْطِلَاحِهِمَا جَميعًا مِنَ الْوَرْطَة وَالشَّدَّةِ . قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟ قَالَ بَيْدُبَا: زَعَمُوا أَنَّ شَجَرَةً عَظِيمُةً كَانَ فِي أَصْلِهَا جَحْرُ سَنُّورٍ يُقَــالُ لَهُ رُومِي، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ جَحْرُ جُرَدٍ يُقَالُ لَهُ فَرَيدُونُ ، وَكَانَ الصَّيَّادُونَ كُشِيرًا يَتَدَاوَلُونَ ذَلِكَ الْمُكَانَ ، يَصِيدُونَ فيه الْوَحْشُ وَالطُّيْرَ ؛ فَنَزَلَ ذَاتَ يَوْمٍ صَيَّادُ ، فَنَصَبَ حِبَا مَهُ قَر يبًا من مُوضِع رُومِي ، فَلَم يُلبَث أَنْ وَقَعَ فِيهَا ، نَكُرَج الْجُردَ يَدَبُّ، وَيَطْلُبُ مَا يَا كُلُ، وَهُو حَذِرُ مِنْ رُومِى . فَبَيْنُمَا هُوَ

يَسْعَى إِذْ بَصُرَبِهِ فِي الشَّرَك ، فَسُرَّ وَاسْتَبْشُرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَرَأَى خَلْفُهُ ابْنَ عِرْسِ ، يُرِيدُ أَخْذُهُ ، وَفِي الشَّـجَرَةِ بُومًا ، يُرِيدُ اختطافه ؛ فَتَحَيَّرُ فِي أَمْرِهِ ، وَخَافَ إِنْ رَجْعَ وَرَاءَهُ أَخَذَهُ ابْنَ عَرْسٍ ، وَإِنْ ذَهَبَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا اخْتَطَفُهُ الْبُومُ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ أَمَامَهُ آفْتَرَسَهُ السُّنُورُ ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : هٰذَا بَلاَءٌ كَلَا اكْتَنَفَنِي ، وشرور تَظَاهَرَتْ عَلَى ، وَمِحَنْ قَدْ أَحَاطَتْ بِي . وَبَعْدُ ذَلكَ فَهُ مِي عَقْلِي، فَلَا يُفْزِعُنِي أَمْرِي، وَلَا يَهُولُنِي شَأْنِي، وَلَا يَلْحَقُنِي الدَّهَشُ ، وَلَا يَذْهَبُ قَلْبِي شَعَاعًا : فَالْعَاقِلُ لَا يَفْرَقُ عِنْدَ سَدَاد رَأَيِهِ ، وَلَا يَعْزُبُ عَنْـهُ ذِهْنَهُ عَلَى حَالٍ . وَإِنَّمَــا الْعَقْلُ شَبِيهُ بِالْبَحْرِ الَّذِي لَا يُدْرَكُ عَوْرُهُ ، وَلَا يَبْلُغُ الْبَلَاءُ مِنْ ذِي الرَّأْيِ مَعِهُودَهُ فَيهُلِكُهُ ، وَتَحَقَّقُ الرَّجَاءِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبَلُغَ مِنْهُ مَبْلُغًا يَبْطُرُهُ وَيُسْكُرُهُ: فَيَعْمَى عَلَيْهِ أَمْرُهُ . وَلَسْتُ أَرَى لَى مِنْ هَذَا الْبَلَاءِ مَخْلَصًا إِلَّا مُصَالِحًـ لَهُ السُّنُورِ: فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ مثلُ مَا قَدْ نَزَلَ بِي أَوْ بَعْضُهُ . وَلَعَلَّهُ إِنْ سَمِعَ كَلَا مِي الَّذِي أَكُلُّهُ بِهِ ،

ا يخاف

وَوَعَى عَنَى فَصِيحَ خِطَانِى ، وَمَعْضَ صِدْقِيَ الَّذِي لَاخِلَافَ فِيهِ ، وَمَعْضَ صِدْقِيَ الَّذِي لَاخِلَافَ فِيهِ ، وَكَا خِدَاعَ مَعَهُ فَقَهِمَهُ ، وَطَمِعَ فِي مَعُونَتِي إِيَّاهُ ، نَخْلُصُ جَمِيعًا .

مُمَّ إِنَّ الْحُرَدُ دَنَا مِنَ السُّنُّورِ فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ حَالُكَ لِ قَالَ لَهُ السُّنُورُ: كَمَا يُحِبُّ: فِي ضَـنْكِ وَضِيْقٍ . قَالَ: وَأَنَا الْيَوْمَ شَرِيكُكَ فِي الْبَلَاءِ ، وَلَسْتُ أَرْجُو لِنَفْسِي خَلَاصًا إِلَّا بِالَّذِي أَرْجُو لَكَ فِيهِ الْخُلَاصَ . وَكَلَامِي هٰذَا لَيْسَ فِيهِ كَذِبُ وَلَا خَدِيعَةً ، وَابْنُ عِنْ ِ هَا هُو كَامِنٌ لِى ، وَالْبُومُ يَرْصُدُنِى ، وَكَلَاهُمَا لَى وَلَكَ عَدُو ، فَإِنْ جُعَلْتَ لِى الْأَمَانَ ، قَطَعْتُ حَبَائِلَكَ ، وَخَلَّصْتُكَ مِنْ هٰذِهِ الْوَرْطَةِ ، فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ تَحَلَّصَ كُلُّ وَاحِد مِنَّا بِسَبِ صَاحِبِهِ: كَالسَّفِينَةِ وَالرُّكَابِ فِي الْبَحْرِ: فَبِالسَّفِينَةِ يَنْجُونَ ، وَبِهِم تَنْجُو السَّفِينَةُ . فَلَمَّا سَمِعَ السَّنُورُ كَلَامَ الْحُرَد ، وَعَرَفَ أَنَّهُ صَادِقٌ ، قَالَ لَهُ : إِنَّ قَوْلُكَ هَذَا لَشَبِيهُ بِالْحُقّ ، وَأَنَا أَيْضًا رَاغِبُ فِيمَا أَرْجُو لَكَ وَلِنَفْسِي بِه

الْحَكَرُ صَ مَمْ إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَسَأَشْكُرُ لَكَ مَا بَقيتُ . قَالَ الْحُرْدُ: فَإِنَّى سَأَدْنُو مِنْكَ ، فَأَقَطُّعُ الْحَبَائِلَ كُلُّهَا إِلَّا حَبْلًا وَاحِدًا أَبْقِيهِ لِأَسْتُوثِقَ لِنَفْسِي مِنْكَ . ثُمَّ أَخَذَ فِي قَرْضِ حَبَائِلهِ ثُمَّ إِنَّ الْبُومَ وَابْنَ عِرْسِ لَمَّ وَأَيَّا دُنُو الْجُورَدُ مِنَ السَّنُورِ أَيسًا مِنْهُ وَانْصَرَفَا . ثُمَّ إِنَّ الْجُورَذَ أَبْطَأَ عَلَى رُومِي فِي قَطْعِ الْحَبَائِل فَقَالَ لَهُ : مَالَى لَا أَرَاكَ مُجَدًّا فِى قَطْعِ حَبَائِلِي ? فَإِنْ كُنْتَ قَدْ ظَفِرْتَ بِحَاجَتِكَ : فَتَغَيَّرْتَ عَمَّا كُنْتَ عَلَيْهِ، وَتُوانَدْتَ في حَاجَتِي، فَكَ ذَٰلِكَ مِنْ فِعُلِ الصَّالِحِينَ : فَإِنَّ الْكَرِيمَ لَا يَتُوانَى فَى حَقّ صَاحِبِهِ . وَقَدْ كَانَ لَكَ فِي سَابِقِ مَوَدَّتِي مِنَ الْفَائِدَةِ وَالنَّفْعِ مَا قَدْ رَأَيْتَ . وَأَنْتَ حَقَيْقُ أَنْ تُكَافِئْنِي بِذَلِكَ ، وَلَا تَذْكُرَ الْعَدَاوَةَ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ : فَالَّذِي حَدَثَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الصَّلْحِ حَقِيقٌ أَنْ يُنْسِيكَ ذَلكَ ، مَعَ مَا فِي الْوَفَاءِ مِنَ الْفَضْلِ وَالْأَجْرِ ، وَمَا فِي الْغُدْرِ مِنْ سُوءِ الْعَاقبَةِ : فَإِنَّ الْكَرِيمَ لَا يَكُونُ إِلَّا شَكُورًا غَيْرَ حَقُودٍ ، تُنْسِيهِ الْخَلَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِحْسَان

<sup>(</sup>١) شكر وتصح: تعديتهما باللام أفصح: من تعديتهما بنفسهما -

الْحُلَالَ الْكُثِيرَةَ مِنَ الإِسَاءَةِ . وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّا أَعْجَلَ الْعُقُوبَةِ عُقُوبَةُ الْغَدْرِ . وَمَنْ إِذَا تُضَرَّعَ إِلَيْهِ ، وَسُئِلَ الْعَفْو ، فَلَمْ يَرْحَمْ ، وَلَمْ يَعْفُ ، فَقَدْ غَدَرَ ، قَالَ الْجُرَذُ : إِنَّ الصَّدِيقَ صَديقَانِ : طَائِعٌ وَمُضْطَرُّ . وَكَلَاهُمَا يَلْتَوسَانِ الْمُنْفَعَةَ ، وَيَحْتَرِسَانِ مِنَ الْمَضَرَّةِ . فَأَمَّا الطَّائِعُ فَيُسْتَرْسَلُ إِلَيْهِ ، وَيُومَنُ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ . وَأَمَّا الْمُضْطَرُّ فَنِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ يُسْتَرْسُلُ إِلَيْهِ ، وَفِي بَعْضِهَا يُنْحُدُرُ مِنْهُ ، وَلَا يَزَالُ الْعَاقِلُ يَرْبَهِنُ مِنْهُ بَعْضَ حَاجَاتِهِ ، لِبَعْضِ مَايَتَتِي وَيَخَافُ . وَلَيْسِ عَاقِبَةُ التَّوَاصُلِ مِنَ الْمُتُواصِلِ إِلَّا طَلَبَ عَاجِلِ النَّفْعِ وَبُلُوغِ مَأْمُولِهِ • وَأَنَا وَافِ لَكَ بِمَ جَعَلْتُ لَكَ ، وَمُحْتَرِسُ مِنْكَ مَعْ ذَلِكَ ، مِنْ حَيْثُ أَخَافُكَ يَجُوفًا أَنْ يُصِيبِنِي مِنْكُ مَا أَجْمَأَنِي خَوْفُهُ إِلَى مُصَالِحَيْكَ، وَأَجْمَاكُ إِلَى قَبُولِ ذَلكَ مِنَّى : فَإِنَّ لِكُلُّ عَمَلٍ حِينًا . فَمَا كُمْ يَكُنْ مِنْهُ في حينه ، فلا حُسنَ لِعَاقِبَتِهِ ، وَأَنَا قَاطِعُ حَبَائِلَكَ كُلُّهَا ، غَيْرَ أَنَّى تَارِكُ عُقْدَةً وَاحِدَةً أَرْتَهِنَكَ بِهَا ، وَلَا أَقْطَعُهَا إِلَّا فَي السَّاعَة الَّتِي أَعْلَمُ أَنَّكَ فيهَا عَنَّى مَشْغُولُ: وَذَلِكَ عَنْدَ مُعَايَنَتِي الصَّيَّادَ.

ثُمُّ إِنَّ الْحُرُذَ أَخَذَفِى قَطْعِ حَبَائِلِ السَّنَوْرِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ وَافَى الصَّيَّادُ ، فَقَالَ لَهُ السِّنَوْرُ : الآنَ جَاءَ الْجِحَدُ فِى قَطْعِ حَبَائِلِى ، فَأَجْهَدَ الْحُرُدُ نَفْسَهُ فِى الْقَرْضِ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ حَبَائِلِى ، فَأَجْهَدَ الْحُرُدُ نَفْسَهُ فِى الْقَرْضِ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ وَشَبَ السَّنَوْرُ إِلَى الشَّجَرَةِ عَلَى دَهَشِ مِنَ الصَّيَّادِ ، وَدَخَلَ الْجُرُدُ بَعْضَ الْأَجْمَارِ ، وَجَاءَ الصَّيَّادُ فَأَخَذَ حَبَائِلَهُ مُقَطَّعَةً ، الْحُرَدُ بَعْضَ الْأَجْمَارِ ، وَجَاءَ الصَّيَّادُ فَأَخَذَ حَبَائِلَهُ مُقَطَّعَةً ، أَنْصَرَفَ خَائِبًا .

مُمَّ إِنَّ الْحُرُدُ نَحَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكُرَهَ أَنْ يَدُنُو مِنَ السَّنَّورِ ، فَنَادَاهُ السُّنُّورُ: أَيُّهَا الصَّدِيقُ النَّاصِحُ، ذُو الْبَلَاءِ الْحَسَن عندى ، مَا مَنْعَكَ مِنَ الدُّنُو ۚ إِلَى ۚ ، لِأَجَازِ يَكَ بِأَحْسَنِ مَا أَسْدَيْتَ إِلَى ، هَلُمْ إِلَى وَلَا تَقَطَعُ إِخَانِي : فَإِنَّهُ مَنِ اتَّخَذَ صَدِيقًا ، وَقَطَعَ إِخَاءَهُ ، وَأَضَاعَ صَدَاقَتُهُ ، حُرِمَ ثَمَرَةً إِخَاتِهِ ، وَأَيْسَ مِنْ نَفْعِهِ الإِخْوَانُ وَالأَصْدِقَاءُ . وَإِنَّ يَدَكَ عَنْـدِى لَا تُنْسَى ، وَأَنْتَ حَقِيقُ أَنْ تَلْتَمِسَ مُكَافَأَةً ذَلِكَ مِنَّى وَمِنْ إِخْوَانِي وَأَصْدِقَانِي . وَلَا يَحَافَنَ مِنَّى شَيْئًا . وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قِبَلِي لَكَ مَبْذُولُ . ثُمَّ حَلَفَ وَاجْتَهَدَ عَلَى صَدْقه فَمَا قَالَ • فَنَادَاهُ الْجُرُذُ : رُبَّ صَدَاقَةٍ ظَاهِرَةِ بَاطِنْهَا عَدَاوَةً كَامِنَةً . وَهِي أَشَدُّ مِنَ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ .

وَمَنْ لَمْ يَحْتَرُسُ مِنْهَا ، وَقَعَ مَوْقِعَ الرَّجُلِ الَّذِي يَرْكُبُ نَابَ الْفيلِ الْمُغْتَلِم ، ثُمَّ يَغْلِبُهُ النَّعَاسُ ، فَيَسْتَيْقِظُ تَحْتَ فَرَاسِنِ الْفيلِ ، فَيَدُوسُهُ وَيَقْتُلُهُ . وَإِنَّكَ أَسْمَى الصَّديقُ صَديقًا: لمَا يُرجَى مِنْ نَفْعِهِ ، وَسَمَّى العَدُو عَدُوا : لِمَا يُخَافُ مِنْ ضَرَره ، وَالْعَاقِلُ إِذَا رَجًا نَفْعَ الْعَدُو أَظْهَرَ لَهُ الصَّدَاقَةَ ، وَإِذَا خَافَ ضُرَّ الصَّديق أَظْهَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ ، أَلَا تَرَى لِ تَدَّبِعُ البَّهَائِمُ أُمَّهَاتِهَا رَجَاءَ أَلْبَانِهَا فَإِذَا انْقَطَعَ ذَٰلِكَ انْصَرَفَتَ عَنْهَا . وَرُبَّكَا قَطَعَ الصَّديقُ عَنْ صَديقه بَعْضَ مَا كَانَ يَصَلُّهُ ، فَلَمْ يَخَفْ شَرَّهُ : لأَنَّ أَصْلَ أَمْرِه لَمْ يَكُنْ عَدَاوَةً • فَأَمَّا مَنْ كَانَ أَصْلُ أَمْرِهِ عَدَاوَةً جَوْهَرِيَّةً ، ثُمَّ أَحْدَثَ صَدَاقَةً لِحَاجَةٍ حَمَلَتُهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إِذَا زَالَتِ الْحَاجَةُ الَّتِي حَمَلَتُهُ عَلَى ذَٰلِكَ ، زَالَتْ صَدَاقَتُهُ ، فَتَحَوَّلَتْ عَدَاوَةً ، وَصَارَ إِلَى أَصْلِ أَمْرِهِ : كَالْمُكَاءِ الَّذِي يُسَخَّنُ بِالنَّارِ ، فَإِذَا رُفِعَ عَنْهَا عَادَ بَارِدًا ، وَلَيْسَ مِنْ أَعْدَائِي عَدُو أَضَر لي منك ، وقد اضطرَّنِي وَ إِيَّاكَ حَاجَةً إِلَى مَا أَحْدَثْنَا مِنَ الْمُصَالِحَة . وَقَدْ ذَهَبَ الْأَمْرُ الَّذِي احْتَجْتَ إِلَى وَاحْتَجْتَ إِلَى وَاحْتَجْتَ إِلَيْكَ فِيهِ ،

<sup>(</sup>١) جمع فرسن وهو بمنزلة الحافر -

وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَهَابِهِ عَوْدُ الْعَدَاوَةِ . وَلَا خَيْرَ لِلضَّعِيفِ فِي قُرْبِ الْعَدُو الْقُوى ، وَلا لِلذَّلِيلِ فِي قُرْبِ الْعَدُو الْعَزِيزِ . وَلَا أَعْلَمُ لَكَ قَبَلَى حَاجَةً ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُرِيدُ أَكْلَى ؛ وَلَا أَعْلَمُ لِي قِبَلَكَ حَاجَةً ، وَلَيْسَ عِندِي بِكَ ثِقَةً : فَإِنَّى قَدْ عَلَمْتُ أَنَّ الضَّعِيفَ الْمُحْتَرِسَ مِنَ الْعَدُو الْقَوِى أَقْرَبُ إِلَى السَّلَامَة مِنَ الْقَوِيُ إِذَا اغْتَرَّ بِالضَّعِيفِ وَاسْتَرْسَلَ إِلَيْهِ • وَالْعَـاقِلُ يُصَالِحُ عَدُوهُ إِذًا اضْطُرَّ إِلَيْهِ ، وَيُصَانِعُهُ ، وَيُظْهِرُلُهُ وُدَّهُ ، وَ يَرِيهِ مِنْ نَفْسِهِ الْاسْتِرْسَالَ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يُجِدُ مِنْ ذَلْكَ بُدًّا ، ثُمَّ يُعَجِّلُ الإنْصِرَافَ عَنْهُ ، حِينَ يَجِدُ إِلَى ذَلْكَ سَبِيلًا ، وَآعَلُمْ أَنَّ سَرِيعَ الاستُرسَال لَا تُقَالُ عَثْرَتُهُ . وَالْعَاقِلُ يَنِي لِمَنْ صَالَحَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يَشِي بِهِ كُلَّ الثُّقَةِ ، ولا يأمنه على نفسه مع القرب منه . وينبغي أن يبعد عنه مَا اسْتَطَاعَ . وَأَنَا أُودُكُ مِنْ بَعِيلِ ، وَأَحِبُ لَكَ مِنَ الْبَقَاءِ وَالسَّلَامَةِ ، مَا لَمُ أَكُنْ أَحِبُهُ لَكَ مِنْ قَبْلُ . وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تُجَازِينِي عَلَى صَنيعِي إِلَّا بِمِثْلُ ذَلْكَ: إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى اجْتِمَاعِنَا وَالسَّلَامُ . (انقضى باب الجرذ والسنور)

## بَابُ ابْنِ الْمَلَكُ وَالطَّائر فَنْزَة

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَلَكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوف : قَدْ سَمَعْتُ هَـذَا الْمُنْكُ ، فَاضْرِبْ لِى مَثْلَ أَهْلِ التِّرَاتِ الَّذِينَ لَا بُدَّ لِبَعْضِهُمْ مِنَ اتَّقَاءِ بَعْضِ . قَالَ بَيْدَبَا: زَعَمُوا أَنَّ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ الْهَند كَانَ يُقَالُ لَهُ بَرِيدُونَ ، وَكَانَ لَهُ طَائِرٌ يُقَالُ لَهُ فَنْزَةُ ، وَكَانَ لَهُ فَرْخُ وَكَانَ هَذَا الطَّائِرُ وَفَرْخُهُ يَنْطِقَانِ بِأَحْسَنِ مَنْطِقِ ، وَكَانَ الْمَلْكُ بهما مُعجبًا . فَأَمْرَ بِهِمَا أَنْ يُجعَلَا عِنْدَ امْرَأَتِهِ ، وَأَمْرَهَا بِالْحُافَظَة عَلَيْهِمَا . وَاتَّفَقَ أَنَّ امْرَأَةُ الْمَلَكِ وَلَدَتْ غَلَامًا ، فَأَلِفَ الْفَرْخُ الْغُلَامَ . وَكَلَاهُمَا طِفْلَانِ يَلْعَبَانِ جَمِيعًا . وَكَانَ فَنْزَةُ يَذْهَبُ إِلَى الْجَبَلِ كُلَّ يَوْمٍ ، فَيَأْتِي بِفَ كَهَةٍ لَا تُعْرَفُ ، فَيُطْعِمُ ابنَ الْمَلَكَ شَطْرَهَا ، وَيُطْعِمُ فَرْخَهُ شَطْرَهَا . فَأَسْرَعَ ذلكَ في نَشَأْتِهِمَا ، وَزَادَ فِي شَبَابِهِمَا ، وَبَانَ عَلَيْهِمَا أَثْرُهُ عِنْدَ الْمُلَكِ : فَازْدَادَ لِفَنْزَةَ إِكْرَامًا وَتَعْظِيًا وَنَحْبَةً ؛ حَتَّى إِذَاكَانَ يَوْمُ مِنَ الأيَّام وَفَنْزَةُ غَائِبٌ فِي اجْتِنَاءِ النَّمَرَةِ ، وَفَرْخُهُ فِي جَبْرِ الْغَلَامِ ،

<sup>(</sup>١) جمع يَرة وهي النَّار -

ذَرَقَ فِي جَمْرِهِ ؛ فَغَضِبَ الْغُلَامُ ، وَأَخَذَ الْفَرْخَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَكَاتَ . ثُمَّ إِنَّ فَنْزَةَ أَقْبَـلَ فَوَجَدَ فَرْخَهُ مَقْتُولًا ، فَصَاحَ وَحَزِنَ ، وَقَالَ: قُبْحًا لِلْلُوكِ الَّذِينَ لَا عَهْدَ لَهُمْ وَلَا وَفَاءَ! وَيَلَ لِمِنَ ابْتُلِيَ بِصُحْبَةِ الْمُلُوكِ الَّذِينَ لَا حَمِيَّةً لَهُمْ وَلَا حُرْمَةً ، وَلَا يُحِبُّونَ أَحَدًا وَلَا يَكُرُمُ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِذَا طَمِعُوا فِيهَا عِنْدُهُ مِنْ غَنَاءٍ ، وَآحْتَاجُوا إِلَى مَا عِنْدُهُ مِنْ عِلْمٍ : فَيُكْرِمُونَهُ لِذَلْكَ ، فَإِذَا ظَفِرُوا بِحَاجَتِهِمْ مِنْهُ ، فَلَا وَدَّ ، وَلَا إِخَاءَ ، وَلَا إِحْسَانَ ، وَلَا غَفْرَانَ ذَنْهِ ، وَلَا مَعْرِفَةً حَقٍّ ! هُمُ الَّذِينَ أَمْرُهُمْ مُبنِيَّ عَلَى الرَّيَاءِ وَالْفُجُورِ • وَهُمْ يَسْتَصْغِرُونَ •َا يَرْتَكِبُونَهُ مِنْ عَظِيمٍ الذُّنُوبِ ، وَيَسْتَعْظِمُونَ الْيَسِيرَ إِذَا خُولِفَتْ فِيهِ أَهْوَاوَهُمْ . وَمِنْهُمْ هَٰذَا الْكُفُورُ الَّذِي لَا رَحْمَةً لَهُ ، الْغَادِرُ بِأَلِيفِهِ وَأَخِيهِ . لَمْ وَثُبُ فِي شِدَّةِ حَنَقِهِ عَلَى وَجِهِ الْخُلَامِ فَفَقَأَ عَيْنَهُ ، وَطَارَ فُوقَعَ عَلَى شُرْفَةِ الْمُنْزِلِ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَ الْمُلَكَ ذَلِكَ ، فَحَزَعَ أَشَدَّ الْجَزَعِ ، نُمَّ طَهِ عَ أَنْ يَحْتَالَ لَهُ ، فَوَقَفَ قَرِيبًا مِنْهُ ، وَنَادَاهُ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ آمنَ ، فَأَنْزِلْ يَافَنْزَةُ ، فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَا الْمَلَكُ إِنَّ الْغَادِرَ

مَأْخُوذٌ بِغُدُره ، وَ إِنَّهُ إِنْ أَخْطَأُهُ عَاجِلُ الْعُقُوبَةِ ، لَمْ يُحْطِئُهُ الآجلُ ؛ حَتَّى إِنَّهُ يُدْرِكُ الْأَعْقَابَ وَأَعْقَابَ الْأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ . وَإِنَّ ابْنَكَ غَدَرَ بِابْنِي ، فَعَجَّلْتَ لَهُ الْعَقُوبَةَ . قَالَ الْمَلَكُ : لَعَمْرِي قَدْ غَدَرْنَا بِابْنِكَ ، فَٱنْتَقَمْتَ مِنَّا : فَلَيْسَ لَكَ قِبَلَنَا ، وَلَا لَنَ قِبَلَكَ وِتْرُ مُطْلُوبٌ ، فَأَرْجِعْ إِلَيْنَا آمِنًا ، قَالَ فَنْزَةُ : لَسْتُ بِرَاجِعِ إِلَيْكَ أَبَدًا: فَإِنَّ ذَوِى الرَّأْمِي قَدْ نَهُواْ عَنْ قُرْبِ الْمُوتُور فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُكُ لُطْفُ الْحُقُودِ وَلينَهُ وَتَكْرِمَتُهُ إِيَّاكَ إِلَّا وَحْشَةً مِنْهُ ، وَسُوءَ ظُنَّ بِهِ : فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ الْحُقُودِ الْمُوتُورِ أَمَانًا هُوَ أُوْتُقُ لَكَ مِنَ الْذَعْرِ مِنْهُ ، وَلَا أَجُودُ مِنَ الْبُعْدُ عَنْـهُ ، وَالْإَحْتِرَاسُ مِنْهُ أُولَى . وَقَدْكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الْعَاقِلَ يَعُدُّ أَبُويَهِ أَصْدِقَاءً ، وَالْإِخْوَةُ رُفَقَاءً ، وَالْأَزْوَاجَ أَلَفَاءً ، وَالْبَنِينَ ذِكًّا ، وَالْبَنَاتِ خُصَاءً ، وَالْأَقَارِبُ غُرَمَاءَ وَيَعَدُّ نَفْسَهُ فَرِيدًا . وَأَنَا الفَرِيدُ الوَحِيدُ الغَرِيبُ الطّريدُ ، قَدْ تَزُودتُ مِنْ عندكُمْ منَ الْحُزْنِ عِبًّا ثَقِيلًا ، لَا يَحْمِلُهُ مَعِي أَحَدُ ، وَأَنَا ذَاهِبُ ، فَعَلَيْكُ مِنَّى السَّلَامُ .

<sup>(</sup>١) من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه -

قَالَ لَهُ الْمَاكُ : إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَكُنْ اجْتَزَيْتُ مّنَا فَهَا صَنَعْنَاهُ بِكَ ، بَلْ كَانَ صَنِيعُكَ بِنَا مِنْ غَيْرِ آبْتِدَاءٍ مِنَّ بِالْغَدْرِ ، كَانَ الأَمْرُ كَمَا ذَكُرْتَ . وَأَمَّا إِذْ كُنَّا نَحْنُ بِدَأَنَاكَ ، فَمَا ذَنْبُكَ ؟ وَمَا الَّذِي يَمْنَعُكُ مِنَ النُّقَةِ بِنَا ? هَلُمَّ فَأَرْجِعْ: فَإِنَّكَ آمِنْ . قَالَ فَنْزَةُ : اعْلَمْ أَنَّ الْأَحْقَادَ لَمَا فِي الْقُلُوبِ مَوَاقِعُ مُمَكَّنَةً مُوجِعَةً . فَالْأَلْسُنُ لَا تَصْدُقُ فِى خَبَرِهَا عَرِفِ الْقُلُوبِ ، وَالْقَلْبُ أَعْدَلُ شَهَادَةً مِنَ اللِّسَانِ عَلَى الْقَلْبِ . وَقَدْ عَلَمْتَ أَنَّ اللَّهَانِ عَلَى الْقَلْبِ قَلْبِي لَا يَشْهَدُ لِلسَانِكَ ، وَلَا قَلْبُكَ لِلسَانِي . قَالَ الْمَلَكُ : أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ الضَّغَا ثَنَ وَالْأَحْقَادَ تَكُونُ بَيْنَ كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ: فَمَنْ كَانَ ذَا عَقْل ، كَانَ عَلَى إِمَاتَةِ الْحَقْد أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى تَرْبِيتِهِ . قَالَ فَنْزَةُ : إِنَّ ذَٰلِكَ لَـكُمَّا ذَكُرْتَ ؛ وَلَكِنْ لَيْسَ يَنْبَغِي لِذِي الرَّأَى مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ الْمُوتُورَ الْحَقُودَ نَاسٍ مَا وُتِرَبِهِ ، مُصْرُوفٌ عَنْهُ فَكُرُهُ فِيهِ . وَذُو الرَّأَى يَنْخُوفُ الْمَكُرُ وَالْحُدَيْعَةُ وَالْحِيلُ ، وَيَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعَدُو لَا يُسْتَطَاعُ بِالشَّدَّة

<sup>(</sup>١) أَدْرَكْتُ الْجُزَاءِ .

وَالْمُكَابِرَةِ ؛ حَتَّى يُصَادَ بِالرَّفْقِ وَالْمُلَايَنَةِ : كَمَا يُصَادُ الْفِيلُ الْوَحْشَى بِالْفِيلِ الدَّاجِنِ • قَالَ الْمَلكُ : إِنَّ الْعَاقِلَ الْـكَرِيم لَا يَتْرُكُ إِلْفَهُ ، وَلَا يَقَطَعُ إِخُوانَهُ وَلَا يُضَيِّعُ الْحُفَاظَ ، وَإِنْ هُوَ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ ؛ حَتَّى إِنَّ هَذَا الْخُلُقَ يَكُونُ فِي أُوضَعِ الدُّوَابُ مَنْزِلَةً : فَقَدَ عَلَمْتُ أَنَّ اللَّعَابِينَ يَلْعَبُونَ بِالْكِلَابِ ، مُمَّ يَذْبَحُونَهَا وَيَأْكُلُونَهَا . وَيَرَى الْكُلْبُ الَّذِى قَدْ أَلِفَهُمْ ذَلْكَ ، فَلَا يَدْعُوهُ إِلَى مُفَارَقَتِهِم ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَلْفَتِهِ إِيَّاهُم . قَالَ فَنْزَةً : إِنَّ الْأَحْقَادَ مَخُوفَةً حَيْثُمَا كَانْتَ. فَأَخُوفُهَا وَأَشَدُّهَا مَاكَانَ فِي أَنْفُسِ الْمُلُوكِ : فَإِنَّ الْمُلُوكَ يَدينُونَ بِالْانْتِقَامِ ، وَ يَرُونَ الدَّرْكَ وَالطَّلَبَ بِالْوِتْرِ مَكْرُمَةً وَنَخُرًا . وَ إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَغْتَرْ بُسُكُونِ الْحُقْدِ إِذَا سَكَنَ فَإِنَّكَ مَثَلُ الْحُقْدِ فِي الْقَالِبِ ، إِذَا كُمْ يَجِد مُحَرّكًا ، مثلُ الجَمْرِ الْمُكْنُونِ ، مَا لَمْ يَجِد حَطَبًا ، فَلَيْسَ يَنْفَكُ الْحُقْدُ مُتَطَلِّعًا إِلَى الْعِلَلِ ، كَمَا تَبْتَغِي النَّارُ الْحَطَب: فَإِذَا وَجَدَ عِلَّةً اسْتَعَرَ اسْتِعَارَ النَّارِ: فَلَا يُطْفِئُهُ حُسَنَ كَلَامٍ ، ولا لين ولا رفق ، ولا خُضُوعُ ولا تَضَرَّعُ ولا مُصَانَعَة ، ولا شَيْءٌ

دُونَ تَلَفِ الْأَنْفُسِ ، مَعَ أَنَّهُ رُبَّ وَاتِرٍ يَطْمَعُ فِي مُرَاجَعَةِ الْمُؤْتُورِ بَمَا يَرْجُو أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ مِنَ النَّفْعِ لَهُ ، وَالدَّفْعِ عَنْهُ . وَلَكِنِي مَنْ النَّفْعِ لَهُ ، وَالدَّفْعِ عَنْهُ . وَلَكِنِي أَنَا أَضْعَفُ عَنْ أَنْ أَقْدَرَ عَلَى شَيْءٍ يَذْهَبُ بِهِ مَا فِي وَلَكِنِي أَنَا أَضْعَفُ عَنْ النَّهُ مِنَ النَّفْعِ لَهُ اللَّهُ عَلَى مَا تَقُولُ مَا كَانَ نَفْسُكَ مُنْطُوبِيّةً لِي عَلَى مَا تَقُولُ مَا كَانَ نَفْسُكَ مُنْطُوبِيّةً لِي عَلَى مَا تَقُولُ مَا كَانَ ذُلِكَ عَنِي مُغْنِيًا ، وَلَا أَزَالُ فِي خُوفٍ وَوَحْشَةٍ ، وَسُوءِ ظَنِّ ، وَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَقُولُ مَا كَانَ مَا اللَّهُ مَا كَانَ مَا كَانَ مُا اللَّهُ مَا عَلَيْكَ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْكَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ مُولِي اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مُلِكُ اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مَا لَهُ مُلِكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَ

قَالَ الْمَلِكُ : لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ لِأَحَدِ ضَرَّا وَلَا نَفِعًا ، وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا ، يُصِيبُ أَحَدًا ، إِلَّا بِقَضَاءِ وَقَدَرِ مَعْلُومٍ ، وَكَمَّ أَنَّ خَلْقَ مَا يُخْلُقُ ، أَحَدًا ، إِلَّا بِقَضَاءِ وَقَدَرِ مَعْلُومٍ ، وَكَمَّ أَنَّ خَلْقَ مَا يُخْلُقُ ، وَوِلَادَةَ مَا يُولَدُ ، وَبَقَاءَ مَا يَبْقَى ، لَيْسَ إِلَى الْخَلَا ثِي مِنْهُ وَوِلَادَة مَا يُولُدُ ، وَبَقَاءُ مَا يَبْقَى ، وَهَلَاكُ مَا يَهْكُ . وَلَيْسَ لَكَ فَيْنَ ، وَهَلَاكُ مَا يَهْكُ . وَلَيْسَ لَكَ فَالَّذِي صَنَعْتَ بِابْنِي ذَنْبُ ، وَلَا لَا بْنِي فِيمَا صَنَعَ بِابْنِكَ ذَنْبُ . فَالَّذِي صَنَعْتَ بِابْنِي ذَنْبُ ، وَلَا لَا بْنِي فِيمَا صَنَعَ بِابْنِكَ ذَنْبُ . فَالَّذِي صَنَعْتَ بِابْنِي ذَنْبُ ، وَلَا لَا بْنِي فِيمَا صَنَعَ بِابْنِكَ ذَنْبُ . إِنَّى الْفَدَر لَكَ كُلُّهُ قَدَرًا مَقْدُورًا ، وَكَلَانَا لَهُ عَلَقٌ : فَلَا إِنِّي كَذَلِكَ مُلْكَ أَلُونَ الْقَدَرُ لَكُمَا فَنْزَةً : إِنَّ الْقَدَر لَكَمَا ذَكُنْ تَلْكَ أَلْكَ الْحَارِمَ مِنْ تَوقِقَ الْخَاوِفِ ، وَالاحْتِرَاسِ لَكَ لَكُنْ لَا يَمْنُعُ ذُلِكَ الْحَارِمَ مِنْ تَوقِقَ الْخَاوِفِ ، وَالاحْتِرَاسِ لَكَ نَكُونَ لَا يَمْ فَلِكُ فَالْكَ فَالْوَفِ ، وَالاحْتِرَاسِ لَكَ فَلَاكَ الْتَكَارِمَ مِنْ تَوقِقَ الْخَاوِفِ ، وَالاحْتِرَاسِ

مِنَ الْمُكَارِهِ . وَلْكِنَّهُ يَجْمَعُ تَصْدِيقًا بِالْقَدَرِ وَأَخْذًا بِالْحَرْمِ وَالْقُوَّةِ . وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تُكَلِّمنِي بِغَيْرِ مَا فِي نَفْسِكُ . وَالْأَمْرُ بَدِنِي وَبَيْنَكَ غَيْرَ صَغِيرٍ: لِأَنَّ ابْنَكَ قَتَلَ آبْنِي، وَأَنَا فَقَاتُ عَيْنَ ابْنِكَ ، وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَسْتَنِي بِقَتْلِي ، وَتَخْتُلَنِي عَنْ نَفْسِي ؛ وَالنَّفْسُ تَأْنَى الْمُوتَ . وَقَدْكَانَ يُقَالُ : الْفَاقَةُ بَلَاءٌ ، وَالْحُزْنُ بَلَا يُهُ وَقُرْبُ الْعَدُو بَلَا يُهُ وَفِرَاقُ الْأَحِبَةِ بَلَا يُهُ وَالسَّقَمُ بَلَا يُهُ ، وَالْهُرَمُ بَلَا يُ ، وَرَأْسُ البَلَايَاكُلُهَا الْمُوتُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ بِأَعْلَمَ بِمُا فِي نَفْسِ المُوجِعِ الْحَزِينِ مِمَّنْ ذَاقَ مِثْلَ مَا بِهِ • فَأَنَا بِمَا فِي نَفْسِي عَالِمٌ بِمَا فِي نَفْسِكَ : لِلْمَثْلِ الَّذِي عَنْدي من ذَٰلِكَ . وَلَا خَيْرَ لِي فِي صُحْبَتِكَ : فَإِنَّكَ لَنْ تَتَـذَكَّ كُو صَنِيعِي بِابْنِكَ ، وَكُنْ أَتَذَكَّرَ صَنِيعَ آبْنِكَ بِآبْنِي ، إِلَّا أَحْدَثَ ذَلِكَ لِقُلُوبِنَ تَغْيِيرًا .

قَالَ الْمَاكُ : لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِعْرَاضَ عَنَّ فِي نَفْسِهِ ، وَيَنْسَاهُ وَيُهْمِلُهُ ، حَتَّى لَا يَذْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكُونَ لَهُ فَيْ نَفْسِهِ ، وَيَنْسَاهُ وَيُهْمِلُهُ ، حَتَّى لَا يَذْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكُونَ لَهُ فِي نَفْسِهِ مَوْقِعٌ . قَالَ فَنْزَةُ : إِنَّ الرَّجُلَ الذِّي في باطِنِ

قَدَمه قُرْحَةٌ ، إِنْ هُو حَرَصَ عَلَى الْمُشَّى ، فَلَا بُدَّ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يَشْتَكِي قُرْحَتُهُ . وَالرَّجُلُ الأَرْمُدَ الْعَيْنِ إِذَا آسْتَقْبَلَ بِهَا الرُّبحَ، تَعَرَّضَ لَأَنْ تَزْدَادَ رَمَدًا . وَكَذَلْكَ الْوَاتِرَ إِذَا دَنَا مِنَ الْمُوتُورِ، فَقُدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْهَلَاكِ . وَلَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الدُّنْيَ ا إِلَّا تُوَقَّى الْمُهَالِكِ وَالْمُتَالِفِ ، وَتَقْدِيرُ الْأُمُورِ وَقَالَةُ الْاتِّكَال عَلَى الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ ، وَقِلَّةُ الْاغْتِرَارِ بِمَنْ لَا يَأْمَنُ : فَإِنَّهُ مَن اتَّكُلُ عَلَى قُوَّتِهِ ، فَحَمَلُهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَسْلُكَ الْطَرِيقَ الْمُخَوُّفَ ، فَقَدُ سُعَى فِي حَتْفِ نَفْسِهِ . وَمَنْ لَا يُقَدُّرُ لِطَاقَتِه طَعَامَهُ وشرَابه ، وَحَمَّلَ نَفْسُهُ مَا لَا تُطيقُ وَلَا تُحَمِّلُ ، فَقَدْ قَتَلَ نَفْسُهُ . رَرِهُ لَا يُقَـدُرُ لُقَمَتُهُ ، وَعَظَّمَهَا فَوْقَ مَا يُسِعُ فُوهُ ، فَرَبَّكَ غَصَّ بِهَا فَمُاتَ . وَمَنِ اغْتَرَّ بِكَلَامٍ عَدُوهِ ، وَانْخَــدُعَ لَهُ ، وضيع الحَرْم ، فَهُو أَعْدَى لِنَفْسِهِ مِنْ عَدُوهِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ النَّظُرُ فِي الْقَـدَرِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا يَأْتِيهِ مِنْهُ وَلَا مَا يُصْرَفُ عَنهُ ، وَلَكِن عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْحَرْمِ وَالْأَخْذُ بِالْقُوَّةِ وَمُحَاسَبَةُ نَفْسِهِ في ذٰلَكَ . وَالْعَاقِلُ لَا يَثِقُ بِأَحَدِ مَا اسْتَطَاعَ ، وَلَا يُقِيمُ عَلَى خَوْفِ وَهُو يَجِدُ عَنْهُ مَذْهَبًا . وَأَنَا كَثِيرُ الْمُـَذَاهِبِ ، وَأَرْجُو

أَلَّا أَذْهَبَ وَجُهَّا إِلَّا أَصَبْتُ فيه مَا يُغْنِينِي : فَإِنَّ خَلَالًا نَحْسًا مَنْ تَزُودَهُ رَبُّ كُفَيْنَهُ فِي كُلُّ وَجَهِ ، وَآنَسْنَهُ فِي كُلُّ غُرْبَة ، وَقُرَّ بِنَ لَهُ الْبَعِيدَ ، وَأَكْسَبْنَهُ الْمُعَاشَ وَالْإِخُوانَ : أُوَّلُهُنَّ كُفُّ الأذَى ، وَالثَّانِيَةُ حُسْنُ الأَدَبِ ، وَالثَّالِئَةُ مُجَانَبَةُ الرِّيبِ ، وَالرَّابِعَةُ كُرُّمُ الْخُلُقِ ، وَالْحَامِسَةُ النَّبْلُ فِى الْعَمَلِ . وَإِذَا خَافَ الإنسانُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا طَابِتُ نَفْسُهُ عَنِ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَطَنِ : فَإِنَّهُ يَرْجُو الْحُلَفَ مِن ذَلِكَ كُلَّهِ وَلَا يَرْجُو عَن النَّفْسِ خَلَفًا . وَشَرُّ الْمُهَالِ مَا لَا إِنْفَاقَ مِنْهُ ، وَشَرُّ الْأَزْوَاجِ الَّتِي لَا تُوَاتِي بَعْلَهَا ، وَشُرُّ الْوَلَدِ الْعَـاصِي الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَشُرًّ الْإِخْوَانِ الْخُاذِلُ لِأَخِيهِ عِنْدُ النَّكَبَاتِ وَالشَّدَائِدِ ، وَشَرَّالْمُلُوكِ الَّذِي يَخَافُهُ الْبَرِيءُ ، وَلَا يُواظِبُ عَلَى حَفْظِ أَهْلِ مَمْلَكُتِهِ ، وَشُرُّ الْبِلَادِ بِلَادُ لَا خِصْبَ فِيهَا وَلَا أَمْنَ ، وَإِنَّهُ لَا أَمْنَ لِي عندُكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ وَلَا طُمَأْنِينَةً لَى فِي جَوَارِكَ . ثُمَّ وَدَّعَ الْمَلَكَ وَطَارَ . فَهَذَا مَثَـلُ ذَوِى الْأَوْتَارِ الَّذِينَ لَا يَنْبَغِى لِبَعْضِهُمْ أَنْ يَشِقَ بِبَعْضٍ . (انقضى باب آبن الملك والطائر)

## بَابُ الْأُسُدُ وَالشُّغْبَرِ النَّاسِكُ وَهُوَ ابْنُ آوَى

قَالَ دَبَشَلِيمُ الْمَلَكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلُسُوفِ : قَد سَمِعْتُ هَـذَا المُشَلَ ، فَأَضْرِبُ لِي مَثْلُ الْمُلَكِ الَّذِي يُراجِعُ مَنْ أَصَابِتُهُ مِنْهُ عَقُوبَةً مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ ، أَوْ جَفُواةً مِنْ غَيْرِ ذُنْبِ ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ الْمُلَكُ لُولُمْ يُراجِعُ مَنْ أَصَابَتُهُ مِنْ لَهُ جَفُوةً عَنْ ذُنْبِ أَوْ عَنْ غَيْرِ ذَنْبِ، ظُلِمَ أَوْ لَمَ يُظْلَمُ، لَأَضَرَّ ذَلَكَ بِالْأُمُورِ، وَالْكُنَّ الْمُلَكَ حَقيقٌ أَنْ يَنْظُرُ فِي حَالِ مَنِ ابْتُلِيَ بِذَٰلِكَ ، وَيَخَبُرُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمُنَافِعِ: فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ فِي رَأَيِهِ وَأَمَانَتِهِ ، فَإِنَّ الْمُلَكَ حَقِيقَ بِالْحِرْصِ عَلَى مُرَاجَعَتِهِ: فَإِنَّ الْمُلْكَ لَا يُسْتَطَاعُ ضَبْطُهُ إِلَّا مَعَ ذُوِى الرَّأِي وَهُمُ الْوزَرَاءُ وَالْأَعُوانُ وَلَا يَنْتَفَعُ بِالْوَزَرَاءِ وَالْأَعْوَانِ إِلَّا بِالْمُودَّةِ وَالنَّصِيحَةِ ، وَلَا مُودَّةَ وَلَا نَصِيحَةً إِلَّا لَذُوى الرَّأِي وَالْعَفَافِ . وَأَعْمَالُ السَّلْطَانِ كَثِيرَةٌ ؛ وَالَّذِينَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْعُمَّالِ وَالْأَعُوانِ كَثِيرُونَ . وَمَنْ يَجَمَّعُ مِنْهُ مَا ذَكُرْتُ مِنَ النَّصيجَة وَالْعَفَافِ قُلِيلٌ . وَالْمُثُلُ فِى ذُلِكَ مَثُلُ الْأَسَدِ وَابْنِ آوَى ﴿ قَالَ الْمُلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ ؟

قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : زُعَمُوا أَنَّ ابنَ آوَى كَانَ يَسْكُنَ فِي بَعْضِ الدُّحَال ، وكَانَ مُتَزَهَّـدًا مُتَعَفِّفًا ، مَعَ بَنَـاتِ آوَى وَذِئَابِ وَثُعَـالِبَ . وَلَمْ يَكُن يَصِنْعُ مَا يَصِنْعَنَ ، وَلَا يُغِيرُكُما يُغِـرُنَ ، وَلَا يَهُريقُ دَمًّا ، وَلَا يَأْكُلُ لَمَنًّا . نَقَاصَمُهُ تِلْكُ السَّبَاعُ ، وَقُانَ: لَا نَرْضَى بِسِيرَتِكَ وَلَا رَأَيِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ تَزَهَّـدِكَ : مَعَ أَنَّ تَزَهَّدَكَ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا . وَأَنْتَ لَا تَسْتَطَيعُ أَنْ تَكُونَ إِلَّا كَأْحَدِنَا: تُسْعَى مَعَنَا، وَتَفْعَلُ فِعْلَنَا فَمَا الَّذِي كَفَّكَ عَنِ ٱلدُّمَاءِ وَعَنْ أَكُلِ اللَّهُم ? قَالَ ابنُ آوَى : إِنَّ صُحْبَتِي إِيَّاكُنَّ لَا تُوتُمُنِي إِذَا لَمُ أُوتُمُ نَفْسِي : لِأَنَّ الآثَامَ لَيْسَتْ مِنْ قِبَـلِ الأَمَاكِنِ وَالأَصْحَابِ ، وَلَكِنَّهَا مِنْ قِبَلِ الْقُلُوبِ وَالْأَعْمَالِ . وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمُكَانِ الصَّالِيجِ يَكُونُ عَمَـلُهُ فِيهِ صَالِحًا ، وَصَاحِبُ الْمُكَانِ السِّيِّ يَكُونُ عَمَلُهُ فِيهِ سَيِّئًا ، كَانَ حِينَهِ ذِ مَنْ قَتَلَ النَّـاسُكَ فِي مِحْرَابِهِ لَمْ يَأْثُمُ ، وَمَنِ اسْتَحْيَاهُ فِي مَعْرَكَةِ الْقِتَالَ أَمْمَ . وَإِنَّى إِنَّمَا صَحِبْتُكُنَّ بِنَفْسِي ، وَلَمْ أَصْحَبْكُنَّ بِقَلْبِي وأعمالي: للأني أغرفُ تُمرَةُ الأعمال: فَلَزَمْتُ حَالِي . وَثَبَتَ

<sup>(</sup>١) نقب طيق فه ، متسع أسفله -

ابْنُ آوَى عَلَى حَالِهِ تِلْكُ ، وَأَشْتَهَرَ بِالنَّسُكُ وَالنَّزَهَّد ، حَتَّى بَالْغَ ذَلَكَ أَسَدًا كَانَ مَلِكَ تِلْكَ النَّاحِيَةِ ، فَرَغِبَ فِيهِ : لِمَا بَلَغَهُ عَنْهُ مِنَ الْعَفَافِ وَالنَّزَاهَةِ وَالزُّهْدِ وَالْأَمَانَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَسْتَدْعيه . فَلَمْ حَضَرَ كُلُّمَهُ وَآنْسُهُ فُوجَدُهُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ وَفَقَ غَرَضِهِ . مُمَّ دَعَاهُ بَعْدَ أَيَّامٍ إِلَى صَحْبَتِهِ وَقَالَ لَهُ : تَعْلَمُ أَنَّ عَمَّالِي كَثِيرٌ ، وَأَعْوَانِي جَمْ غَفِيرٌ ، وَأَنَا مَعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَعْوَانِ مُحْتَاجٌ . وَقَدْ بِلَغَنِي عَنْكَ عَفَافٌ وَأَدَبُ وَعَقَلُ وَدِينُ ، فَازْدَدْتُ فِيكَ رَغْبَةً . وَأَنَّا مُوَلِّيكَ مِنْ عَمَلِي جَسِيًّا وَرَافِعُكَ إِلَى مَنزِلَةٍ شَرِيفَةٍ ، وَجَاعِلُكَ مِنْ خَاصِّتِي ، قَالَ ابْنُ آوَى : إِنَّ الْمُلُولَكُ أَحِقَّاءُ بِاخْتِيَارِ الْأَعْوَانِ فياً يهتمون به من أعمالهم وأمورهم . وهم أحرى ألّا يكرهوا عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا : فَإِنَّ الْمُكُرُّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْمُبَالَغَةَ فِي الْعَمَلِ . وَإِنِّي لِعَمَلِ السَّلْطَانِ كَارِهُ . وَلَيْسَ لِى بِهِ تَجْرِبَةً ، وَلَا بِالسَّلْطَانِ رِفْقَ . وَأَنْتَ مَلِكُ السَّبَاعِ ، وَعِنْدَكَ مِنْ أَجْنَاسِ الْوُحُوشِ عَدَدُكُثِيرٌ ، فيهِم أَهْلُ نَبْلِ وَقُومٌ ، وَلَهُم عَلَى الْعَمَلِ حَرْضٌ ، وَعَـٰـدُهُم بِهِ وَبِالسَّلَطَانِ رِفْقُ: فَإِن استَعمَلْتُهُم أَغنُوا عَنْكَ ، وَاغْتَبَطُوا لاَنْفُسِهم

بِمَا أَصَابَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ الْأَسَدُ : دَعْ عَنْكَ هَذَا : فَإِنَّى غَيْرُ مُعْفِيكَ مِنَ الْعَمَلِ . قَالَ ابْنُ آوَى : إِنَّمَا يَسْتَطَيعُ خَدْمَةً السَّلْطَانِ رَجُلَانِ لَسْتُ بِوَاحِدِ مِنْهُمَا : إِمَّا فَاجِرُ مُصَانِعٌ ، يَنَالُ حَاجَتُهُ بِفُجُورِهِ ، وَيَسَلَّمُ بِمُصَانَعَتِهِ ، وَإِمَّا مُغَفَّلُ لَا يُحَسَّدُهُ أَحَدُ . فَمَن أَرَادَ أَنْ يَخَدُمَ السَّلْطَانَ بِالصَّدْق وَالْعَفَافِ فَلَا يَحْلِط ذَلِكَ بِمُصَانَعَتِهِ ؛ وَحِينَئِذِ قُلَّ أَنْ يَسْلَمَ عَلَى ذَلِكَ: لِأَنَّهُ يَجْتَمُعُ عَلَيْهِ عَدُو السَّلْطَانَ وَصَديقُهُ بِالْعَدَاوَة وَالْحَسَد . أَمَّا الصَّديقُ فَيْنَافْسُهُ فَى مَنْزِلَتِه ، وَيَبْغِى عَلَيْهِ فِيهَا ، وَيُعَادِيهِ لِأَجْلِهَا ، وأمَّا عَدُوُّ السَّلْطَانِ فَيَضْطَغِنُ عَلَيْهِ ، لِيَصِيحَتِهِ لِسُلْطَانِهِ ، وَإِغْنَائِهِ عَنهُ . فَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَذَانِ الصِنْفَانِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْهَالَاكِ . قَالَ الْأَسَدُ : لَا يَكُونَنَّ بَغَى أَصْحَابِي عَلَيْكُ ، وَحَسَدُهُمْ إِيَّاكَ مَّى اللَّهِ يَعْرِضُ فِي نَفْسِكَ : فَأَنْتَ مَعِي ، وَأَنَا أَكْفِيكَ ذَلِكَ ، وَأَبْلُغُ بِكَ مِنْ دَرَجَاتِ الْكَرَامَةِ وَالْإِحْسَانِ عَلَى قَدْرِ هَمَّتِكَ . قَالَ آبْنُ آوَى : إِنْ كَانَ الْمُلَكُ يُرِيدُ الْإِحْسَانَ إِلَى ، فَلْيَدَعْنِي في هذه الْبَرِّيَةِ أَعِيشُ آمِنًا ، قَلِيلَ الْهُمَّ، رَاضِيًا بِعَيْشِي مِنَ الْمُاءِ

وَالعُشِب : فَإِنَّى قَدْ عَلَمْتُ أَنَّ صَاحِبَ السَّلْطَان يَصلُ إِلَيْهِ منَ الأذَى وَالْحَوْف فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مَا لَا يُصِلُ إِلَى غَيْرِه فِي طُول عُمْره ؛ وَإِنَّ قَلِيلًا مِنَ الْعَيْشِ فِي أَمْنِ وَطُمَأَنِينَةٍ خَيْرُمِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعَيْشِ فِي خَوْفِ وَنَصَيِ . قَالَ الْأَسَدُ : قَدْ سَمِعْتُ مَقَى النَّكَ ، فَلَا تُخَفُّ شَيْئًا ثُمَّا أَرَاكَ تَخَافُ مِنْهُ ، وَلَسْتُ أَجِدُ بُدًّا مِنَ الإسْتِعَانَةِ بِكَ فِي أَمْرِي . قَالَ ابْنُ آوَى : أَمَّا إِذَا أَبِي الْمُلَكُ إِلَّا ذَٰلِكَ فَأَلْيَجْعَلَ لَى عَهْدًا ، إِنْ بَغَى عَلَى ٓ أَحَدُ مَنْ أَصْحَابِهِ عِنْدُهُ ، مُمَّنْ هُوَ فُوقِي : مُخَافَةً عَلَى مَنْزِلَتِهِ ، أَوْ مُمَّنْ هُوَ دُونِي : لِيُنَازِعَنِي فِي مَنْزِلَتِي ، فَذَكَرَ عِنْدَ الْمَلَكِ مِنْهُمْ ذَاكِرٌ بِلْسَانِهِ ، أَوْ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ مَا يُرِيدُ بِهِ تَحْمَيـلَ الْمُـلَكُ عَلَى ، أَلَّا يَعْجُلُ فِي أَمْنِي ، وَأَنْ يَتَشَبَّتَ فِيمَا يُرفَعُ إِلَيْهِ وَيَذْكُرُ عِنْـدَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَفْحُصُ عَنْهُ ، ثُمَّ لْيَصْنَعْ مَا بَدَا لَهُ . فَإِذَا وَثِقْتُ منه بذلك ، أَعَنْتُهُ بِنَفْسَى فَيَا يُحِبُ ، وَعَمَاتُ لَهُ فَيَا أُولَانِي بنَصيحَةٍ وَاجْتِهَا دِ ، وَحَرَضْتُ عَلَى أَلَّا أَجْعَـلَ لَهُ عَلَى نَفْسِى سَبِيلًا . قَالَ الْأَسَدُ: لَكَ ذَلِكَ عَلَى ۚ وَزِيَادَةً . ثُمَّ وَلَاهُ خَزَائَنَهُ ، وَاخْتُصَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِهِ ، وَزَادَ فَى كَرَامَتِهِ .

فَلَتَ الْأَسُدِ ذَلْكَ ، غَاظَهُمْ وَسَاءَهُمْ . فَأَجْمَعُوا كيدهم ، واتفقوا كلهم على أن يحمِلوا عليه الأسد . وكأن الأسد قَد استَطَابَ لَحَبُ افْعَزَلَ مِنْهُ مِقْدَارًا ، وَأَمْرَهُ بِالاحْتِفَاظِ بِهِ ، وَأَنْ يَرْفَعُهُ فِي أَحْصَنِ مَوْضِعِ طَعَامِهِ وَأَحْرَزِهِ : لِيُعَادُ عَلَيْهِ ؛ فَأَخَذُوهُ مِنْ مُوضِعِهِ ، وَحَمَلُوهُ إِلَى بَيْتِ ابْنِ آوَى، فَخَبَّوهُ فِيه، وَلَا عَلْمَ لَهُ بِهِ ؛ ثُمَّ حَضَرُوا يَكَذَّبُونَهُ إِنْ جَرَتْ فِي ذَٰلِكَ حَالً . فَلَمُّ اكَانَ مِنَ الْغَدِ ، وَدَعَا الْأُسَدُ بِغَدَائِهِ ، فَقَدَدُ ذَٰلِكَ اللَّهِمَ ، فَالْتُمَسَّهُ وَلَمْ يَجِدُهُ؛ وَأَبْنَ آوَى لَمْ يَشْعُرْ بِمَا صُنِّعَ فِي حَقَّهِ مِنَ الْمُكِيدَةِ . فَحَضَرَ الَّذِينَ عَمِلُوا الْمُكَيدَةَ ، وَقَعَدُوا فِي الْمُجَلِسِ . مُمَّ إِنَّ الْمَاكَ سَأَلَ عَنِ اللَّهُم ، وَشَدَّدَ فِيهِ ، وَفِي الْمَسَأَلَةِ عَنْهُ ، فَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ قُولَ الْمُخْبِرِ النَّاصِحِ : إِنَّهُ لَا بَدَّ لَنَا مِنْ أَنْ نَحْبِرَ الْمُلَكَ بِمَا يَضْرُهُ وَيَنْفَعُهُ ، وَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ . وَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ آوَى هُوَ الَّذِي ذَهَبَ بِاللَّهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ • قَالَ الْآخَرُ: لَا أَرَاهُ يَفْعَلُ هَذَا ، وَلَكِزِ انظُرُوا وَالْحَصُوا: فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْحَلَائِقِ شَادِيدَةً . فَقَالَ الآخَر:

لَعَمْرِي مَا تَكَادُ السَّرَائِرُ تُعْرَفُ ، وَأَظُنَّكُمْ إِنْ فَحَصَّتُمْ عَنْ هٰذَا وَجَدَّتُمُ اللَّحَمَ بِبَيْتِ ابْنِ آوَى؛ وَكُلُّ شَيْءٍ يُذَكِّ مِنْ عَيُوبِهِ وَخَيَانَتِه يَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نُصِدُقَهُ . قَالَ الآخَرُ: لَئِنْ وَجَدْنَا هَذَا حَقًّا فَلَيْسَتْ بِالْحِيَانَةِ فَقَطْ ، وَلَكِنْ مَعَ الْحِيَانَةِ كُفُرُ النَّعْمَةِ ، وَالْحَرَاءَةُ عَلَى الْمُلَكِ . قَالَ الآخَرُ: أَنْتُمْ أَهْلُ الْعَدْلِ وَالْفَضِلِ ، لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَكُذَّ بِهُمْ ، وَلَكُنْ سَيَبِينُ هَذَا لَوْ أَرْسَلَ الْمَلَكُ إِلَى بَيْتِه مَنْ يُفَتُّشُهُ . قَالَ آخَرُ: إِنْ كَانَ الْمَلَكُ مُفَتَّشًا مَنْزِلَهُ فَلْيُعَجِّلْ: فَإِنَّ عَيُونَهُ وَجَوَاسِيسَهُ مَبْثُونَةً بِكُلِّ مَكَانِ . وَلَمْ يَزَالُوا فِي هٰ ذَا الْكَلَامِ وَأَشْبَاهِهِ ، حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِ الْأَسَد ذَلْكَ ، فَأَمَرَ بابن آوَى فَصَرَ، فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ اللَّهِ الَّذِي أَمَرْ تُكَ بِالإِحْتِفَاظِ بِهِ، قَالَ : دَفَعْتُهُ إِلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ لِيُقَرِّبُهُ إِلَى الْمَلَكِ . فَدَعَا الْأَسَدُ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ ، وَكَانَ مِمَّنَ شَايَعَ وَبَايَعَ مَعَ الْقَوْمِ عَلَى ابْنِ آوَى . فَقَالَ : مَا دَفَعَ إِلَى شَيْئًا . فَأَرْسَلَ الْأَسَدُ أَمِينًا إِلَى بَيْت ابن آوَى لِيفَتُّشُهُ ، فَوجَدَ فِيهِ ذَلِكَ اللَّهُمَ ، فَأَنَّى بِهِ الْأَسَدَ . فَدَنَا مِنَ الْأَسَدِ ذِئْبُ لَمْ يَكُنْ تَكُلَّمَ فِى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَانَ

يُظْهِرُ أَنَّهُ مِنَ الْعُدُولِ الَّذِينَ لَا يَتَكَلَّمُونَ فَيَا لَا يَعْلَمُونَ ، حَتَّى يَتُبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُّ . فَقَالَ : بَعْدَ أَنِ اطَّلَعَ الْمَلَكُ عَلَى خِيانَةَ ابْنِ آوَى فَالَا يَعَفُونَ عَنْهُ : فَإِنَّهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ لَمْ يَطَّلِمِ الْمَاكُ بَعْدُهَا عَلَى خِيَانَةِ خَائِنٍ ، وَلَا ذَنْبِ مُذْنِبِ . فَأَمَرَ الْأَسَدُ بِابْنِ آوَى أَنْ يُحْرَجَ ، وَيُحْتَفُظُ بِهِ . فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَاءِ الْمَاكِ: إِنَّى لَا عَجُبُ مِن رَأْي الْمَلِكُ وَمَعْرِفَتِهِ بِالْأُمُورِكَيْفَ يَخْفَى عَلَيْهِ أَمْرُ هَٰذَا ، وَلَمْ يَعْرِفُ خَبُّهُ وَمُحَادَعَتُهُ ! وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنِّي أَرَاهُ سَيْصَفَحَ عَنهُ ، بَعَدَ الَّذِي ظَهَرَ مِنهُ . فَأَرْسَلَ الْأَسَدُ بَعْضَهُمْ رَسُولًا إِلَى ابْنِ آوَى يَلْتَمِسُ مِنْهُ الْعُذْرَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ بِرِسَالَةٍ كَاذِبَةِ اخْتَرَعُهَا ؛ فَغَضِبَ الْأَسَدُ مِنْ ذَلْكَ ، وَأَمْرَ بِابْنِ آوَى أَنْ يُقْتَلَ . فَعَلِمَتْ أَمْ الْأُسَدِ أَنْهُ قَدْ عَجَلَ فِي أَمْرِهِ ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَى الَّذِينَ أَمِرُوا بِقَتْلِهِ أَنْ يُونِحُرُوهُ ، وَدَخَلَتْ عَلَى ابْنِهَا ، فَقَالَتْ : يَابُنَ بِأَى ذَنْبِ أَمَرُتَ بِقَتْ لِي ابْنِ آوَى لا فَأَخْبَرُهَا بِالْأَمْرِ • فَقَالَت : يَابَىٰ عَجَّلْتَ . وَإِنَّمَا يَسْلَمُ الْعَاقِلُ مِنَ النَّدَامَةِ بِتَرْكُ الْعَجَلَةِ وَبِالنَّهُ بُتِ . وَالْعَجَلَةُ لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ الْبَحْنَى تَمْرَةُ النَّـدَامَةِ ،

بسَبَب ضَعْفِ الرَّأِي . وَلَيْسَ أَحَدُ أَحُوجَ إِلَى التَّوْدَةِ وَالتَّنْبَتِ منَ الْمُلُوكَ : فَإِنَّ الْمُرَأَةَ بِرَوْجِهَا ، وَالْوَلَدَ بِوَالِدَيْهِ ، وَالْمُتَعَلَّمَ بِالْمُعَلِّم ، وَالْجُنْدَ بِالْقَائدِ ، والنَّاسِكَ بِالدِّينِ ، وَالْعَامَّةَ بِالْمُلُوكِ ، وَالْمُلُوكَ بِالتَّقُوكَ ، وَالتَّقُوك بِالْعَقْلِ ، وَالْعَقْلَ بِالتَّشَبِّتِ وَالْأَنَاةِ ، وَرَأْسُ الْكُلُّ الْحَزْمُ ، وَرَأْسُ الْحَزْمِ لِلْمَلِكِ مَعْرِفَةُ أَصِحَابِهِ ، وَإِنْزَالُهُمْ مَنَازِلُهُمْ عَلَى طَبَقَاتِهِم ، وَاتَّهَامُهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ . فَإِنَّهُ لَو وَجَدَ بَعْضَهُمْ إِلَى هَـلَاك بَعْضِ سَبِيلًا لَفَعَلَ . وَقَدْ جَرَّبْتُ ابْنَ آوَى ، وَبَلُوتَ رَأَيُهُ وَأَمَانَتُهُ وَمُرُوءِتُهُ ، هُمَّ لَمْ تَزَلُ مَادِحًا لَهُ رَاضِيًا عَنْهُ . وَلَيْسَ يَنْبَغَى لِلْمَلِكُ أَنْ يُخَاوِنْهُ بَعْدَ ارْتِضَائِهِ إِيَّاهُ وَأَيْمَانِهِ لَهُ ؛ وَمُنذُ تَجِيئِهِ إِلَى الْآنَ لَمْ يُطَّلَّعُ لَهُ عَلَى خِيَانَةً إِلَّا عَلَى الْعِفَّةِ وَالنَّصِيحَةِ . وَمَا كَانَ رَأَى الْمَلَكُ أَنْ يُعَجِّلَ عَلَيْهِ لأَجْلِ طَابِقِ لَحْمِ . وَأَنْتَ أَيُّهَا الْمَلَكُ حَقِيقٌ أَنْ تَنْظُـرَ فِي حَالِ ابْنِ آوَى : لِتَعْـلُمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَتَعَرَّضَ لِلْحَيْمِ اسْتُودَعْتُهُ إِيَّاهُ . وَلَعَلَّ الْمَلَكَ إِنْ فَحَصَ عَنْ ذَٰلِكَ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ ابنَ آوَى لَهُ خُصَاءُ هُمُ الَّذِينَ أَتَمَـرُوا بِهِذَا الْأَمْنِ . وَهُمُ الَّذِينَ

ذَهَبُوا بِالْلَحْمِ إِلَى بَيْنِهِ فَوَضَعُوهُ فِيهِ : فَإِنَّ الْحِدَاةَ إِذَا كَانَ فِي رَجْلِهَ وَطُعَةُ لَخْمِ آجْتَمَعَ عَلَيْهَا سَائِرُ الطَّيْرِ ، وَالْكَابِ إِذَا كَانَ مَعَهُ عَظْمٌ آجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِلَابُ ، وَابْنُ آوَى مُنْذُ كَانَ إِلَى الْيَوْمِ نَافِعٌ ، وَكَانَ مُحْتَمِلًا لِكُلِّ ضَرَرٍ فِي جَنْبِ مَنْفَعَةٍ إِلَى الْيَوْمِ نَافِعٌ ، وَكَانَ مُحْتَمِلًا لِكُلِّ ضَرَرٍ فِي جَنْبِ مَنْفَعَةٍ يَصِلُ إِلَيْكَ ، وَلِكُلِّ عَنَاءٍ يَكُونُ لَكَ فِيهِ رَاحَةً ، وَلَمْ يَكُنْ يَطُوى دُونَكَ سِرًا ،

فَبَيْنَا أَمُّ الْأَسَدِ تَقُصُّ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْمَقَالَةَ ، إِذْ دَخَلَ عَلَى الْأَسَدِ بَعْضُ ثِقَالَتِ أَمُّ الْأَسَدِ بَعْضُ ثِقَالَتِ أَمُّ الْأَسَدِ بَعْضُ ثِقَالَتِ أَمُّ الْأَسَد بَعْثَ أَنِ آوَى : إِنَّ الْمَلِكَ حَقِيقٌ أَلَا بَعْدَ فَي مَا هُو أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ بَيْرَخُصَ لِمَنْ سَعَى بِهِ لِتَلَلَا يَعْجُرَّ وا عَلَى مَا هُو أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ بَلَا يُعَودُوا إِلَى مِثْلِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَعِي الْعَاقِلِ بَلْ يُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ لِكَيْ لَا يَعُودُوا إِلَى مِثْلِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَعِي الْعَاقِلِ بَلْ يُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ لِكَيْ لَا يَعُودُوا إِلَى مِثْلِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَعِي الْعَاقِلِ بَلْ يُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ لِكَيْ لَا يَعُودُوا إِلَى مِثْلِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَعِي الْعَاقِلِ اللَّهُ يَوْمُ الْمُعْودِ الْخُسْنَى ، الْجَرِيءَ عَلَى الْغَذِر ، اللَّذِي لَا يُوقِنُ بِالْآخِرَةِ ، وَيَنْبَعِي الْعَاقِلِ بِعَمَلِهِ ، وَقَدْ عَرَفْتَ سُرْعَةَ الْغَضَب وَفَرْطَ الْمُنْهُ وَ ، وَمَنْ سَخِط بِعَمَلِهِ ، وَقَدْ عَرَفْتَ سُرْعَةَ الْغَضَب وَوْلُولَ لَكَ أَنْ تُواجِعَ ابْنَ آوَى ، اللَّذِي اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا الْمُنْهُوقِ ، وَمَنْ سَخِط بِالْيَسِيرِ لَمْ يَبْلُغُ رضَاهُ بِالْكَثِيرِ ، وَالْأُولَى لَكَ أَنْ تُواجِعَ ابْنَ آوَى ،

وَتَعْطِفَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُو نِسَنَّكَ مِنْ مُنَاصَحَتِهِ مَا فَرَطَ مِنْكَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسَاءَةِ: فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ ، وَهُو مَنْ عُرِفَ بِالصَّلَاجِ وَالْكُرَمِ وَحُسْنِ الْعَهْدِ وَالشُّكُرِ وَالْوَفَاءِ وَالْمُحَبَّةِ لِلنَّاسِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الْحَسَدِ وَالْبُعْدِ مِنَ الْأَذَى وَالإَحْتِمَالِ للاَحْوَانِ وَالْأَصْحَابِ وَإِنْ ثَقُلَتْ عَلَيْهِ منهم المُتُونَة ، وأمَّا من ينبغي تركه فهو من عُرِف بِالشَّرَاسَة ولوم الْعَهْدُ وَقِلَّةِ الشَّكُرُ وَالْوَفَاءِ وَالْبُعُدِمِنَ الرَّحْمَةِ وَالْوَرَعِ ، وَاتَّصَفَ بِالْجَحُودِ لِنُوابِ الْآخِرَةِ وَعَقَابِهَا . وَقَدْ عَرَفْتُ ابْنَ آوَى وَجَرَبْتُهُ رة. رُورُ رَارِ وَ وَالْمُورِ وَ وَالْمُورِ وَ وَالْمُورِ وَ وَالْمُورِ وَ وَالْمُورِ وَ وَالْمُورِ وَ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمِؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمِؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمِؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمِؤْرِ وَالْمِؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمِؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمِؤْرِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِ وَالْمِؤْرِ وَالْمِرْالِقِولِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلِي وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمِلْر

فَدَعَا الْأَسَدُ بِابْنِ آوَى وَاعْتَـذَرَ إِلَيْهِ مِمَّا كَانَ مِنْهُ وَوَعَدَهُ خَيْرًا ، وَقَالَ : إِنِّى مُعْنَذِرُ إِلَيْكَ وَرَادُكَ إِلَى مَنْزلَيْكَ . فَقَالَ خَيْرًا ، وَقَالَ : إِنِّى مُعْنَذِرُ إِلَيْكَ وَرَادُكَ إِلَى مَنْزلَيْكَ . فَقَالَ ابْنُ آوَى : إِنَّ شَرَّ الْأَخِلَاءِ مَنِ ٱلْتَمَسَ مَنْفَعَةً نَفْسِهِ بِضُرِّ أَخِيهِ ، ابْنُ آوَى : إِنَّ شَرَّ الْأَخِلَاءِ مَنِ ٱلْتَمَسَ مَنْفَعَةً نَفْسِهِ بِضُرِّ أَخِيهِ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيهُ وَمَنْ كَانَ غَيْرَ نَاظِرٍ لَهُ كَنَظَرِهِ لِنَفْسِهِ ، أَوْكَانَ يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيهُ بِغَيْر الْحَقِ لاَجْلِ اتّبَاعِ هَوَاهُ . وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ ذَلِكَ بَيْنَ بِغِنْ الْحَقَ لاَجْلِ اتّبَاعِ هَوَاهُ . وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ ذَلِكَ بَيْنَ

الْأَخْلَاءِ . وَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَلَكُ إِلَى مَا عَلِمَ ، فَلَا يَعْلُظَنَّ عَلَى رَهُ مِنْ أَخْرِهُ بِهِ أَنَّى بِهُ غَيْرُ وَاثْنِقَ ، وَأَنْهُ لَا يَنْبُغِي لِى أَنْ أَصْحَبُهُ: فَإِنَّ الْمُلُوكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْحَبُوا مَنْ عَاقَبُوهُ أَشَدَّ الْعَقَابِ ؛ وَلَا يَذْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَرْفُضُوهُ أَصْلًا: فَإِنَّ ذَا السَّلْطَانِ إِذَا عُزِلَ كَانَ مُسْتَحِقًا لِلْكُرَامَةِ فِي حَالَةِ إِبْعَادِهِ وَالْإِقْصَاءِ لَهُ . فَلَمْ يَلْتَفِت الْأُسَـدُ إِلَى كَلَامِهِ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنَّى قَدْ بَلَوْتُ طِبَاعَكَ وَأَخْلَا قُكُ ، وَجَرَّبْتُ أَمَانَتُكُ وَوَفَاءَكُ وَصَدْقُكُ ، وَعَرَفْتُ كذبَ مَن تَمُحَلَ الْحِيلَ لِتَحَمَّلِي عَلَيْكَ . وَ إِنَّى مَنْزِلُكَ مِنْ نَفْسِي مَنْزِلَةَ الْأَخْيَارِ الْكُرْمَاءِ ، وَالْكَرِيمُ تَذْسِيهِ الْحَسَلَةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِحْسَانِ ، الْحُلَالَ الْكَثِيرَةُ مِنَ الْإِسَاءَةِ ، وَقَدْ عُدْنَا إِلَى الثُّقَّةِ بِكَ ، فَعُدْ إِلَى النُّقَةِ بِنَا: فَإِنَّ لَنَا وَلَكَ بِذَلِكَ غَبْطَةً وَسُرُورًا . فَعَادَ ابْنُ آوَى إِلَى وِلَايَةِ مَاكَانَ يَلِي ، وَضَاعَفَ لَهُ الْمَلَكُ الْكُرَامَة ، وَلَمْ تَزِدْهُ الْأَيَّامُ إِلَّا تَقَرُّبًا مِنَ السَّلْطَانِ . (انقضى باب الأسد وأبن آوى)

## بَابُ إِيلَاذَ وَبِلَاذَ وَايرَاخْتَ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَاكِ لَبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ : قَدْ سَمَعْتُ هٰذَا الْمُنْلَ ، فَاضْرِبْ لِي مَثَلًا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمَلَكِ أَنْ يُلْزِمَ بِهَا نَفْسَهُ ، وَيَحْفَظُ مُلْكُهُ وَيُثْبِتَ سُلْطَانَهُ ، وَيَكُونَ ذَلكَ رَأْسَ أَمْرِهِ وَمِلَاكُهُ: أَبِالْحِلْمِ أَمْ بِالْمُرُوءَةِ أَمْ بِالشَّحَاعَةِ أَمْ بِالْجُود ? قَالَ بَيْـدَبَا: إِنَّ أَحَقَّ مَا يَحْفَظُ بِهِ الْمَلِكُ مُلْكُهُ الْحِلْمُ، وَبِهِ تَشْبُتُ السَّلْطَنَةُ ، وَالْحِلْمُ رَأْسُ الْأُمُورِ وَمِلاَكُهَا ، وَأَجُودُ مَا كَانَ فِي الْمُلُوكِ: كَالَّذِي زَعَمُوا مِنْ أَنَّهُ كَانَ مَلِكُ يُدْعَى بِلَاذَ ، وَكَانَ لَهُ وَزِيرُ يُدْعَى إِيلَاذَ . وَكَانَ مُتَعَبِّدًا نَاسِكًا . فَنَامَ الْمَلَكُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَرَأَى فِي مَنَامِهِ ثَمَانِيةً أَحْلَامٍ أَفْزَءَتُهُ ، فَاسْتَيْقَظُ مَنْعُوبًا ، فَدَعَا الْبَرَاهِمَـةَ ، وَهُمُ النَّسَّاكُ لِيعَـبُرُوا رُوْيَاهُ . فَلَمْنَا حَضَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَصَّ عَلَيْهِمْ مَا رَأَى . فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ: لَهُدُ رَأَى الْمُلَكُ عَجَبًا فَإِنْ أَمْهَلُنَا سَبِعَةَ أَيَّامٍ حِئْنَاهُ بِتَأْوِيلِهِ • قَالَ الْمَلِكُ : قَدْ أَمْهَلْتُكُمْ فَخُرَجُوا مِنْ عِنْدِه

ثُمَّ اجْتُمُعُوا فِي مَنْزِلِ أَحَدِهِمْ وَأَتَّمَرُوا بَيْنَهُمْ . وَقَالُوا: قَدْ وَجَدْتُمْ علمًا واسعًا تَدْرَكُونَ بِهِ ثَارِكُمْ وَتَنْتَقِمُونَ بِهِ مِنْ عَدُوكُمْ ؛ وقد علمتم أَنَّهُ قَتَلَ مِنَّا بِالْأُمْسِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا . وَهَا هُوَ قَدْ أَطْلَعَنَا عَلَى سُرِّهِ وَسَأَلَنَا تَفْسِيرَ رُوْيَاهُ: فَهَلُدُوا نُغْلِظُ لَهُ الْقُولَ وَنَحُوفُهُ حَتَّى يَحْمِلُهُ الْفَرَقُ وَالْجَزَعُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ الَّذِى نُرِيدُ وَنَامَلُ . فَنَقُولُ : ادْفَعُ إِلَيْنَا أَحِبَّاءَكَ وَمَنْ يَكُرُمُ عَلَيْكَ حَتَّى نُقَتَّلَهُم : فَإِنَّا قَدْ نَظَرْنَا فِي كُتُبِنَا فَكُمْ نَرَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْكَ مَا رَأَيْتَ لِنَفْسِكَ وَمَا وَقَعْتَ فِيهِ مِنْ هَذَا الشَّرُّ إِلَّا بِقَتْلِ مَنْ نُسَمَّى لَكَ . فَإِنْ قَالَ الْمَلِكُ: وَمَا تُرِيدُونَ أَنْ تَقْتُلُوا لا سَمُوهُمْ لِي . قُلْنَ : نُرِيدُ الْمُلِكَةَ إِيرَاخْتَ أُمَّ جَوِيرَ الْمُحَمُّودَةَ أَكُمَ نِسَا ثُكَ عَلَيْكَ . وَثُرِيدُ جَوِيرَ أَحَبَّ بَنِيكَ إِلَيْكَ وَأَفْضَلَهُمْ عِنْدُكُ ، وَنُرِيدُ آبنَ أَخِيكَ الْكَرِيمَ ، وَإِيلَاذَ خَلِيلَكَ وَصَاحِبَ أَمْرِكَ . وَنُرِيدُكَالَا الْكَاتِبَ صَاحِبَ سِرُكَ وَسَيْفَكَ الَّذِي لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ ، وَالْفيلَ الأبيضَ الَّذَى لَا تَلْحَقُهُ الْحَيْلُ ، وَالْفَرَسَ الَّذَى هُو مَنْ كَبُكَ فِي الْقَتَالِ . وَنُرِيدُ الْفيلَيْنِ الْآخَرَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ اللَّذَيْنِ يَكُونَانِ

مَعَ الْفيلِ الذَّكَر . وَنُرِيدُ الْبُخْتِيُّ السَّرِيعُ الْقَوِيُّ . وَنُرِيدُ كَارِيُونَ الْحَكِيمَ الْفَاضِلَ الْعَالِمُ بِالْأُمُورِ لِنَنْتَقِمَ مِنْهُ بِمَا فَعَلَ بِنَا . مُمَّ نَقُولُ: إِنَّمَا يَنْبَغِي لَكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ أَنْ تَقْتُلَ هَوْلَاءِ الَّذِين سَمَّيْنَاهُمْ لَكَ ، ثُمَّ يَجْعَلَ دِمَاءَهُمْ فِي حَوْضِ تَمْلُوهُ ، ثُمَّ تَقْعَلَ فِيهِ . فَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحُوضِ آجْتَمَعْنَا نَحْنُ مَعَاشَرَ الْبَرَاهِمَـةِ منَ الآفاق الأربعة نَجُولُ حَوْلَكَ فَنَرْقِيكَ وَنَتْفُلُ عَلَيْكَ وَنَمْسُحُ عَنْكَ الدُّمَ وَنَعْسِلُكَ بِالْمُاءِ وَالدُّهْنِ الطَّيْبِ . ثُمَّ تَقُومُ إِلَى مَنْزِلِكَ الْبَهِي فَيَدْفَعُ اللهُ بِذَلْكَ الْبَلَاءَ الَّذِي نَخَوَفُهُ عَلَيْكَ . فَإِنْ صَبَرْتَ ، أَيُّهَا الْمَلَكُ ، وَطَابَتْ نَفْسُكَ عَنْ أَحبًّا ثُكَ الَّذِينَ ذَكَّرْنَا لَكَ ، وَجَعَلْتُهُمْ فِدَاءَكَ ، تَخَلُّصْتَ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَاسْتَقَامَ لَكَ مُلْكُكُ وَسُلُطَانُكَ ، وَاسْتَخْلَفْتَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ أَحْبَبْتَ . وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ تَحْوَفْنَا عَلَيْكَ أَنْ يُغْصَبَ مُلْكُكُ أَوْ تَهَاكَ . فَإِنْ هُوَ أَطَاعَنَا فِيَا نَأْمُرُهُ قَتَلْنَاهُ أَيَّ قِتْلَةً شُنَّا .

فَلَتَ أَجْمَعُوا عَلَى مَا أَثْمَرُوا بِهِ رَجَعُوا إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ. وَقَالُوا لَهُ : أَيُّهَا الْمَلَكُ ، إِنَّا نَظَرْنَا فِي كُتُبِنَا فِي تَفْسِيرِ مَا رَأَيْتَ، وَقَالُوا لَهُ : أَيُّهَا الْمَلَكُ ، إِنَّا نَظَرْنَا فِي كُتُبِنَا فِي تَفْسِيرِ مَا رَأَيْتَ، وَقَالُوا لَهُ : أَيُّهَا الْمَلَكُ الطَّاهِرُ وَفَى تَفْسِيرِ مَا الطَّاهِرُ وَفَى مَا اللَّهُ اللَّهُ الطَّاهِرُ وَفَى مَا اللَّهُ اللَّهُ الطَّاهِرُ وَفَى مَا اللَّهُ اللَّهُ الطَّاهِرُ السَّاهِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّاهِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّاهِرُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُولِلْمُ الللْمُولُولُولُولُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُول

الصَّالَحُ الْكُرَامَةُ . وَلَسْنَا نَقْدُرُ أَنْ نُعْلِمَكَ بِمَا رَأَيْنَا إِلَّا أَنْ تَخْلُو بِنَا . فَأَخْرَجَ الْمُلَكُ مَنْ كَانَ عِنْدُهُ وَخَلَا بِهِمْ . فَحَدَّثُوا بِالَّذِي اثْتَكُرُوا بِهِ • فَقَالَ لَهُمْ : ٱلْمُوتُ خَيْرٌ لِي مِنَ الْحَيَاةِ إِنْ أَنَا قَتَلْتُ هُولًا الَّذِينَ هُمْ عَدِيلُ نَفْسِي . وَأَنَا مَيْتُ لَا مُحَالَةً ، وَالْحَيَاةُ قَصِيرَةٌ ، وَلَسْتُ كُلُّ الدَّهْمِ مَلِكًا ، وَإِنَّ الْمُوتَ عِنْدِي وَفِرَاقَ الْأَحْبَاءِ سُواءٌ . قَالَ لَهُ الْبَرَاهِمَةُ : إِنْ أَنْتَ لَمْ تَغْضَب أَخْبَرْنَاكَ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَقَالُوا : أَيُّهَا الْمَلَكُ إِنَّكَ لَمْ تَقُلْ صَوابًا حِينَ تَجْعَلُ نَفْسَ غَيْرِكَ أَعَنَ عِنْدَكَ مِنْ نَفْسِكَ . فَاحْتَفِظ بِنَفْسِكَ وَمُلْكُكُ ، وَاعْمَـلْ هْذَا الَّذَى لَكَ فيـه الرَّجَاءُ الْعَظيمُ عَلَى ثِقَةٍ وَيَقِينٍ • وَقَرَّ عَيْنًا بِمُلْكُكُ فِي وُجُوهِ أَهْلِ مَمْلَكًاكُ الَّذِينَ شُرُفْتَ وَكُرُمْتَ بِهِمْ . وَلَا تَدَعِ الْأَمْنَ الْعَظيمَ وَتَأْخُذُ بِالضَّعِيفِ فَتُهُلِكَ نَفُسَكَ إِيثَاراً لِمَنْ يُحِبُّ . وَاعْلَمُ أَيُّهَا الْمَلَكُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّ الْحِبُ الْحَيَاةَ مَحَبَّةً لِنَفْسِهِ . وَأَنَّهُ لَا يُحِبْ مَنْ أَحَبُّ مِنَ الْأَحْبَابِ إِلَّا لَيْ مَتَّعَ بِهِمْ فِي حَيَاتِهِ • وَإِنَّمَا قَوَامُ نَفْسِكَ بَعْدَ الله تَعَالَى بِمُلْكِكَ . وَإِنَّكَ لَمُ تَذَلُّ مُلْكَكَ

إِلَّا بِالْمُشَقَّةِ وَالْعَنَاءِ الْكَثِيرِ فِي الشَّهُورِ وَالسَّنِينَ . وَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَرْفُضُهُ وَيَهُونَ عَلَيْكَ . فَاسْمَى عَكَلَامَنَا . فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ مُنَاهَا ، وَدَعْ مَا سِوَاهَا : فَإِنَّهُ لَا خَطَرَلَهُ . فَلَتَّا رَأَى الْمَلَكُ أَنَّ الْبَرَاهِمَةَ قَدْ أَعْلَظُوا لَهُ فِي الْقُولِ وَاجْتَرَهُوا عَلَيْهِ فِي الْكَلَامِ اسْتَدَّ عَمَّهُ وَحَرْنَهُ . وَقَامَ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْهِمْ وَدَخَلَ إِلَى جُمْرَتِهِ فَحُرَّتِهِ فَحُرَّتِهِ فَكُلَّ عَلَى وَجْهِـهِ يَبْكِى وَيَتَقَلَّبُ كَمَا تَتَقَلَّبُ السَّمَكَةُ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ ، وَجَعَـلَ يَقُولُ فِي نَفْسِـهِ : مَا أَدْرِي أَيَّ الْأَمْرِينِ أَعْظَمُ فِي نَفْسِي لِ الْمُمَلِّكَةُ أَمْ قَتْلُ أَحِبًا فِي? وَلَنْ أَنَالَ الْفَرَحَ مَا عِشْتُ . وَلَيْسَ مُلْكِي بِبَاقِ عَلَىَّ إِلَى الْأَبَدِ . وَلَسْتُ بِالْمُصِيْبِ سُولِي فِي مُلْكِي . وَإِنَّى لَزَاهِدُ في الحياة إذًا لم أر إيراخت ، وكيف أقدر على القيام بملكى إِذَا هَلَكَ وَزِيرِي إِيلَاذُ ؟ وَكَيْفَ أَضْبِطُ أَمْرِي إِذَا هَلَكَ فيلي الأبيض وفرسي الجيواد ؛ وكيف أدعى ملكاً وقد قتات مَنْ أَشَارَ الْبَرَاهِمَةُ بِقَتْلِهِ ? وَمَا أَصْنَعُ بِالدُّنْيَ ابْعَدَهُمْ ؟ ثُمَّ إِنَّ الْحَدَيْثَ فَشَا فِي الْأَرْضِ بِحُزْنِ الْمُلَكِ وَهَمَّهِ . فَلَمَّا رَأَى

إِيلَاذُ مَا نَالَ الْمُلَكُ مِنَ الْهُمُ وَالْحُزُن فَكُرُّ بِحِكْمَتُه وَنَظَرَ وَقَال : مَا يَنْبَغَى لَى أَنْ أَسْتَقْبِلَ الْمَلَكَ فَأَسْأَلَهُ عَنْ هَٰذَا الْأَمْرِ الَّذِي قَدْ نَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْعُونِي • ثُمَّ انطَلَقَ إِلَى إِيرَاخِتَ فَقَالَ : إِنَّى مُنذُ خَدَمْتُ الْمَلَكَ إِلَى الْآنَ لَمْ يَعْمَلُ عَمَلًا إِلَّا بِمَشُورَتِي وَرَأْيِي . وَأَرَاهُ يَكُنُّمُ عَنِي أَمْرًا لَا أَعْـلَمُ مَا هُوَ . وَلَا أَرَاهُ يُظْهِرُ مِنْ هُ شَيْئًا . وَإِنَّى رَأَيْتُ هُ خَالِيًا مَعَ جَمَاعَةِ الْبَرَهُمِينَ مُنْذُ لَيَالٍ . وَقَدِ احْتَجَبَ عَنَّا فِيهَا . وَأَنَا خَا رَفُّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَطْلَعُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَسْرَارِهِ • فَلَسْتُ آمَنْهُمْ أَنْ يُسْـيرُوا عَلَيْهِ بِمُا يَضَرُّهُ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهُ السُّوءُ ، فَقُومِي وَادْخُلِي عَلَيْهِ فَاسْأَلِيهِ عَنْ أَمْرِهِ وَشَأَنِهِ . وَأَخْبِرِينِي بِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَأَعْلِمِينِي : فَإِنِّي لَسْتُ أَقْدُرُ عَلَى الدُّخُولِ عَلَيْهِ . فَلَعَلَّ الْبَرَهُمِينَ قَدْ زَيَّنُوا لَهُ أَمْرًا أَوْ حَمَلُوهُ عَلَى خُطَّةٍ قَبِيحَةٍ . وَقَدْ عَلَمْتُ أَنَّ مِنْ خُلُقُ الْمُلَكُ أَنَّهُ إِذَا غَضِبَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا . وَسُوَاءٌ عِنْدُهُ صَغِيرَ الْأُمُورِ وَكَبِيرُهَا . فَقَالَتْ إِيرَاخَتْ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَلَك بَعْضُ الْعِتَابِ فَلَسْتُ بِدَاخِلَةٍ عَلَيْهِ فِى هٰذِهِ الْحَالِ . فَقَالَ لَهَا إِيلَاذُ : لَا تَحْمِلِي عَلَيْهِ الْحُقْدَ فِي مِثْلِ هَٰذَا . وَلَا يَخْطُرُنَّ ذَلِك

عَلَى بَالِكَ فَلَيْسَ يَقَدِرُ عَلَى الدُّخُورِ عَلَيْهِ أَحَدُ سِوَاكِ. وَقَدْ سَمَعْتُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: مَا اشْتَدَّ غَمَّى وَدَخَلَتْ عَلَى إِيرَاخْتُ إِلَّا سُرِّي عَنَى ، فَقُومِى إِلَيْهِ وَاصْفَحِى عَنْهُ . وَكُلِّمِيهِ بِمَا تَعْلَمِينَ أَنَّهُ تَطِيبُ بِهِ نَفْسُهُ وَيَذْهَبُ الَّذِي يَجِدُهُ • وَأَعْلِمِينِي بِمَا يَكُونُ جَوَابَهُ : فَإِنَّهُ لَنَا وَلِأَهْلِ الْمُمَلِّكَةِ أَعْظَمُ الرَّاحَةِ . فَانْطَلَقَتْ إِيرَاخْتُ فَلَاخَلَتُ عَلَى الْمُلَكِ فِحَلَسَتْ عَنْدَ رَأْسِه . فَقَالَتُ : مَا الَّذِي بِكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ الْمُحَمُودُ لا وَمَا الَّذِي سَمِعْتَ مِنَ الْبَرَاهِمَة ؟ فَإِنَّى أَرَاكَ مَحْزُونًا . فَأَعْلِمْنِي مَابِكَ ، فَقَدْ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَحْزَنَ مَعَكَ وَنُواسِيكَ بِأَنْفُسِنَا . فَقَالَ الْمَلَكُ : أَيَّتُهَا السَّيْدَةُ لَا تَسْأَلِينِي عَنْ أَمْرِي فَتَزِيدِ ينِي غَمَّا وَحَزْنًا : فَإِنَّهُ أَمْرُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسَأَلِينِي عَنْهُ . قَالَتْ : أَوَ قَدْ نَزَلْتُ عِنْدَكَ مَنْزِلَةً مَنْ يَسْتَحَقُّ هَـٰذَا ? إِنَّكَ أَحْمَدُ النَّاسِ عَقْلًا مَنْ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ النَّازِلَةُ كَانَ لِنَفْسِه أَشَدَ ضَبْطًا ، وَأَكْثَرُهُمُ اسْتِمَاعًا مِنْ أَهْلِ النَّصْحِ حَتَّى يَنْجُو مِنْ تِلْكُ النَّازِلَةِ بِالْحِيلَةِ وَالْعَقْلِ وَالْبَحْثِ وَالْمُشَاوَرَةِ . فَعَظِيمُ الذُّنبِ لَا يَقْنَطُ مِنَ الرَّحْمَةِ . وَلَا تَدْخِلَنَّ عَلَيْكُ شَيْئًا مِنَ الْهُمَّ وَالْحَزَنِ . فَإِنَّهُمَا لَا يَرُدَّانِ شَيْئًا مَقْضِيًّا . إِلَّا أَنَّهُمَا يُخِلَان

الْجِسْمَ وَيَشْفِيانَ الْعَدُوَ ، قَالَ لَمَا الْمَاكُ : لَا تَسْأَلِينِي عَنْ الْجَسْمَ وَيَشْفِيانَ الْعَدُو ، وَالَّذِى تَسْأَلِينَنِي عَنْهُ لَا خَيْرَ فِيهِ : شَيْءٍ فَقَدْ شَقَقْتِ عَلَى ، وَالَّذِى تَسْأَلِينَنِي عَنْهُ لَا خَيْرَ فِيهِ : لِأَنَّ عَاقِبَتَهُ هَلَاكِي وَهَلَاكُ وَهَلَاكُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِي وَمَنْ هُو عَدِيلُ نَفْسِي ، وَذَاكِ أَنَّ الْبَرَاهِمَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ لَا بُدَّ مَنْ وَمَنْ هُو عَدِيلُ نَفْسِي ، وَذَاكِ أَنَّ الْبَرَاهِمَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ لَا بُدَّ مَنْ قَتْلِكِ وَقَتْ لِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مَودَّتِي ، وَلَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَكُمْ ، وَهَلْ أَحَدُ يَسْمَعُ بِهٰذَا إِلَّا اعْتَرَاهُ الْحُزْنُ ؟

<sup>(</sup>١) أرقعتني في المشقة •

قَتَلْتَ . وَقَدْ قِيلَ فِي الْحَدِيثِ: إِذَا لَقِيتَ جُوهُمُ اللَّا خَيْرَ فِيهِ فَلَا تُلْقِيهِ مِن يَدِكَ حَتَّى تُرِيَّهُ مَن يَعْرِفُهُ . وَأَنْتَ أَيْهَا الْمَلَكُ لا تَعْرِفُ أَعْدَاءَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَرَاهِمَةَ لَا يُحِبُّونَكَ ، وَقَدْ قَتَلْتَ منهُم بِالْأَمْسِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا . وَلَا تَظُنَّ أَنَّ هُولًا عَلَمُ مِنْهُم بِالْأَمْسِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا . وَلَا تَظُنَّ أَنَّ هُولًا عَلَيْهُوا مِن أُولَٰئِكَ ، وَلَعَمْرِى مَا كُنْتَ جَدِيرًا أَنْ تَحْبِرُهُمْ بِرُوْيَاكَ ، وَلَا أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَيْهَا . وَإِنَّمَا قَالُوا لَكَ مَا قَالُوا لِأَجْلِ الْحِقْدِ الذَّى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ: لَعَلَّهُمْ يَهُلِكُونَكَ وَيُهُلِكُونَ أَحِبَّاءَكَ وَوَزِيرِكَ: فَيَبِلُغُوا قُصِدَهُمْ مِنْكَ ، فَأَظُنُّكَ لَوْ قَبِلْتَ مِنْهُمْ فَقَتَاتَ مَنْ أَشَارُوا بِقَتْ لِهِ ظَفِرُوا بِكَ وَغَلَبُوكَ عَلَى مُلْكُكُ ، فَيَعُودُ الْمُلْكُ إِلَيْهِمْ كَمَاكَانَ . فَانْطَلِقَ إِلَى كَبَارِيُونَ الْحَكِيمِ، فَهُو عَالَمُ فَطَنَّ ، وَأَخْبِرُهُ عَمَّا رَأَيْتَ فِي رُوْيَاكَ وَاسْأَلُهُ عَنْ وَجِهِهَا وَتَأْوِيلُهَا • ` فَلَدَّ الْمُمْ عَلَى اللَّهُ وَلِكَ سُرَّى عَنْهُ مَا كَانَ يَجِدُهُ مِنَ الْغَمِّ. فَأَمْرَ بِفُرَسِهِ فَأُسْرِجَ فَرَكْبَهُ مُمَّ انْطَلَقَ إِلَى كَبَارِيُونَ الْحَكَيم . فَلَمَّ انْتُهَى إِلَيْهِ نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ وَسَجَدَلُهُ ، وَقَامَ مُطَأَطِئًا الرَّأْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ • فَقَالَ لَهُ الْحَرَكِيمُ : مَا بَاللُّكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ ؟ وَمَا لِي

أَرَاكَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ الْمُلَكُ إِنَّى رَأَيْتُ فِي الْمُنَامِ ثَمَانِيَةً أَحْلَامٍ فَقَصَصْتُهَا عَلَى الْبَرَاهِمَةِ . وَأَنَا خَائِفُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ ذلكَ عَظِيمُ أَمْرٍ مِمَّا سَمِعْتُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ لِرُويَاى ، وَأَخْشَى أَنْ يُغْصَبُ مِنَّى مُلْكَى أَوْ أَنْ أَغْلَبَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ الْحَكَمُ : إِنْ شِئْتَ فَاقْصُصْ رُو يَاكَ عَلَى • فَلَتَ أَقَصَ عَلَيْهِ الْمَاكُ رُو يَاهُ • قَالَ : لَا يَحْزُنْكَ أَيُّهَا الْمَلْكُ هَذَا الْأَمْرُ وَلَا تَخَفُّ مَنْهُ : أَمَّا السَّمَكْتَانَ الْحَمَرَاوَانِ اللَّتَانَ رَأَيْتَهُمَا قَا ثَمَتَيْنِ عَلَى أَذْنَابِهِمَا فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ رَسُولُ مِنْ مَلِكُ نَهَاوَنَدَ بِعَلْبَةٍ فِيهَا عَقْدَانِ مِنَ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتَ الْأَحْمَرُ ، قَيْمَتُهُمَا أَرْبَعَهُ آلَاف رَطْلِ مِنْ ذَهَبِ فَيَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكُ . وَأَمَّا الوَزْتَانِ الْلَتَانِ رَأَيْتُهُمَا طَارَتَا مِن وَرَاءِ ظَهْرِكَ فَوَقَعَدًا بَيْنَ يَدَيْكُ : فَإِنَّهُ يَأْتِيكُ مِنْ مَلِكِ بَلْنَجٍ فَرَسَانِ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلُهُمَا فَيُقُومَانِ بَيْنَ يَدَيْكَ . وَأَمَّا الْحَيَّةُ الَّتِي رَأَيْتُهَا تَدَبُّ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى : فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلكِ صِنْجِينَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكَ بِسَيْفٍ خَالِصِ الْحَديد لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ . وَأَمَّا الدَّمُ الَّذِي رَأَيْتَ كَأَنَّهُ خُصِبَ بِهِ جَسَدُكَ : فَإِنَّهُ يَأْتِيكُ مِن مَلكِ كَازَرُونَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدُيْكَ بِلِبَاسٍ مُعْجِبٍ يُسَمَّى حُلَّةَ

أُرْجُوانِ يُضَىءُ فِي الظُّلْدَةِ ، وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْ غَسْلِكَ جِسْمَكَ بِالْمَاءِ: فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلِكِ رِهْنِينَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكَ بِنْيَابِ كَنَّانٍ مِنْ لِبَاسِ الْمُلُوكِ . وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْ أَنَّكَ عَلَى جَرَبِلِ أَبْيَضَ : فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلَكِ كَيْدُورَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدُيكَ بِفِيلِ أَبِيضَ لَا تَلْحَقُهُ الْخَيلُ . وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ عَلَى رَأْسِكَ شَبِيهًا بِالنَّارِ: فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلِكِ أَرْزَنَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكَ بِإِكْلِيدِلِ مِنْ ذَهَرِب مُكَلِّلِ بِالدُّرُّ وَالْيَاقُوتِ ، وَأَمَّا الطَّيْرُ الَّذِي رَأَيْتُ لَهُ ضَرَبَ رَأْسَكَ بِمِنْقَارِهِ: فَلَسْتُ مُفْسِرًا ذَلِكَ الْيَوْمَ . وَلَيْسَ بِضَارُكَ ، فَلَا تَوْجَلَنَّ مِنْهُ . وَلَكِنْ فِيهِ بَعْضُ السَّخْطِ وَالْإِعْرَاضَ عَمَن تُحِبُّهُ: فَهٰذَا تَفْسِيرُ رُوْيَاكَ أَيُّهَا الْمَلْكُ، وَأَمَّا هذه الرسل والبرد فإنهم يأتونك بعد سبعة أيام جميعًا فيقومون بَيْنَ يَدَيْكَ . فَلَمَّا سَمِعَ الْمَلِكُ ذَلْكَ سَجَدَ لِكَبَارِيُونَ وَرَجَعَ إِلَى

احرا. دذه الركانة على وزن فعليل أو فعاين كقطمير وغسلين ليكون لها نظير في العربيـــة
 هو الذي دعال الى ضبطها هكذا ومثلها صنجين -

فَلَتَ كَانَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ جَاءَتِ الْبَشَائِرُ بِقُدُومِ الرَّسُلِ فَقُرَجَ الْمَلِكُ بَخُلُسُ عَلَى التَّخْتُ ، وَأَذِنَ لِلْأَشْرَافَ ، وَجَاءَتُهُ الْهَدَايَا كَمَا أَخْبَرُهُ كَبَارِيُونُ الْحَكِيمُ • فَلَسَّا رَأَى الْمَلَكُ ذَلِكُ اشْتَدَّ عَجَبُهُ وَفَرَحُهُ مِنْ عِلْمِ كَبَارِيُونَ . وَقَالَ : مَاوُفَقْتُ حِينَ قَصَصْتُ رُوْ يَاىَ عَلَى الْبَرَاهُمَةِ فَأَمَرُونِي بِمَا أَمَرُونِي بِهِ • وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَذَارَكَنِي بِرَحْمَتِهِ لَكُنْتُ قَدْ هَلَكْتُ وَأَهْلَكُتُ ، وكَذَلكَ لَا يَنْبَغِي لِكُلُّ أَحَد أَنْ يَسْمَعَ إِلَّا مِنَ الْأَخِلَّاءِ ذَوِي الْعُقُولِ. وَ إِنَّ إِيرَاخْتَ أَشَارَتْ بِالْحَيْرِ فَقَبِلْتُهُ • وَرَأَيْتُ بِهِ النَّجَاحَ • فَضَعُوا الْهَكِيَّةَ بَيْنَ يَدِّيهَا لَتَأْخُذُ منْهَا مَا آخْتَارَتْ . مُمَّ قَالَ لإيلاذ : خُذْ الْإِكْلِيلَ وَالنَّيَابَ وَاحْمِلْهَا وَاتَّبِعْنِي بِهَا إِلَى تَجْلِسِ النِّسَاءِ . فَمَّ إِنَّ الْمَلَكَ دَعًا إِيرَاخْتَ وَحُورَقْنَاهُ أَكْرَمَ نِسَانُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَ لِإِيلَاذَ : ضَعِ الْكُسُوةَ وَالْإِكْلِيلَ بَيْنَ يَدَى إِيرَاخَتَ لتَأْخُذُ أَيُّهَا شَاءَتْ . فَوُضِعَت الْهَدَايا بَيْنَ يَدَى إِيرَاخَتَ . فَأَخَذَتْ مِنْهَا الْإِكْلِيلَ ، وَأَخَذَتْ حُورَقْنَاهُ كُسُوةً مِنْ أَنْخُر النَّيَابِ وَأَحْسَنِهَا . وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْمَلَكُ أَنْ يَكُونَ لَيْلَةً عِنْدَ

إِيرَاخِتَ وَلَيْلَةً عَنْدَ حُورَقْنَاه . وَكَانَ مَنْ سُنَّة الْمَلَك أَنْ تُهَنِّي لَهُ الْمَرَأَةُ الَّتِي يَكُونُ عِنْدُهَا فِي لَيْلَتِهَا أَرْزًا بِحَلَاوَةٍ فَتُطْعَمَهُ إِيَّاهُ . فَأَتَّى الْمُلَكُ إِيرَاخْتَ فِي نَوْبَتِهَا . وَقَدْ صَنَعَتْ لَهُ أَرْزًا . فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بِالصَّحْفَةِ وَالإِكْلِيلُ عَلَى رَأْسِهَا . فَعَلِمَتْ حُورَقْنَاه بِذَلِكَ فَغَارَتْ مِنْ إِيرَاخْتَ ، فَلَبِسَتْ تِلْكَ الْكُسُوةَ ، وَمَرَّتْ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ وَتِلْكَ النَّيْكَابُ تُضِيءٌ عَلَيْهَا مَعَ نُورِ وَجَهِهَا كَمَا تُضَىءُ الشَّمْسُ ، فَلَتَ رَآهَا الْمَلَكُ أَعْجَبَتْهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى إِيرَاخْتَ فَقَالَ: إِنَّكَ جَاهِلَةً حِينَ أَخَذْتِ الْإِكْلِيلَ وَتَرَكَّت الْكُسُوةَ الَّتِي لَيْسَ فِي خَزَائِنِنَا مِثْلُهَا . فَلَمَّا سَمَعَتْ إِيرَاخْتُ مَدْحَ الْمَلِكَ لِحُورَقْنَاه وَثَنَاءَهُ عَلَيْهَا وَتَجْهِيلَهَا هِي وَذَمَّ رَأْيِهَا أَخَذَهَا مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرَةُ وَالْغَيْظُ ، فَضَرَبَتْ بِالصَّحْفَةِ رَأْسَ الْمَلِكِ. فَسَالَ الْأَرْزُ عَلَى وَجْهِهِ • فَقَامَ الْمَلَكُ مِنْ مَكَانِهِ وَدَعَا بِإِيلَاذَ • فَقَالَ لَهُ : أَلَا تَرَى ، وَأَنَا مَلِكُ الْعَالَم ، كَيْفَ حَقَرَتْنِي هٰذه الْحَاهَلَةُ ، وَفَعَلَتْ بِي مَا تَرَى ؟ فَأَنْطَلِقْ بِهَا فَأَقْتُلْهَا وَلَا تَرْحَمُهَا . نَخْرَجَ إِيلَاذُ مِنْ عِنْدِ الْمَلَكِ وَقَالَ : لَا أَقْتُلُهَا حَتَّى يَسْكُنَ عَنْهُ الْغَضَبُ . فَالْمُرَأَةُ عَاقِلَةً سَلِيدَةُ الرَّأَي مِنَ الْمُلِكَات

الَّتِي لَيْسَ هَا عَدِيلٌ فِي النّسَاءِ ، وَلَيْسَ الْمَلِكُ بِصَابِرِ عَنْهَا ، وَقَدْ خَلَصَتْهُ مَنَ الْمَوْتِ ، وَعَمِلَتْ أَعْمَالًا صَالِحةً ، وَرَجَاوُنَا فِيهَا عَظِيمٌ ، وَلَشْتُ آمَنُهُ أَنْ يَقُولَ : لِمَ لَمْ تُوْتِرُ قَتْلَهَا حَتَى أَنْظُرَ رَأْى الْمَلِكِ فِيهَا ثَانِيةً : ثَرَاجِعَنِي \* فَلَسْتُ قَاتِلَهَا حَتَى أَنْظُرَ رَأْى الْمُلِكِ فِيها ثَانِيةً : فَإِنْ رَأَيْتُهُ نَادِمًا حَزِينًا عَلَى مَا صَنَعَ جِئْتُ بِهَا حَيَّةً ، وَكُنْتُ قَدْ فَإِنْ رَأَيْتُهُ نَادِمًا حَزِينًا عَلَى مَا صَنَعَ جِئْتُ بِهَا حَيَّةً ، وَكُنْتُ قَدْ عَمِلْتُ عَظِيمًا ، وَأَنْجَنْتُ إِيرَاخِتَ مِنَ الْقَتْلِ ، وَحَفظتُ عَلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

ثُمَّ أَنْطَلَقَ بِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، وَوَكَّلَ بِهَا خَادِمًا مِنْ أَمْنَائِهِ ، وَأَمَرَهُ الْجَدْمَةِهَا وَجَرَاسَةِهَا ، حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهَا وَأَمْرِ الْمَلَك . فِي الْمَلِكِ كَالْمَكِئِيبِ الْحَزِينِ ، فُمَّ خَضَبَ سَيْفَهُ بِالدَّمِ وَدَخَلَ عَلَى الْمَلِكِ كَالْمَكِئِيبِ الْحَزِينِ ، فَقَالَ أَيْهَا الْمَلِكُ أَلْكَكِ كَالْمَكِئِيبِ الْحَزِينِ ، فَقَالَ أَيْهَا الْمَلِكُ : إِنِّى قَدْ أَمْضَيْتُ أَمْرِكَ فِي إِيرَاخْتَ ، فَلَمْ يَلْبَثِ الْمَلِكُ أَنْ سَكَنَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، وَذَكَرَ جَمَالَ إِيرَاخْتَ وَكُوبُكُمْ الْمُلِكُ أَنْ سَكَنَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، وَذَكَرَ جَمَالَ إِيرَاخْتَ وَكُوبُكُمْ أَنْ سَكَنَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، وَذَكَرَ جَمَالَ إِيرَاخْتَ وَكُوبُكُمْ أَنْ سَكَنَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، وَذَكَرَ جَمَالَ إِيرَاخْتَ . وَحُمَالًا إِيرَاخْتَ وَكُوبُكُمْ وَكُوبُكُمْ وَلَكَ يَسْتَحِى أَنْ يَسْأَلُ إِيلَاذَ : أَحَقًا أَمْضَى وَيَعْبَلَدُ وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَسْتَحِى أَنْ يَسْأَلُ إِيلَاذَ : أَحَقًا أَمْضَى وَيَخْبَلَدُ وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَسْتَحِى أَنْ يَسْأَلُ إِيلَاذَ : أَحَقًا أَمْضَى

أَمْرَهُ فِيهَا أَمْ لَا لَا وَرَجَا لِللهِ إِيلَاذُ بِفَضْلِ عَقْلِهِ فَعَلِمَ اللَّا يَكُونَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ إِيلَاذُ بِفَضْلِ عَقْلِهِ فَعَلِمَ اللَّهِ يَكُونَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ إِيلَاذُ بِفَضْلِ عَقْلِهِ فَعَلِمَ اللَّذِي بِهِ ، فَقَالَ لَهُ : لَا تَهْتَمَ وَلَا يَحْزَنْ أَيُّهَا الْمَلِكُ : فَإِنَّهُ لَيْسَ اللَّهِ فَالْمَمُ وَالْحُزْنِ مَنْفَعَةً ، وَلَكِنَّهُمَا يُخِلَانِ الْحِسْمَ وَيُفْسِدَانِهِ ، فَالْمَمْ وَالْحُرْنِ مَنْفَعَةً ، وَلَكِنَّهُمَا يُخِلَنِ الْحِسْمَ وَيُفْسِدَانِهِ ، فَاصْبِرْ أَيُّهَا الْمُلِكُ عَلَى مَالَسْتَ بِقَادِرٍ عَلَيْهِ أَبَدًا ، وَإِنْ أَحَبَ الْمُلِكُ حَدَّثُنَّهُ بِحَدِيثٍ يُسْلِيهِ ، قَالَ : حَدَّثْنِي ،

قَالَ إِيلَاذُ: زَعُمُوا أَنَّ حَمَامَتَيْنِ ذَكَرًا وَأَنْنَى مَلَآ عُشَهُمَا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ الذَّكُرُ لِلأَنْقُ: إِنَّا إِذَا وَجَدْنَا فِي الصَّحَارَى مَا نَعِيشُ بِهِ فَلَسْنَا نَأْكُلُ مِّ هَا هُنَا شَيْتًا ، فَإِذَا جَاءَ الشَّتَاءُ مَا نَعِيشُ بِهِ فَلَسْنَا نَأْكُلُ مِّ هَا هَا اللهَ مَافِي عُشْنَا فَأَكُلْنَاهُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَارَى شَيْءٌ رَجَعْنَا إِلَى مَافِي عُشْنَا فَأَكُلْنَاهُ ، فَرَضِيتِ الْأَنْقَ بِلْلِكَ ، وَقَالَتْ لَهُ : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْحَبْ نَدِيًّا حِينَ وَضَعَاهُ فِي عُشْهِمَا ، فَانْطَلَقَ الذَّكُو فَعَابَ ، فَلَمَّا رَجَعَ الذَّكُو وَقَالَ فَلَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ وَلَالَكُ مَنْ اللَّهُ الل

 <sup>(</sup>۱) ذهب ماؤه ولم يذكروا الانفعال من ضمر إلا في هذا المعنى .

شَيْئًا . وَجَعَلَتْ تَعْتَـذِرُ إِلَيْهِ . فَكُمْ يُصَدِّقُهَا . وَجَعَلَ يَنْقُرَهَا حَتَى مَا تَتُ . فَكُنَّا جَاءَت الْأَمْطَارُ وَدُخَلَ الشُّنَاءُ تَنَدَّى الْحُبُّ وَآمْتَالًا الْعُشْ كَاكَانَ . فَلَمَّا رَأَى الذَّكَرُ ذَلكَ نَدَمَ . ثُمَّ أَضْطَجَعُ إِلَى جَانِب حَمَامَتِهِ وَقَالَ : مَا يَنْفَعْنِي الْحَبُّ وَالْعَيْشُ بَعْدَكِ إِذَا طَلَبْتُكَ فَلَمْ أَجِدْكِ ، وَلَمْ أَقْدُر عَلَيْك ، وَ إِذَا فَكُرْتُ فِي أَمْرِك وَعَلِمْتُ أَنَّى قَدْ ظَلَمْتُكِ ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَى تَدَارُكِ مَا فَاتَ . مُمَّ ٱسْتَمَرَّ عَلَى حُزْنِهِ فَكُمْ يَطْعَمْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا حَتَّى مَاتَ إِلَى جَانِبِهَا . وَالْعَاقِلُ لَا يَعْجَلُ فِي الْعَلَابِ وَالْعُقُوبَةِ ، وَلَا سِيُّمَا مَنْ يَخَافُ الَّندَامَةَ ، كَاندَمَ الْجَامُ الذُّكُر . وَقَدْ سَمِعْتُ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْجُبَلَ وَعَلَى رَأْسِهِ كَارَةٌ مِنَ الْعَدَسِ · فَوَضَعَ الْكَارَةَ عَنْ ظَهْرِهِ لِيَسْتَرِيحَ . فَنَزَلَ قِرْدُ مِنْ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ مِلْءَ كُفِّهِ مِنَ الْعَـدُسِ وَصَعِدَ إِلَى الشَّجَرَة . فَسَقَطَت مِن يَده حَبَّةً فَنَزَلَ فَى طَلَبِهَا فَلَمْ يَجِدُهَا . وَأَنْتَثَرَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنَ الْعَدُسِ أَجْمَعُ . وَأَنْتَ أَيْضًا أَيُّهَا الْمُلَكُ عِنْدَكَ سِنَّةً عَشَرَ أَلْفَ آمْرَأَةِ تَدَعُ أَنْ تَلْهُو بِهِنَّ وَتَطْلُبُ الَّتِي لَا تَجِدُ! فَلَمَّا سَمِعَ

<sup>(</sup>۱) مقدار -

الْمَلَكُ ذَلِكَ خَشِي أَنْ تَكُونَ إِيرَاخَتُ قَدْ هَلَكُتْ . فَقَالَ لإِيلَاذَ : لِمَ لَا تَأْنَيْتَ وَتَثْبَتَ لا بَلْ أَسْرَعْتَ عَنْدَ سَمَاعٍ كَلْمَة وَاحِدَةِ فَتَعَلَّقْتَ بِهِ اللَّهِ وَفَعَلْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ مِنْ سَاعَتُكَ ؟ قَالَ إِيلَاذَ : إِنَّ الَّذِي قَوْلُهُ وَاحِدٌ لَا يَخْتَلَفُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا تُبِدِيلَ لِكَامَاتِهِ وَلَا آخِتَلَافَ لِقُولِهِ • قَالَ الْمُلَكُ : لَقُدْ أَفْسَدَتَ أَمْرِى وَشَدَّدْتَ حَزْنِي بِقَتْلِ إِيرَاخْتَ . قَالَ إِيلَاذُ : اثْنَانِ يَنْبُغِي لَهُمَا أَنْ يَحْزَنَا: الَّذِي يَعْمَلُ الْإِثْمَ فَي كُلُّ يُومٍ، وَالَّذِي لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطَّ : لأَنَّ فَرَحَهُمَا فِي الدُّنْيَا وَنَعيمِهَا قَليلٌ • وَنَدَامَتُهُمَا إِذْ يُعَايِنَانَ الْجَزَاءَ طُويلَةٌ لَا يُسْتَطَاعُ إِحْصَاؤُهَا ۥ قَالَ الْمُلَكُ : لَئَنْ رَأَيْتُ إِيرَاخْتَ حَيَّةً لَا أَحْزَنُ عَلَى شَيْءٍ أَبِدًا . قَالَ إِيلَاذُ : اثْنَان لَا يَنْبَغَى لَهُمَا أَنْ يَحْزَنَا : ٱلْجُتَهِـدُ فِي البِرِكُلِّ يَوْمٍ ، وَالَّذِي لَمْ يَأْمُمْ قَطْ . قَالَ الْمَلَكُ: مَا أَنَا بِنَاظِرٍ إِلَى إِيرَاخَتَ أَكْثَرَ مِمَّا نَظُرْتُ ، قَالَ إِيلَاذُ : اثْنَان لَا يَنظُرَانَ : الْأَعْمَى وَالَّذَى لَا عَقْلَ لَهُ . وَكَمَّا أَنَّ الْأَعْمَى لَا يَنظُو السَّمَاءَ وَنَجُومُهَا وَأَرْضَهَا وَلَا يَنْظُرُ الْقُرْبَ وَالْبَعْدَ ، كَذَلْكَ الَّذِي لَاعَقَلَ لَهُ لَا يَعْرِفُ الْحُسَنَ مِنَ الْقَبِيجِ وَلَا الْحُسِنَ مِنَ الْمُسيءِ. قَالَ الْمَلَكُ: لَوْ رَأَيْتُ إِيرَاخْتَ لَآشَتَدَّ فَرَحِى • قَالَ إِيلَاذُ : آثنان

هُمَا الْفَرِحَانِ : الْبَصِيرُ وَالْعَالِمُ . فَكَمَا أَنَّ الْبَصِيرَ يَبْصِرَ آمُورَ الْعَالَمَ وَمَا فيه منَ الزِّيَادَة وَالنَّقْصَان وَالْقَريبِ وَالْبَعيد ، فَكَذَلكَ الْعَالِمُ يَبْصِرُ الْبِرُ وَالْإِثْمُ ، وَيَعْرِفُ عَمَلَ الْآخِرَة ، وَيَدَّبِّينَ لَهُ نَجَاتُهُ ، وَيَهْتَدَى إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ • قَالَ الْمَلَكُ : يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَدَّبَاعَدَ مِنْكَ يَإِيلاًذُ وَنَأْخُذَ الْحَذَرَ وَنَلْزُمَ الْإِتَّقَاءَ . قَالَ إِيلَاذُ : اثْنَانِ يَنْبَغِي أَنْ يُتَبَاعَدُ مِنْهُمَا : الَّذِي يَقُولُ لَا بُّرَ وَلَا إِنْمَ وَلَا عِقَابَ وَلَا ثُوَابَ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَّا أَنَا فيه، وَالَّذَى لَا يَكَادُ يُصْرِفُ بَصَرَهُ عَمَّا لَيْسَ لَهُ بِمُحْرَمٍ ، وَلَا أَذْنَهُ عَنِ اسْتَمَاعِ السُّوءِ ، وَلَا قُلْبَهُ عَمَّا تَهُمْ بِهِ نَفْسُهُ مِنَ الْإِنْمِ وَالْحِرْصِ . قَالَ الْمَلِكُ: صَارَتَ يَدى مِنْ إِيرَاخِتَ صِفْرًا . قَالَ إِيلَاذً: ثَلَاثُةً أَشْيَاءً أَصْفَار : النَّهُ الَّذِي لَيْسَ فِيه مَاءً ، وَالْأَرْضُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَلِكُ؛ وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لَيْسَ لَمَا بَعْلُ . قَالَ الْمَلَك: إِنَّكَ يَإِيلَاذُ لَتُلْتِي بِالْجَوَابِ ، قَالَ إِيلَاذُ : ثَلَاثَةُ يُلْقُونَ بِالْجُوَابِ : الْمُلَكُ الَّذِي يُعْظِى وَيَقْسِمُ مِنْ خَزَائِنِهِ ، وَالْمَرْأَةُ المُهَدَاةُ إِلَى مِنْ تَهُوَى مِنْ ذَوِى الْحَسَبِ ، وَالرَّجُلُ الْعَالَمُ الْمُوفَقُ لِلْخَسِيرِ .

<sup>(</sup>۱) تحکاجی به أو توحی به وتومی إلیه ۰

مُمَّ إِنَّ إِيلَاذَ لَكًا رَأَى الْمَلَكُ اشْتَدَّ بِهِ الْأَمْرُ، قَالَ: أَيُّكَ اثْمَا إِنَّا إِيلَاذَ لَكً الْمَلَكُ ، إِنَّ إِيرَاخِتَ بِالْحَيَاةِ . فَلَمَّاسَمِعَ المُلَكُ ذَلَكَ اشْتَدَّ فَرَحُهُ م وَقَالَ يَإِيلَاذُ : إِنَّمَا مَنَعَنِي مِنَ الْغَضَبِ مَا أَعْرِفُ مِن نَصِيحَتِكَ وَصِدْقِ حَدِيثِكَ . وَكُنْتُ أَرْجُو لِمُعْرِفَتِي بِعَلْمُكَ أَلَّا تَكُونَ قَدْ قَتَلْتَ إِيرَاخْتَ ، فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ أَتَتْ عَظمًا وَأَغْلَظُتْ فِي الْقُولِ فَلَمْ تَأْتِهِ عَدَاوَةً وَلَا طَلَبَ مَضَرَّةٍ ؛ وَلَكَّنَّهَا فَعَلَتَ ذَٰلِكَ لِلْغَيْرَةِ . وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِى أَنْ أَعْرِضَ عَنْ ذَٰلِكَ وَأَحْتَمِلُهُ . وَلَكُنَّكُ يَإِيلَاذَ أَرَدْتَ أَنْ تَخْتَبِرَنِي وَتَتْرَكَّنِي فَي شَكِّ مِنْ أَمْرِهَا . وَقَدِ اتَّخَذْتَ عِنْدِى أَفْضَلَ الْأَيْدِى . وَأَنَا لَكَ شَاكُرُ . فَأَنْطَلِقَ فَأَتِنِي بِهَا . نَخَرَجَ مِنْ عِنْدِ الْمُلَكِ فَأَتَى إِيرَاخِتَ وَأَمْرَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ فَفَعَلَتَ ذَلِكَ . وَآنْطَلَقَ بِهَا إِلَى الْمَلِكِ . فَلَمَّا دَخَلَتْ سَجَدَتْ لَهُ . ثُمَّ قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَقَالَتْ: أَحْمَدُ الله تَعَالَى مُمَّ أَحْمَدُ الْمَلِكَ الَّذِي أَحْسَنَ إِلَى : قَدْ أَذْنَبْتُ الذَّنْبَ الْعَظِيمُ الَّذِي لَمْ أَكُنْ لِلْبَقَاءِ أَهْلًا بَعْدُهُ ، فَوَسِعَهُ حِلْمُهُ وَكُمْ طَبْعِهِ ورأفته ، مُم أَحمد إيلاذ الّذِي أُنَّحَ أَمْرِي، وَأَنْجَانِي مِنَ الْهَلُكُةِ،

لعلمه برَأْفَة الْمُلَكُ وَسَعَة حلبه وَجُوده وَكُرُم جَوْهُم وَوَفَاءِ عَهْده . وَقَالَ الْمُلَكُ لِإِيلَاذَ : مَا أَعْظَمَ يَدَكَ عِنْدى وَعِنْدَ إِيرَاخْتَ وَعِنْدَ الْعَامَّة : إِذْ قَدْ أَحْيَيْتُهَا بَعْدَ مَا أَمْنُتَ بِقَتْلِهَا : فَأَنْتُ الَّذِي وَهُبُهَا لِيَ الْيَوْمَ : فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ وَاثْقًا بِنَصِيحَتِكَ وَتَدْبِيرِكَ . وَقَد ازْدَدْتَ الْيَوْمُ عِنْدِى كُرَامَةً وَتَعْظِيًّا . وَأَنْتَ مُحَكُّمُ فِي مُلْكِي تَفْعَلُ فِيهِ بِمَا تَرَى، وَتَحَكُّمُ عَلَيْهِ بِمَا تُرِيدُ. فَقَدْ جَعَلْتُ ذَلَكَ إِلَيْكَ وَوَثِقْتُ بِكَ ، قَالَ إِيلَاذُ : أَدَامَ اللَّهُ لَكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ الْمُلْكُ وَالسَّرُورَ . فَلَسْتُ بِمَحْمُودِ عَلَى ذَلْكَ . فَإِنَّكَ أَنَا عَبْدُكُ . لَكُنْ حَاجَتِي أَلَّا يَعْجَلَ الْمَلَكُ فِي الْأَمْر الجُسِيمِ الَّذِي يَنْدُمُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَتَكُونُ عَاقِبَتُهُ الْغُمَّ وَالْحَزَنَ ؛ وَلا سِيَّمَا فِي مثلِ هٰذِهِ الْمَلِكَةِ النَّاصِحَةِ الْمُشْفِقَةِ الَّتِي لَا يُوجَدُ في الْأَرْضِ مِثْلُهَا: فَقَسَالَ الْمَلَكُ بِحَتِّى قُلْتَ يَإِيلَاذُ ، وَقَدْ قَبِلْتُ قَوْلَكَ ، وَلَسْتُ عَامِلًا بَعْدَهَا عَمَـلًا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا ، فَضَلًا عَنْ مِثْلِ هَٰذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي مَا سَلَمْتُ مِنْهُ ، إِلَّا بَعَدُ الْمُوَامَرَةِ وَالنَّظِرِ وَالنَّرَدُدِ إِلَى ذَوِى الْعَقُولِ وَمُشَاوَرَة أَهْلِ الْمُودّة

وَالرَّأْيِ ، ثُمُّ أَحْسَنَ الْمَلِكُ جَائِزَةً إِيلَاذَ ، وَمَكَّنَهُ مِنْ أُولَئِكَ ، الْبَرَاهِمَةِ النَّذِينَ أَشَارُوا بِقَتْلِ أَحْبَابِهِ ، فَأَطْلَقَ فِيهِمُ السَّيْفَ ، وَوَرَّتُ عَيْنُ الْمَلِكِ وَعُيُونُ عُظَمَاءِ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ ، وَحَمِدُوا اللهَ وَأَنْنُوا عَلَى كَبَارِيُونَ بِسَعَةِ عِلْمِهِ وَفَضْلِ حِكْمَتِهِ : لِأَنَّهُ بِعلْمِهِ وَفَضْلِ حِكْمَتِهِ : لِأَنَّهُ بِعلْمِهِ وَفَضْلِ حِكْمَتِهِ : لِأَنَّهُ بِعلْمِهِ خَلَقَصَ الْمَلِكُ وَوَزِيرَهُ الصَّالِحَ وَآمْرَأَتَهُ الصَّالِحَة .

# بَأَبُ اللَّبُومَ أَوَالإِسُوارِ والشُّغْبَرِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلِكُ لَبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ: قَدْسَمِعْتُ هَذَا الْمُنَلَ ، فَاضْرِبْ لِي مَثَلًا فِي شَأْنِ مَنْ يَدَعُ ضُرَّ غَيْرِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ لِلَا فَاضْرِبْ لِي مَثَلًا فِي شَأْنِ مَنْ يَدَعُ ضَرَّ غَيْرِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ لِلَا يَضْرِبُ لِيهِ وَاعِظُ وَزَاجِرُ عَنِ يُصِيبُهُ مِنَ الضَّرِ ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا يَنْزِلُ بِهِ وَاعِظُ وَزَاجِرُ عَنِ الْمُنْ مَنَ الضَّرِ ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا يَنْزِلُ بِهِ وَاعِظُ وَزَاجِرُ عَنِ الْمُنْ الْفَيْلَسُوفُ : إِنَّهُ لَا يُقْدِمُ الْرَبْكَابِ الظَّلْمِ وَالْعَدَاوَةِ لِغَيْرِهِ ، قَالَ الْفَيْلَسُوفُ : إِنَّهُ لَا يُقْدِمُ عَلَى طَلَب مَا يَضَرَّ بِالنَّاسِ وَمَا يَسُوءُهُمْ إِلَّا أَهْلُ الْحَهَالَةِ وَالسَّفَهِ عَلَى طَلَب مَا يَضَرَّ بِالنَّاسِ وَمَا يَسُوءُهُمْ إِلَّا أَهْلُ الْحَهَالَةِ وَالسَّفَهِ وَسُوءِ النَّظُرِ فِي الْعَوَاقِبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَقِلَةِ الْعَلْمِ وَسُوءِ النَّظُرِ فِي الْعَوَاقِبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَقِلَةِ الْعَلْمِ وَسُوءِ النَّظُرِ فِي الْعَوَاقِبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَقِلَةِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ فَي الْعَوَاقِبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَقِلَةِ الْعَلْمِ

<sup>(</sup>١) الأسدة وهي مهموزة وغير مهموزة • (٢) قائد الفرس •

يمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْ حُلُولِ النَّقْمَةِ ، وَبِمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ تَبِعَةِ مَا اكتَسَبُوا بِمَّا لَا تُحْيطُ بِهِ الْعُقُولُ ، وَإِنْ سَلْمَ بَعْضُهُمْ مِنْ ضَرَرِ بَعْضِ بِمَنِيَّةٍ عَرَضَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وَبَالُ مِنَ ضَرَرِ بَعْضِ بِمَنِيَّةٍ عَرَضَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وَبَالُ مَا صَنَعَ : فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُفَكُّرُ فِي الْعَوَاقِبِ لَمْ يَأْمَنِ الْمُصَائِبَ ، وَحَقِيقٌ أَلَّا يَسْلُمُ مِنَ الْمُعَاطِبِ ، وَرُبَّكَ اتّعَظَ الجُهُمِلُ وَاعْتَبَرَ فِي الْعَوَاقِبِ لَمْ يَأْمِنِ الْمُصَائِبَ ، وَرُبَّكَ اتّعَظَ الجُهُمِلُ وَاعْتَبَرَ مِنَ الْمُعَرِّةِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَارْتَدَعَ عَنْ أَنْ يَغْشَى أَحَدًا بِكُولِ يَعْشَى أَحَدًا بِعَضَالِ لَهُ نَفْعُ مَا كُفَّ عَنْ أَنْ يَعْشَى أَحَدًا بِعَضَرِهِ لِغَيْرِهِ فِي الْعَاقِبِ ، وَحَصَلَ لَهُ نَفْعُ مَا كُفَّ عَنْ أَنْ يَعْشَى أَحَدًا مِنْ ضَرَرِهِ لِغَيْرِهِ فِي الْعَاقِبِ ، فَنَظِيرُ ذَلِكَ حَدْيَثُ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَعْشَى أَلَا لَكُ وَلَا إِنْ مَنْ ضَرَرِهِ لِغَيْرِهِ فِي الْعَاقِبِ ، فَنَظِيرُ ذَلِكَ حَدْيَثُ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَعْشَى كَانَ ذَلِكَ اللَّهُ وَالْعَلْمُ وَالْ الْمَلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ الْ الْمَلُ الْمُوارِ والشَّغْبَرِ ، قَالَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ اللَّهُ الْمَالِ والشَّغْبَرِ ، قَالَ الْمَلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ الْعَلَامُ الْمُلِكُ الْمُؤْلِلُ وَلِي الْمُعْتَلِقُ الْمَالِمُ وَالْمُؤْلِولُ وَالشَّعْبَرِ ، قَالَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَلَا الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُلْمُ الْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُل

قَالَ الْفَيْلَسُوفُ: زَعُمُوا أَنَّ لَبُوَّةً كَا َ فِي غَيْضَةً ، وَلَمَا شِبْلَانِ ، وَأَنَّهَا خَرَجَتْ فِي طَلَبِ الصَّيْدِ وَخَلَفْتُهُمَا فِي كَهْفِهما ، شَبْلَانِ ، وَأَنَّهَا خَرَجَتْ فِي طَلَبِ الصَّيْدِ وَخَلَفْتُهُمَا فِي كُهْفِهما ، فَسَلَخَ جِلْدَيْهِمَا فَلَرَّ بِهِمَا إِسُوارُ خَمَلَ عَلَيْهِمَا وَرَمَاهُمَا فَقَتَلَهُمَا ، وَسَلَخَ جِلْدَيْهِمَا فَلَيْهِمَا وَرَمَاهُمَا فَقَتَلَهُمَا ، وَسَلَخَ جِلْدَيْهِمَا فَلَيْهِمَا وَرَمَاهُمَا فَقَتَلَهُمَا ، وَسَلَخَ جِلْدَيْهِمَا فَلَيْهِمَا وَرَمَاهُمَا فَقَتَلَهُمَا ، وَسَلَخَ جِلْدَيْهِمَا فَاحْتَقَبَهُمَا وَاللّهُ مِنْ إِلَيْهُمَا وَلَمُ اللّهُ مِنْ الْفَطِيعِ اضْطَرَبَتْ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَصَاْحَتْ مَا حَلّ بِهِمَا مِنَ الْأَمْنِ الْفَطِيعِ اضْطَرَبَتْ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَصَاْحَتْ مَا حَلّ بِهِمَا مِنَ الْأُمْنِ الْفَطِيعِ اضْطَرَبَتْ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَصَاحَتْ وَصَاحَتْ

<sup>(</sup>١) أجمة . (٢) ربطهما في مؤخر الرحل أو القتب .

وَضَعَتْ . وَكَانَ إِلَى جَنبِهَا شَغْبَرُ . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلكَ مِن صِيَاحِهَا قَالَ لَهَا : مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ لا وَمَا نَزَلَ بِكُ لا فَأَخْبِرِينِي بِهِ . قَالَتَ الْلَبُوةُ شِبْلَاى مَن بِهِمَا إِسُوارٌ فَقَتَلَهُمَا، وَسَلَخَ جِلْدَيْهِمَا فَاحْتَقْبَهُمَا ؛ وَنُبَذُهُمَا بِالْعَرَاءِ ، قَالَ لَمَا الشَّغْبَرُ: لَا تَضِجَى وَأَنْصِنِي مِنْ نَفْسِكُ ، وَاعْلَمِي أَنَّ هَٰذَا الإِسُوارَ لَمَ يَأْتِ إِلَيْك شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ كُنْتِ تَفْعَلِينَ بِغَيْرِكَ مِثْلَهُ ، وَتَأْتِينَ إِلَى غَيْرِ وَاحِدِ مثلَ ذٰلكَ ، مِمَّنْ كَانَ يَجِدُ بِحَمِيمِهِ وَمَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا تَجِدينَ بِسْبُلَيْكَ ، فَاصْبِرِى عَلَى فِعْلِ غَيْرِكَ كَا صَبَرَ غَيْرُكِ عَلَى فَعْلَكِ: فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ : كَمَا تَدِينُ تَدَانُ . وَلِكُلُّ عَمَلِ ثَمَرَةً مِنَ الثَّوابِ وَالْعَقَابِ ، وَهُمَا عَلَى قَدْرِهِ فِي الْكُثْرَةِ وَٱلْقِلَّةِ . كَالَّزْرَعِ إِذَا حَضَرَ الْحَصَادُ أَعْطَى عَلَى حَسَبِ بَذْرِهِ • قَالَتِ الْلَبُوةُ: بَدِّنْ لِي مَا تَقُولُ ، وَأَفْصِحْ لِي عَنْ إِشَارَتِهِ . قَالَ الشَّغْبَرُ: كُمْ أَتَّى لَكِ منَ الْعُمُر ? قَالَتُ اللَّبُوَّةُ: مِأَنَّةُ سَنَّةٍ . قَالَ الشَّغْبَرُ: مَاكَانَ قُوتُكُ ؟ قَالَتَ الْلَبُوَّةُ: لَحْمُ الْوَحْشُ . قَالَ الشَّغْبَرُ: مَنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) الفضاء لا يسترفيه شيء -

يُطْعِمُكَ إِيَّاهُ لا قَالَتِ اللَّهِ أَ : كُنتُ أَصِيدُ الْوَحْشَ وَآكُلُهُ . قَالَ الشَّغْبَرُ: أَرَأَيْتِ الْوُحُوشَ الَّتِي كُنْتِ تَأْكُلِينَ ، أَمَا كَانَ لَمَا آبَاءُ وَأَمَّهَاتُ ? قَالَتِ : بَلَى . قَالَ الشَّغْبَرُ: فَكَا بَالَى لَا أَرَى وَلَا أَسْمَعُ لِيَلْكَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ مِنَ الْحُزَعِ وَالضَّبِعِيجِ مَا أَرَى وَأَسْمَتُ مُ لَكَ إِنَّ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بِكَ مَا نَزَلَ إِلَّا لِسُوءِ نَظَرِتُ فِي الْعَوَاقِبِ وَقِلَّةِ تَفَكِّرِكَ فيهَا ، وَجَهَالَتِك بِمَا يَرْجِعُ عَلَيْك مِنْ ضَرُّهَا . فَلَتَ اسْمِعَتِ الْلَبُوةُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الشَّغْبَرِ عَرَفَت أَنَّ ذَلِكَ مِمَا جَنَتَ عَلَى نَفْسِهَا ، وَأَنَّ عَمَلَهَا كَانَ جَوْرًا وَظُلْمًا ، فَتَرَكَتِ الصَّيْدَ ، وَانْصَرَفَتْ عَنْ أَكُلِ اللَّهُم إِلَى النَّمَارِ وَالنَّسُكُ وَانْعَبَادَة ، فَلَمَّا رَأَى ذَلكَ وَرَشَانُ (كَانَ صَاحبَ تلكَ الْغَيْضَة وَكَانَ عَيْشُهُ مِنَ الثُّمَارِ) قَالَ لَمَا : قَدْكُنْتُ أَظُنَّ أَنَّ الشَّجَرَ عَامَنَا هَذَا لَمْ تَحْمِلْ : لِقِلَّةِ الْمُاءِ ، فَلَمَّا أَبْصَرْتُكُ تَأْكُلِينَهَا ، وَأَنْتَ آكَلَةُ اللَّحْمِ ، فَتَرَكْت رِزْقَكَ وَطَعَامَ نُ وَمَا قَسَمَ اللهُ لَك ،

المائر شبه الحامة والأنثى ورشأنة و جمعه ورشان ووراشين

وَتَحَوَّلْتِ إِلَى رِزْقِ غَيْرِكِ فَٱنْتَقَصْتِهِ ، وَدَخَلْتِ عَلَيْهِ فِيهِ \_ عَلَمْتُ أَنَّ الشَّجَرَ الْعَامَ أَنْمُرَتُ كَمَا كَانْتُ تَثْمِرُ قَبْلَ الْيَوْمِ ، وَإِنْمَا أَتَتُ قَلَّهُ النَّمَرِ مِنْ جِهَتِكَ • فَوَيْلُ لِلشَّجَرِ وَوَيْلُ لِلثَّمَارِ وَوَيْلُ لمَنْ عَيْشُهُ مِنْهَا ! مَا أَسْرَعَ هَلَا كُهُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ، وَغَلَبْهُمْ عَلَيْهَا مَنْ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَظٌّ وَكُمْ يَكُنْ مُعْتَادًا لِأَكْلِهَا! فَلَمَّا سَمِعَتِ اللَّبُوَّةُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْوَرَشَانِ تَرَكَتُ أَكُلَ النَّمَارِ وَأَقْبَلَتْ عَلَى أَكُلِ الْحَشِيشِ وَالْعِبَادَةِ • وَ إِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هذا الْمُثَلَ لِتَعْلَمُ أَنَّ الْحُاهِلَ رُبِّكَ ٱنْصَرَفَ بِخَيْرٌ يُصِيبُهُ عَنْ ضُرَّ النَّاسِ ؛ كَاللَّبُودِ الَّتِي آنْصَرَفَت لِمَا لَقِيت فِي شِبَايْهَا عَنْ أَكُلِ اللَّهُم مُمَّ عَنْ أَكُلِ النُّمَارِ بِقُولِ الْوَرَشَانِ ، وَأَقْبَلَتْ عَلَى النَّسُكُ وَالْعِبَادَةَ . وَالنَّاسُ أَحَقُّ بِحُسْنِ النَّظَرِ فِي ذَٰلِكَ : فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ مَا لاَ تَرْضَاُه لِنْفُسِكَ لاَ تُصَنِّعُهُ لِغَيْرِكَ : فَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْعَدْلَ : وَفِي الْعَدْلِ رضًا الله تَعَالَى وَرِضًا النَّاسِ .

( انقضى باب اللبؤة والإسوار والشغبر )

#### بَابُ النَّاسِكُ وَالضَّيْفِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلَكُ لِبِيدُبَا الْفَيَلْسُوفِ : قَدَ سَمَعْتُ هَـٰذَا الْمُشَلَ . فَاضْرِبْ لِى مَشْلَ الَّذِي يَدُّعُ صَنْعَهُ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ وَيُشَاكِلُهُ ، وَيُطْلُبُ غَيْرَهُ فَالْا يُدْرَكُهُ : فَيَبْقَى حَيْرَانَ مُتَرَدَّدًا . قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ الْكُرْخِ نَاسِكُ عَابِدُ مُجْتَهُدُ ، فَنَزَلُ بِهِ ضَيفُ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَدَعَا النَّاسِكُ لِضَيفه بِمَرْ: لِيُطْرِفَهُ بِهِ ، فَأَكَلَا مِنْهُ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ الضَّيْفُ: مَا أَحْلَى هَـٰذَا التَّمْرَ وَأَطْيَبُهُ ! فَلَيْسَ هُوَ فِي بِلَادِي الَّتِي أَسْكُنْهَا ، وَلَيْتُهُ كَانَ فِيهَا ! ثُمَّ قَالَ : أَرَى أَنْ تُسَاعِدُنِي عَلَى أَنْ آخُذَ منهُ مَا أَغْرِسُهُ فِي أَرْضِنَا: فَإِنِّي لَسْتُ عَارِفًا بِثْمَارِ أَرْضُكُمْ هذه وَلَا بَمُواضِعِهَا . فَقَالَ لَهُ النَّاسكُ : لَيْسَ لَكُ فَى ذَلكَ رَاحَةً : فَإِنَّ ذَلَكَ يَنْقُلُ عَلَيْكَ . وَلَعَلَّ ذَلَكَ لَا يُوافِقُ أَرْضَكُمْ ، مَعَ أَنَّ بلادكم كَثيرة الأنمار فَا حَاجَتُهَا مَعَ كَثرة ثمارها إلى التَّمر مَعَ وَخَامَتِهِ وَقِلَّةِ مُوافَقَتِهِ الْجَسَدِ ؟ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّاسِكُ : إِنَّهُ لَا يُعَدُّ حَكُمًا مَنْ طَلَبَ مَا لَا يَجِدُ . وَإِنَّكَ سَعِيدُ الْجَدُ إِذَا قَنِعْتَ بِالَّذِي تَجِدُ ، وَزَهِدْتَ فَهَا لَا تَجِدُ ، وَكَانَ هٰذَا النَّـاسَكُ يَتَكَلَّمُ

بِالْعِبْرَانِيَّةِ ، فَاسْتَحْسَنَ الضَّيْفُ كَلَامَهُ وَأَعْجَبَهُ ، فَتَكَلَّفَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ ، وَعَالَجَ فَى ذَلِكَ نَفْسَهُ أَيَّامًا ، فَقَالَ النَّاسِكُ لَضَيْفِهِ : يَتَعَلَّمَهُ ، وَعَالَجَ فَى ذَلِكَ نَفْسَهُ أَيَّامًا ، فَقَالَ النَّاسِكُ لَضَيْفِهِ : مَا أَخْلَقَكَ أَنْ تَقَعَ مِمَّا تَرَكْتُ مِنْ كَلَامِكَ ، وَتَكَلَّفُتِ مِنْ كَلامِ مَا أَخْلَقُكَ أَنْ تَقَعَ مِمَّا تَرَكْتُ مِنْ كَلامِكَ ، وَتَكَلَّفُتِ مِنْ كَلامِ الْغَيْدَ مِنْ كَلامِكَ ، وَتَكَلَّفُتِ مِنْ كَلامِ الْعَبْرَانِيَّةِ ، فِي مِثْلِ مَا وَقَعَ فِيهِ الْغُرَابُ ! قَالَ الضَّيْفُ : الْعِبْرَانِيَّةِ ، فِي مِثْلِ مَا وَقَعَ فِيهِ الْغُرَابُ ! قَالَ الضَّيْفُ : وَكُيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ النَّـاسِكُ : زَعْمُوا أَنَّ غُرَابًا رَأَى جَمَلَةً تَدْرُجُ وَتَمْشِي ، فَأَعْجَبَتُهُ مَشْيَتُهَا ، وَطَمعَ أَنْ يَتَعَلَّمُهَا ، فَرَاضَ عَلَى ذَلِكَ نَفْسَهُ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِحْكَامِهَا ، وَأَيْسَ مِنْهَا . وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ إِلَى مِشْيَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا : فَإِذَا هُو قَدَا خَتَلَطُ وَتَحَلَّعَ فَى مَشْيَتِهِ ، وَصَارَ أَقْبَحَ الطَّيْرِ مَشْيًا ۚ وَإِنَّكَ اضَرَبْتُ لَكَ هَٰذَا الْمُثَلُّ لَمُ رَأَيْتُ مِنْ أَنَّكَ تُرَكَّتَ لِسَانَكَ الَّذِي طُبِعْتَ عَلَيْهِ ، وَأَقْبَلْتَ عَلَى لسَان الْعَبْرَانيَّة ، وَهُوَ لَا يُشَاكِلُكُ ، وَأَخَافُ أَلَّا تَدُرَكُهُ ، وَتُنْسَى لِسَانَكَ ، وَتَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ وَأَنْتَ شَرَّهُمْ لِسَانًا : فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يُعَدُّ جَاهِلًا مَنْ تَكُلُّفَ مِنَ الْأُمُورِ مَا لَا يُشَاكِلُهُ، وَلَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ وَلَمْ يُودُبُهُ عَلَيْهِ آبَاؤُهُ وَأَجَدَادُهُ مِنْ قَبْلُ . ( انقضى باب الناسك والضيف )

# بَابُ السَّائِحِ وَالصَّائِغِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَلْكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ : قَدْ سَمَعْتُ هَـٰذَا الْمُثُلُ . فَاضْرِبْ لِى مَثَلًا فِي شَأْنِ الَّذِي يَضَعُ الْمُعَرُوفَ فِي غَيْرِ مُوضِعه ، وَيَرْجُو الشَّكُرَ عَلَيْهِ . قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : أَيُّهَا الْمُلَكُ إِنَّ طَبَائِعَ الْخُلُقِ مُحْتَلِفَةً ، وَلَيْسَ مِّمَا خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا مِمَّا يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ أَوْ عَلَى رِجْلَيْنِ أَوْ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْنِ شَيْءٌ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِنْسَانِ ؛ وَلَكِنْ مِنَ النَّاسِ البَرُّ وَالْفَاجِرُ . وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْبَهَائِمِ وَالسَّبَاعِ وَالطَّيْرِ مَا هُو أُوفَى مِنْهُ ذُمَّةً ، رَا رَدُ وَرَا اللَّهُ عَلَى حَرَمِهِ ، وَأَشْكُرُ لِلْمَعْرُوفِ ، وَأَقُومُ بِهِ ، وَحِينَتُهُ يَجِبُ عَلَى ذَوِى الْعَقْلِ مِنَ الْمُلُولِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَضَعُوا مَعْرُوفَهُمْ مُوَاضِعَهُ ؛ وَلَا يَضَعُوهُ عَنْدَ مَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ . وَلَا يَقُومُ بِشَكْرِهِ ؛ وَلَا يَصْطَنعُوا أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ الْحِبْرَةِ بِطَرَائِقِهِ ، وَالْمُعْرِفَةِ بِوَفَانْهِ وَمُودَّتِهِ وَشُكْرِهِ . وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصُوا بِذَلِكَ قَرِيبًا لِقَرَابَتِهِ ، إذا كَانَ غَيْرَ مُحْتَمِلِ لِلصَّنيعَةِ ، وَلَا أَنْ يَمْنَعُوا مَعْرُوفَهُمْ وَرِفْلَهُمْ للبَعيد ، إذا كَانَ يَقيهِمْ بِنَفْسهِ وَمَا يَقْدُرُ عَلَيْهِ : لِأَنَّهُ يَكُونُ

حِيذَئِذٍ عَارِفًا بِحَقُّ مَا اصْطُنِعَ إِلَيْهِ مُؤَدِّيًّا لِشَكْرِ مَا أَنْعِمَ عَلَيْهِ ، مَحْمُودًا بِالنَّصْحِ ، مَعْرُوفًا بِالْحَدِرِ ، صَدُوقًا عَارِفًا ، مُوثِرًا لحَميد الْفِعَال وَالْقُولِ . وَكَذَلْكُ كُلُّ مَنْ عُرِفَ بِالْحُصَال المُحَمُّودَةِ وَوُثِقَ مِنْهُ بِهَا ، كَانَ لِلْمَعْرُوفِ مَوْضِعًا ، وَلِتَقْرِيبِهِ وَأَصْطَنَاعِهِ أَهْلًا: فَإِنَّ الطَّبِيبَ الرَّفِيقَ الْعَاقِلَ لَا يَقُدُّو عَلَى مُدَاوَاةِ الْمَرِيضِ إِلَّا بَعْدَ النَّظرِ إِلَيْهِ وَالْجَسُ لَعُرُوقِهِ وَمَعْرِفَة طبيعته وسبب علَّته ، فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ كُلُّهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ أَقْدُمَ عَلَى مُدَاوَاتِهِ • فَكَذَٰلِكَ الْعَاقِلُ : لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَصَلَىٰ أَحَدًا ، وَلَا يَسْتَخْلِصُهُ إِلَّا بَعْدَ الْخِبْرَةِ : فَإِنَّا مَنْ أَقْدَمَ عَلَى مَشْهُورِ الْعَدَالَةِ مِنْ غَيْرِ اخْتِبَارِكَانَ مُخَاطِرًا فِي ذٰلِكَ وَمُشْرِفًا مِنْهُ عَلَى هَلَاكِ وَفَسَادٍ . وَمَعَ ذَلِكَ رُبُّمَا صَنَعَ الْإِنْسَانُ المُعَرُوفَ مَعَ الضَّعِيفِ الَّذِي لَمْ يَجَرُّب شُكَّرُهُ ، وَلَمْ يَعَرفُ حَالَهُ فى طَبَائِعِهِ فَيَقُومُ بِشَكْرٍ ذَلِكَ وَيُكَافِئُ عَلَيْهِ أَحْسَنَ الْمُكَافَأَة . وَرُبَّكَ اللَّهَا اللَّهَا النَّاسَ وَلَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ أَحَدًا مِنْهُمْ .

وَقَدْ يَأْخَذُ ابْنَ عِنْ سِ فَيُدْخِلُهُ فِي كُمَّهِ وَيُخْرِجُهُ مِنَ الْآخِرِ ، كَالَّذَى يَحْمَلُ الطَّائِرَ عَلَى يَدِهِ ، فَإِذَا صَادَ شَيْئًا انْتَفَعَ بِه ، وَمَطْعَمُهُ مِنْهُ . وَقَدْ قِيلَ : لَا يَنْبَغِي لِذِي الْعَقْلِ أَنْ يَحْتَقِرَ صَعْيرًا وَلَا كَبِيرًا مِنَ النَّاسِ وَلَا مِنَ الْبَهَائِمِ، وَلْكَنَّهُ جَدِيرٌ بِأَنْ يَبْلُوهُمْ، وَيَكُونَ مَا يَصَـنَعُ إِلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنْهُـمْ . وَقَدْ مَضَى فِي ذَٰلِكَ مَثُلُ ضَرَبَهُ بَعْضُ الْحُكَاءِ • قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ! قَالَ الْفَيْلَسُوفُ : زَعَمُوا أَنَّ جَمَاعَةً احْتَفَرُوا رَكَيَّةً فَوَقَعَ فيها رَجُلُ صَائِعُ وَحَيَّةً وَقِرْدُ وَبِبْرُ، وَمَنْ بِهِمْ رَجُلُ سَائِحُ، فَأَشْرَفَ عَلَى الرِّكِيَّةِ ؛ فَبَصُرَ بِالرَّجُلِ وَالْحَيَّةِ وَالْبَبْرِ وَالْقِرْدِ . فَهُكُّرُ فِي نَفْسِهِ ، وَقَالَ : لَسْتُ أَعْمَلُ لِآخِرَتِي عَمَالًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ أَخَلُصَ هَٰذَا الرَّجُلَ مِنْ بَيْنِ هُولًا ۚ الْأَعْدَاءِ . فَأَخَذَ حَبْلًا ، وَأَدْلَاهُ إِلَى الْبِنْرِ فَتَعَلَّقَ بِهِ الْقُرْدُ لِخَفَّتِهِ فَخُرَجَ . ثُمَّ دَلَّاهُ ثَانِيةً ، فَالْتَفَتْ بِهِ الْحَيَّةُ فَخُرَجَتْ ، ثُمَّ دَلّاهُ الثَّالِثَةَ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ الْبَبرُ فَأَخْرَجُهُ . فَشَكَّرُنَ لَهُ صَنِيعَهُ . وَقُلْنَ لَهُ : لَا يَخْرِجُ هَذَا الرَّجُلَ

<sup>(</sup>۱) يسترا . (۲) سبع .

مِنَ الرَّكِيَّةِ: فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَقَلَّ شَكَّرًا مِنَ الْإِنسَانِ . مُمَّ هَذَا الرَّجُلِ خَاصَّةً . ثُمَّ قَالَ لَهُ الْقُرْدُ: إِنَّ مَنْزِلَى فِي جَبَل قَرِيبٍ مِنْ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا : نَوَادِرَخْتُ ، فَقَالَ لَهُ الْبَبْرُ : أَنَا أَيْضًا فِي أَجْمَةٍ إِلَى جَانِبِ تِلْكَ الْمُدَينَةِ ، قَالَتِ الْحَيَّةُ: أَنَا أَيْضًا فِي سُورِ تِلْكَ الْمُكِينَةِ . فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِنَا يُومًا منَ الدُّهُم ، وَاحْتَجْتَ إِلَيْنَا فَصُوتَ عَلَيْنَا حَتَّى نَاتِيكَ فَنَجْزِيكَ بِمَا أَسْدَيْتَ إِلَيْنَا مِنَ الْمُعْرُوفِ . فَكُمْ يَلْتَفَتِ السَّائِحُ إِلَى مَا ذَكُرُوا لَهُ مِنْ قِلَّةِ شُكْرِ الْإِنْسَانِ ، وَأَدْلَى الْحَبْلَ ، فَأَنْحَرَجَ الصَّائِغَ ، فَسَجَدَلَهُ ، وَقَالَ لَهُ : لَقَدْ أُولَيْدَنِي مَعْرُوفًا . فَإِنْ أَتَدِتَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ بِمَدِينَةِ نَوَادِرَخْتَ فَاسْأَلْ عَنْ مَنْزِلِي : فَأَنَا رَجُلُ صَائِخٌ لَعَلَى أَكَافِئُكَ بِمَا صَنَعْتَ إِلَى مِنَ الْمُعْرُوفِ ، فَانْطَلَقَ الصَّائِغُ إِلَى مَدِينَتِهِ وَانْطَلَقَ السَّائِحُ إِلَى جَانِيهِ ، فَعَرَضَ بِعَدُ ذَلِكَ أَنَّ السَّائِحَ اتَّفَقَتُ لَهُ حَاجَةً إِلَى تِلْكَ الْمُكِينَة ، فَانْطَلَقَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ الْقِرْدُ ، فَسَجَدَ لَهُ وَقَبْلَ رِجْلَيْهِ ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّ الْقُرُودَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ، وَلَكِنِ اقْعُدُ حَتَّى آتِيكَ . وَانْطَلَقَ الْقِرْدُ ، وَأَتَّاهُ بِفَ كَهَةٍ

طَيْبَةٍ ، فُوضَعُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَكُلَ مِنْهَا حَاجَتَهُ ، فَمُ إِنَّ السَّائِحَ أَنْطَلَقَ حَتَّى دَنَا مِنْ بَابِ الْمُكِينَةِ فَاسْتَقْبَلُهُ الْبَبْرُ ، فَحُرَّ لَهُ سَاجِدًا وَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ قَدْ أَوْلَيْتَنِي مَعْرُوفًا . فَاطْمَنْنَ سَاعَةً حَتَّى آتِيكُ . فَأَنْطَلَقَ الْبَبْرُ فَلَـخَلَ فِي بَعْضِ الْحِيطَانِ إِلَى بِنْتِ الْمُلِكُ فَقَتْلَهَا ، وَأَخْذَ حَلْيَهَا ، فَأَتَّاهُ بِهَا ، مِنْ غَيْر أَنْ يَعْلَمُ السَّائِحُ مِنْ أَيْنَ هُو . فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : هٰذِهِ الْبَهَائِمُ قَدْ أَوْلَتْنِي هَـٰذَا الْجَزَاءَ ، فَكَيْفَ لَوْ قَدْ أَيَّذَتُ إِلَى الصَّائِخِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا فَسَيبِيعُ هَذَا الْحَلَى فَيَسْتُوفِي تُمنه ، فيعطيني بعضه ، ويَأْخُذُ بعضه ، وهُو أَعْرَفُ بِثُمنَه . فَانْطَلَقَ السَّائِحُ ، فَأَنَّى إِلَى الصَّائِعِ ، فَلَمَّا رَآهُ رَحَّبَ بِهِ وَأَدْخَلَهُ ﴿ إِلَى بَيْنِهِ • فَلَتَ الصَّر بِالْحَلِي مَعَهُ ، عَرَفَهُ وَكَانَ هُوَ الَّذِي صَاغَهُ لِا بْنَةِ الْمُلَكِ . فَقَالَ لِلسَّائِحِ : اطْمَئْنَ حَتَّى آتِيكَ بِطَعَامٍ فَلَسْتُ أَرْضَى لَكَ مَا فِي الْبَيْتِ . مُمَّ نَحَرَجَ وَهُو يَقُولُ: قَدْ أَصَبْتُ فُرْصَتِي : أُرِيدُ أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى الْمَلَكُ وَأَدُلَّهُ عَلَى ذَلْكَ ، فَتَحْسُنَ مَنْزِلَتِي عِنْدُهُ . فَأَنْطَلَقَ إِلَى بَابِ الْمَلِكِ ، فَأَرْسُـلَ

<sup>(</sup>١) البساتين -

إِلَيْهِ: إِنَّ الَّذِي قَتَلَ ابْنَتَكَ وَأَخَذَ كَلِّيهَا عِنْدِي . فَأَرْسَلَ الْمَلَكُ وَأَتَّى بِالسَّائِحِ فَلَمَّا نَظَرَ الْحَلَّى مَعَهُ لَمْ يَمْهِلُهُ ، وَأَمْرَ بِهِ أَنْ يُعَذَّبَ وَيُطَافَ بِهِ فِي الْمُدَيْنَةِ ، وَيُصْلَبَ . فَلَمَّ اللَّهُ اللَّهُ خُلِكَ جَعَلَ السَّائِحُ يَبْكِي وَيَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: لُو أَنَّى أَطَعْتُ الْقِرْدُ وَالْحَيَّةَ وَالْبَبْرَ فِيَا أَمْنَنِي بِهِ وَأَخْبَرُنِّنِي مِنْ قِلَّةِ شُكْرِ الْإِنْسَانِ لَمْ يَصِرْ أَمْنِى إِلَى هٰذَا الْبَلَاءِ ، وَجَعَلَ يُكُرُّرُ هَذَا الْقُولُ ، فَسَمِعَتْ مَقَالَتُهُ تِلْكَ الْحَيَّةُ نَخْرَجَتْ مِنْ جَهِرِهَا فَعَرَفَتُهُ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهَا أَمْرُهُ ، فَخَعَلَتْ نَحْتَالُ فَى خَلَاصِه . فَانْطُلَقَتْ حَتَّى لَدَغَتِ ابْنَ الْمَلَكِ ، فَدَعَا الْمَلَكُ أَهْلَ الْعِلْم وَرَقُوهُ لِيشْفُوهُ فَكُمْ يَغْنُوا عَنْهُ شَيْئًا . مُمْ مَضَتِ الْحَيَّةُ إِلَى أَخْتِ لَمَا مِنَ الْحِنَّ ، فَأَخْبَرَتُهَا بِمَا صَنْعَ السَّائِحُ إِلَيْهَا مِنَ الْمُعْرُوفِ، وَمَا وَقَعَ فِيهِ • فَرَقَتَ لَهُ ، وَانْطَلَقَتْ إِلَى ابْنِ الْمَلَكِ ، وَتَخَايَاتَ لَهُ • وَقَالَتَ لَهُ : إِنَّكَ لَا تُبْرَأُ حَتَّى يَرْقِيكَ هَـٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ عَاقَبْنُمُوهُ ظُلْبًا . وَانْطَلَقَت الْحَيَّةُ إِلَى السَّائِحِ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ السَّجْنَ ، وَقَالَتَ لَهُ : هٰذَا الَّذِي كُنْتُ نَهُ يَتُكُ عَنْهُ مِنَ اصْطِنَاعِ الْمُعْرُوفِ إِلَى هَٰذَا الْإِنْسَانِ: وَلَمْ تُطِعْنِي . وَأَتْنَهُ بِوَرَقِ بَنْفَعُ

من سُمُهَا . وَقَالَتُ لَهُ : إِذَا جَاءُوا بِكَ لِتَرْقِي ابْنَ الْمَلَكِ فَاسْقِهِ مِن مَاءِ هَذَا الْوَرَقِ : فَإِنَّهُ يَبُرَأُ . وَإِذَا سَأَلَكَ الْمَلَكُ عَنْ حَالَكَ فَاصْدُقُهُ : فَإِنَّكَ تَنْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَإِنَّ ابْنَ الْمَكَ أَخْبَرَ الْمَلَكَ أَنَّهُ سَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ: إِنَّكَ لَنْ تَبْرَأَ حَتَّى يَرْقِيكَ هذًا السَّائِحُ الَّذِي حُبِسَ ظُلْمًا . فَدَعَا الْمَلَكُ بِالسَّائِحِ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَرِقِيَ وَلَدُهُ . فَقَالَ : لَا أَحْسِنُ الرَّقِيَ ، وَلَكِنْ أَسْقِيهِ مِنْ مَاءِ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَيَبْرَأُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى . فَسَقَاهُ فَبَرِئَ الْغُلَامُ . فَفَرَحَ الْمَلَكُ بِذَلَكُ : وَسَأَلَهُ عَنْ قِصَيْهِ ، فَأَخْبَرُهُ . فَشَكَّرُهُ اللَّهُ عَنْ قِصَيْهِ ، فَأَخْبَرُهُ . فَشَكَّرُهُ ا الْمُلَكُ ، وَأَعْطَاهُ عَطِيَّةً حَسَنَةً ، وَأَمَرَ بِالصَّائِخِ أَنْ يُصْلَبَ . فَصَلَّبُوهُ لِكَذِبِهِ وَانْحِرَافِهِ عَنِ الشُّكْرِ وَمُجَازَاتِهِ الْفِعْلَ الْجِيلَ بِالْقَبِيجِ . ثُمَّ قَالَ الْفَيْلُسُوفُ لِلْمَلِكِ : فَنِي صَنِيعِ الصَّائِغ بِالسَّائِحِ، وَكُفْرِهِ لَهُ بِعَدُ اسْتِنْقَاذِهِ إِيَّاهُ، وَشُكْرِ الْبَهَائِمِ لَهُ، وَتَخْلِيصَ بَعْضِهَا إِيَّاهُ ، عِبْرَةً لِمَنِ اعْنَابُر ، وَفَكُرَةً لِمَن تَفَكَّر ، وَأَدَبُ فِي وَضْعِ الْمُعَرُوفِ وَالْإِحْسَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَالْكُرِم، قَرُبُوا أَوْ بَعُدُوا لِمَا فِي ذَٰلِكَ مِنْ صَوَابِ الرَّأْيِ وَجَلْبِ الْخَيْرِ وَصَرْفِ الْمُكَرُّوهِ • ( انقضى باب السائح والصائغ )

### بَآبُ ابْنِ الْمَلَكُ وَأَصْحَابِهِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلُسُوفِ : قَدْ سَمِعْتُ هٰذَا الْمُثَلَ ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَا يُصِيبُ الْخُيْرَ إِلَّا بِعَقْلِهِ وَرَأْيِهِ وَتَنَبَّنِهِ فِي الْأُمُورِكَا يَزْعُمُونَ ، فَلَ بَالُ الرَّجُلِ الْجَاهِلِ يُصِيبُ الْبَلاةِ وَتَنَبَّنِهِ فِي الْأُمُورِكَا يَزْعُمُونَ ، فَلَ بَالُ الرَّجُلِ الْجَاهِلِ يُصِيبُ الْبَلاةِ الرَّفْعَةَ وَالْخَيْرَ ، وَالرَّجُلِ الْجَلِيمِ العَاقِلِ قَدْ يُصِيبُ الْبَلاةِ وَالضَّرَ ﴿ ، قَالَ بَيْدَبَا : كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُبْصِرُ إِلَّا بِعَبْنَيْهِ وَالضَّرَ ﴿ ، قَالَ بَيْدَبَا : كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُبْصِرُ إِلَّا بِعَيْنَيْهِ وَالْفَدَرَ يَعْلِبَانِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يَسْمَعُ إِلَّا بِأَذُنَيْهِ ، كَذَلِكَ الْعَمَلُ ، إِنَّمَ الْمَانِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يَسْمَعُ إِلَّا بِأَذُنَيْهِ ، كَذَلِكَ الْعَمَلُ ، إِنَّكَ هُو بِالْحِلْمُ وَالْعَلَى وَالْقَدَرَ يَعْلِبَانِ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَيْفَ وَالْعَلَ وَالْقَدَرَ يَعْلِبَانِ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَيْفَ وَالْعَلَى ذَلِكَ مَثَلُ الْبِ الْمُلِكِ وَأَصْلَاهِ وَالْقَدَرَ يَعْلِبَانِ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَيْفَ كَانَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ مَثَلُ الْبُ لَاكَ : وَكَيْفَ كَانَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ مَنْ لَاكُ مَنْ لَا لُكِ اللّهُ وَالْعَلَى الْمُلِكُ وَالْعَلَى الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ الْمُلِكُ وَالْمَالَ الْمُلِكَ الْمُعَلِي وَالْمَالَةُ وَلَا الْمُلِكُ الْمُولُ الْمُلِكَ الْمُنْ الْمُلِكَ الْمُولِي الْمُلِكَ الْمُعَلِي الْمُلِكَ الْمُلِكَ الْمُلِكَ الْمُلِكَ الْمُنْ الْمُلِكَ الْمُلِكَ الْمُلِكَ الْمُلْكِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلَ الْمُلْكَ الْمُلِكَ الْمُ الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْكِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْكَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُعْلِي الْمُلْكِ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلِكُ الْمُلْكَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلِكِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

قَالَ الْفَيْلُسُوفُ: زَعُمُوا أَنَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ اصْطَحَبُوا فِي طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ ، أَحَدُهُمُ ابْنُ مَلِكِ وَالتَّانِي ابْنُ تَاجِرٍ وَالتَّالِثُ ابْنُ شَرِيفِ ذُو جَمَالٍ وَالرَّابِعُ ابْنُ أَكَارٍ . وَكَانُوا جَمِيعًا مُحْتَاجِينَ ،

<sup>(</sup>١) الأكَّار: الحرات رجمه أكرَّهَ كأنه جمع آكر .

وَقَدُ أَصَابَهُمْ ضَرَرٌ وَجَهَدُ شَـدِيدٌ فِي مَوْضِعِ غُرْبَةٍ لَا يَمْلِكُونَ إِلَّا مَا عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيَابِ . فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ إِذْ فَكُرُوا فِي أَمْرِهُمْ وكَانَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ رَاجِعًا إِلَى طِبَاعِهِ وَمَاكَانَ يَأْتِيهِ مِنْهُ الْحَيْرُ: قَالَ ابْنُ الْمُلَك : إِنَّ أَمْرَ الدُّنْيَا كُلَّهُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَر، وَالَّذَى قُدُرَ عَلَى الْإِنْسَانِ يَأْتِيهِ عَلَى كُلُّ حَالٍ ؛ وَالصَّبْرُ لِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَانْتِظَارُهُمَا أَفْضَلُ الْأَمُورِ • وَقَالَ ابْنُ التَّاجِر : الْعَقْلُ أَفْضَلُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ • وَقَالَ ابنُ الشَّرِيفِ : الجُمَّالُ أَفْضَلُ مَّا ذُكُّونُمْ ، مُمَّ قَالَ ابْنُ الْأَكَّارِ: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْاجْتِهَادِ فِي الْعَمَلِ ، فَلَتَ أَفَرُبُوا مِن مَدَيْنَة يُقَالُ لَمَكَ مَطْرُونُ ، جَلَسُوا فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا يَلَشَاوَرُونَ : فَقَالُوا لِابْنِ الْأَكَارِ: انْطَاقَ فَاكْتَسِبُ لَنَا بِاجْتِهَادِكَ طَعَامًا لِيَوْمِنَا هَذَا . فَانْطَلَقَ ابْنُ الْأَكَّارِ ، وَسَأَلَ عَنْ عَمَلِ إِذَا عَمِلَهُ الْإِنْسَانُ يَكْتَسِبُ فيه طَعَامَ أَرْبَعَة نَفَرِ فَعَرَفُوهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي تِلْكِ الْمُكَيِنَةِ شَيَّ أَعَنَّ مِنَ الْحَطَبِ ؛ وَكَانَ الْحَطَبُ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخِ . فَأَنْطَلَقَ ابنُ الْأَكَّارِ فَاحْتَطَبَ طُنًّا مِنَ الْحَطَبِ ، وَأَنَّى بِهِ الْمُدَينَةَ

فَبَاعَهُ بِدرْهُمَ وَاشْتَرَى بِهِ طَعَامًا وَكَتَبَ عَلَى بَابِ الْمُكِينَة : عَمْ لَ يَوْمٍ وَاحِدٍ إِذَا أَجْهَدَ فِيهِ الرَّجُلُ بَدُنَّهُ قِيمَتُهُ دِرهُمْ . مُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَصْحَابِهِ بِالطَّعَامِ فَأَكَانُوا . فَلَمَّاكَانَ مِنَ الْغَد: قَالُوا يَنْبَغِي لِلَّـذِي قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنَ الْجَالِ أَنْ تَكُونَ نُوبَتُهُ . فَأَنْطَكَقَ أَبْنُ الشَّرِيفِ لِيَا أَنِي الْمُدينَةَ ، فَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ : أَنَا لَسْتُ أَحْسِنُ عَمَالًا فَمَا يُدْخِلُنِي الْمُكِينَةُ ؟ ثُمَّ اسْتَحْيَا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ طَعَامٍ ، وَهُمَّ بِمُفَارَقَتِهِمْ . فَانْطَاقَ حَتَّى أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى شَجَرَةِ عَظِيمَةِ ، فَعَلَبُهُ النَّوْمُ فَنَامَ . فَمُرَّبِهِ رَجُلُ مِنْ عُظَماءِ الْمُكِينَةِ فَرَاقَهُ جَمَالُهُ وَتُوسَمُ فِيهِ شَرَفَ النَّجَارِ فَرَقَ لَهُ وَمَنْحُهُ نَحْمَسَمَانَةِ دَرْهُمِ . فَكُتُبَ عَلَى بَابِ الْمُدِينَةِ: جَمَالُ يَوْمٍ وَاحِدٍ يُسَاوِى تَحْسَمِانَة دِرْهُم . وَأَتَى بِالدَّرَاهِم إِلَى أَصْحَابِهِ . فَلَمَّا أَصْبَحُوا في الْيَوْمِ النَّالِثِ ، قَالُوا لِابْنِ التَّاجِرِ : انْطَاقِ أَنْتَ فَاطْلُبْ لَنَا بِعَقَاكَ وَتِجَارَ تِكَ لِيَوْمَنَا هَٰذَا شَيْئًا . فَانْطَلَقَ ابْنُ التَّاجر

<sup>(</sup>١) الأمسل .

فَلَمْ يَزُلُ حَتَّى بَصُرَ بِسَفِينَةٍ مِنْ سُفُنِ الْبَحْرِ كَثِيرَةِ الْمُنَّاعِ قَدْ قَدِمَتْ إِلَى السَّاحِلِ ، فَحَرَجَ إِلَيْهَا جَمَاعَةً مِنَ التَّجَّارِ يُرِيدُونَ أَنْ يَبْتَاعُوا مُمَّا فِيهَا مِنَ الْمُنَاعِ ، فِحُكَسُوا يَكَشَاوَرُونَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُرْكِبِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : آرْجِعُوا يُومُنَّا هٰذَا لَا نَسْتَرَى مِنْهُمْ شَيْئًا حَتَّى يَكُسُدُ الْمُتَاعُ عَلَيْهِمْ فَيُرْخَصُوهُ عَلَيْنَا ، مَعَ أَنَّنَا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ، وَسَيَرْخُصُ . فَخَالَفَ الطَّريقَ وَجَاءً إِلَى أَصْحَابِ الْمَرْكِبِ ، فَابْتَاعَ مِنْهُمْ مَا فِيهِ بِمِائَةَ أَلْف دينَارِ نُسْيِئَةً وَأَظْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُلَ مَتَاعَهُ إِلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى . فَلَتَ اللَّهَ التَّجَارُ ذَلِكَ خَافُوا أَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ الْمُتَاعُ مِنْ أَيْدِيهِم، فَأَرْبَحُوهُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ مِانَةَ أَلْفِ دِرْهَمِ ، وَأَحَالَ عَلَيْهِمْ أَصْحَابَ الْمُرَكِّبِ بِالْبَاقِي ، وَجَمَّلَ رِجْحَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَكُتَبَ عَلَى بَاب الْمُدَيَّنَة : عَقْلُ يَوْمٍ وَاحِد ثَمَّنَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ . فَلَمَّاكَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ قَالُوا لِابْنِ الْمَلَك : انْطَلِقْ أَنْتَ وَاكْتَسِبْ لَنَكَ بِقَضَا ئِكَ وَقَدَرِكَ . فَانْطَلَقَ ابْنُ الْمَلَكِ حَتَّى أَنَّى إِلَى بَابِ

<sup>(</sup>١) الى أجل · (٢) أى فأخذ مائة ألف درهم وأحال الخ ·

لْمُدِينَةِ جُحُلُسَ عَلَى مُتَكَا فِي بَابِ الْمُدِينَةِ ، وَاتَّفَقَ أَنَّ مَلِكَ تِلْكُ النَّاحِيَةِ مَاتَ وَلَمْ يُخْلِفُ وَلَدًا وَلَا أَحَدًا ذَا قَرَابَة . فَرُوا عَلَيْهِ بِجَنَازَةِ الْمَلَكِ وَلَمْ يَحْزِنْهُ وَكُلُّهُمْ يَحْزَنُونَ . فَأَنْكُرُوا حَالَدُ وَشَيْمَهُ الْبُوَّابُ، وَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ يَاهْذَا ؟ وَمَا يُجُلِسُكُ عَلَى بَابِ الْمُدَيِنَةِ وَلَا نَرَاكَ تَحْزَنُ لِمُوتِ الْمُلَكِ ! وَطَرَدَهُ الْبُوَّابُ عَنِ الْبَابِ فَلَتَ أَذَهُوا عَادَ الْغُلَامُ فَكَانَهُ . فَلَتَ فَلَتَ دَفَنُوا الْمَلَكَ وَرَجَعُوا بَصْرَ بِهِ الْبَوَّابُ فَغَضِبَ وَقَالَ لَهُ : أَلَمُ أَنْهَكَ عَنِ الْجُلُوسِ فِي هَـٰذَا الْمُوضِعِ \* وَأَخَذُهُ فَحُبُسُهُ . فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ اجْتُمَعَ أَهْلُ تِلْكَ الْمُكِينَةِ يَتَشَاوَرُونَ فِيمَن مِلْكُونَهُ عَلَيْهِم ، وكُلُّ مِنْهُم يَتَطَاولُ يَنْظُرُ صَاحِبَهُ ، وَيُحْتَلِفُونَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمُ الْبَوَّابُ : إِنَّى رَأَيْتُ أَمْسٍ غُلَامًا جَالِسًا عَلَى الْبَابِ ، وَكُمْ أَرَهُ يَحْزَنُ لِحُزْنِنَا ، فَكَلَّمْتُهُ فَكُمْ يُجِبْنِي ، فَطَرَدْتُهُ عَنِ الْبَابِ ، فَلَمَّ عَدْتُ رَأَيْتُهُ جَالِسًا ، فَأَدْخَلْتُهُ السُّجْنَ مُخَافَةً أَنْ يَكُونَ عَيْنًا . فَبَعَثَتْ أَشْرَافُ أَهْلِ الْمُدَيَّنَةِ إِلَى الْغُلَامِ فِي أَمُ اللهِ ، وَسَأَلُوهُ عَرْفَ كَالُهُ ، وَمَا أَقْدُمُهُ

إِلَى مَدِينَتِهِمْ • فَقَالَ : أَنَا ابْنُ مَلِكِ فَوِيرَانَ ، وَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ وَالدِى غَلَبَنِي أَخِي عَلَى الْمُلْكِ ، فَهَرَبْتُ مِنْ يَدِهِ حَلْرًا عَلَى نَفْسَى حَتَّى انْتَهَيَّتُ إِلَى هٰذِهِ الْغَـايَةِ . فَلَنَّا ذَكَرَ الْغُلَامُ مَا ذَكَرَ مِنْ أَمْرِهِ عَرَفَهُ مَنْ كَانَ يَغْشَى أَرْضَ أَبِيهِ مَنْهُم ، وَأَثْنُواْ عَلَى أَبِيهِ خَيْرًا . ثُمَّ إِنَّ الْأَشْرَافَ اخْتَارُوا الْغُلَامَ أَنْ يُمَلُّكُوهُ عَلَيْهِمْ وَرَضُوا بِهِ • وَكَانَ لِأَهْلِ تِلْكَ الْمُدَينَةِ سُنَةً إِذَا مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ مَلِكًا حَمَلُوهُ عَلَى فِيدِلِ أَبْيَضَ ، وَطَافُوا بِهِ حَوَالَى الْمُدِينَةِ ، فَلَمَّا فَعَلُوا بِهِ ذَٰلِكَ مَنَّ بِبَابِ الْمُدَينَةِ فَرَأَى الْكَابَة عَلَى الْبَابِ فَأَمَرَ أَنْ يُكْتَبُ: إِنَّ الْاجْتِهَادَ وَالْجَالَا وَالْعَقْلَ وَمَا أَصَابَ الرَّجُلُ فِي الدُّنيَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَر إِنَّمَا هُوَ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ مِنَ اللهِ عَنَ وَجَلَّ . وَقَدِ ازْدَدْتُ فِي ذَلْكَ اعْتِبَارًا بِمَا سَاقَ اللهُ إِلَى مِنَ الْكُرَامَةِ وَالْحَيْرِ.

ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَحُلَسَ عَلَى سَرِيرِ مُلْكِهِ وَأَرْسَلَ إِلَى أَضْعَابِهِ الَّذِينَ كَانَ مَعَهُمْ فَأَحْضَرَهُمْ ، فَأَشْرَكَ صَاحِبَ الْعَقْلِ مَعَ الْوُزَرَاءِ ، وَضَمَّ صَاحِبَ الاجْتِهَادِ إِلَى أَصْعَابِ الزَّرْعِ ، مَعَ الْوُزَرَاءِ ، وَضَمَّ صَاحِبَ الِاجْتِهَادِ إِلَى أَصْعَابِ الزَّرْعِ ،

وَأَمْرَ لِصَاحِبِ الْجُمَالِ بِمَالِ كَثِيرِ ثُمَّ نَفَاهُ كُنْ لَا يُفْتَتَنَّ بِهِ . مُمَّ جَمَعَ عَلَمُ اءَ أَرْضِهِ وَذُوى الرَّأَى مِنهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: أَمَّا أَصْحَابِي فَقَدْ تَيَقَّنُوا أَنَّ الَّذِي رَزْقَهُمْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْخَيْرِ إِنَّمَا هُوَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ ؛ وَ إِنَّمَا أُحِبُّ أَنْ تَعْلَمُوا ذَٰلِكَ وَتُسْتَيْقِنُوهُ ؛ فَإِنَّ الَّذِي مَنَحَنِي اللهُ وَهَيَّأَهُ لِي إِنَّمَا كَانَ بِقَدَرٍ ، وَلَمْ يَكُنْ جِمَكَ اللَّهِ وَلَا عَقْلِ وَلَا اجْتِهَادٍ . وَمَا كُنْتُ أَرْجُو إِذْ طَرَدَنِي أَخِي أَنْ يُصِيبَنِي مَا يُعَيِّشُنِي مِنَ الْقُوتِ فَضَلًا عَنْ أَنْ أَصِيبَ هَٰذِهِ الْمُنْزِلَةَ ؛ وَمَا كُنْتُ أُومُلُ أَنْ أَكُونَ بِهَا : لأَنَّى قَدْ رَأَيْتُ فِي هَٰذِهِ الْأَرْضِ مَنْ هُوَ أَفْضِلُ مِنِّي حُسْنًا وَجَمَالًا، وَأَشَدُ اجْتِهَادًا وَأَسَدُ رَأَيًا ، فَسَاقَنِيَ الْقَضَاءُ إِلَى أَن اعْتَزُزْتُ بِقَدَرٍ مِنَ الله ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ شَيْخُ فَنَهُضَ حَتَى اسْتُوكَ قَائِمًا ، وَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ تَكَلَّمْتَ بِكَلَّامِ كَامِلِ عَقْلِ وَحِكْمَة ، وَ إِنَّ الَّذِى بَلَغَ بِكَ ذَلِكَ وُفُورُ عَقَلِكَ وَحُسْنُ ظَنُّكَ ، وَقَدْ حَقَّقْتَ ظَنَّنَا فيكَ وَرَجَاءَنَا لَكَ . وَقَدْ عَرَفْنَا مَا ذَكُرْتَ ،

وَصَدَّقْنَاكَ فِيمَا وَصَفْتَ . وَالَّذِي سَاقَ اللهُ إِلَيْكُ مِنَ الْمُلْكِ وَالْكُرَامَةِ كُنْتَ أَهْلًا لَهُ ، لِمَا قَسَمَ اللهُ تَعَالَى لَكَ مِنَ الْعَقْلِ وَالرَّائِي . وَإِنَّ اسْعَدَ النَّـاسِ في الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ مَنْ رَزَّقُهُ اللَّهُ رَأَيًّا وَءَمَّلًا . وَقَدْ أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْنَا إِذْ وَفَّقَكَ لَنَا عِنْدَ مَوْت مَلِكُنَا وَكُرَّمُنَا بِكَ . ثُمَّ قَامَ شَيْخُ آنَحُ سَائِحٌ فَيَمَدَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : إِنَّى كُنْتُ أَخْدُمُ وَأَنَا غَلَامٌ قَبْلَ أَنْ أَكُونَ سَائِحًا ، رَجُلًا مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، فَلَمَّا بَدَا لِي رَفْضُ الدُّنْيَا فَارَقْتُ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ ، وَقَدْ كَانَ أَعْطَانِي مِنْ أَجْرَتِي دِينَارَيْنِ ، رور و مي مار روسي من المرهم المعرف واستبقى الاخر ، فاتيت السُّوقَ ، فَوَجَدْتُ مَعَ رَجُ لِي مِنَ الصَّـيَّادِينَ زَوْجَ هُدْهُدٍ ، فَسَاوَمْتُهُ فِيهِمَا فَأَنِي الصَّيَّادُ أَنْ يَبِيعَهُمَا إِلَّا بِدِينَارَيْنِ ؛ فَاجْتَهَدْتُ أَنْ يَبِيعَنِيهِمَا بِدِينَارٍ وَاحِدٍ فَأَنِّى . فَقُلْتُ فَى نَفْسِى : يكونان زُوجينِ ذَكُرًا وَانْتَى فَأَفْرَقَ بَيْنَهُمَا ، فَأَدْرُكُنِي لَهُمَا رَحْمَةُ

فَتُوكَلْتُ عَلَى اللهِ وَابْتَعَتُّهُمَا بِدِينَارَيْنِ وَأَشْفَقْتُ إِنْ أَرْسَلْتُهُمَا فِي أَرْضِ عَامِرَةِ أَنْ يُصَاداً ، وَلَا يَسْتَطَيعاً أَنْ يَطيراً مِمَّا لَقِياً منَ الْجُوعِ وَالْهُزَالِ ، وَلَمْ آمَنْ عَلَيْهِمَا الْآفَاتِ . فَانْطَلَقْتُ بهما إلى مكان كثير المرعى وَالْأَشْجَارِ بَعِيدٍ عَنِ النَّاسِ وَالْعُمْرَانَ ، فَأَرْسَلْتُهُمَا ، فَطَارَا وَوَقَعَا عَلَى شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ . فَلَمَا صَارًا فِي أَعْلَاهَا شَكَرًا لِي ، وَسَمِعْتُ أَحَدَهُمَا يَقُولُ للْا خَرِ: لَقَدْ خَلَّصَنَا هُذَا السَّائِحُ مِنَ الْبَلَاءِ الَّذِي كُنَّا فيهِ ، وَاسْتَنْقَذَنَا وَنَجَّانَا مِنَ الْهَلَكَةِ . وَإِنَّا لَحَلِيقَانَ أَنْ نُكَافِئُهُ بِفِعْلِهِ . وَإِنَّ فِي أَصْلِ هُذِهِ الشَّجَرَةِ جَرَّةً مَمْلُوءَةً دَنَانِيرَ . أَفَلَا نَدُلُّهُ عَلَيْهَا فَيَأْخُذُهَا ﴿ فَقُلْتُ لَهُمَا : كَيْفَ تَدُلَّانِي عَلَى كُنْزِ لَمْ تَرَهُ الْعِيُونِ وَأَنْتُكَا لَمْ تَبْصِراً الشَّبِكَة ? فَقَالاً: إِنَّ الْقَضَاءَ إِذَا نَزَلَ صَرَفَ الْعُيُونَ عَنْ مَوْضِعِ الشَّيْءِ وَغَشَّى الْبَصَرَ ، وَإِنَّكَ صَرَفَ الْقَضَاءُ أَعْيُنْنَاعَنِ الشَّرَكِ وَلَمْ يَصْرِفْهَا عَنْ هَــذَا الْكُنْزِ . فَاحْتَفَرْتُ وَاسْتَخْرَجْتُ الْبَرْنِيَــةُ وَهِيَ

<sup>(</sup>١) إناه من خزف -

## " بَابُ الْحَمَا مَةِ وَالنَّعْلَبِ وَمَالِكُ الْحَرِينِ

وَهُو بَابُ مَنْ يَرَى الرَّأَى لِغَيْرِهِ وَلَا يَرَاهُ لِنَفْسِهِ ، قَالَ الْمَلِكُ لِنَفْسِهِ ، قَالَ الْمَلِكُ لِلْفَيْلَسُوفِ : قَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْمُثَلَ فَاضْرِبْ لِي مَثَلًا فَي شَأْنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَرَى الرَّأَى لِغَيْرِهِ وَلَا يَرَاهُ لِنَفْسِه ، فَي شَأْنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَرَى الرَّأَى لِغَيْرِهِ وَلَا يَرَاهُ لِنَفْسِه ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ الْحَمَامَةِ وَالتَّعْلَبِ وَمَالكِ الْحَرَيْنِ ، قَالَ الْمَلِكُ : وَمَا مَثَلُهُنَ ؟

قَالَ الْفَيْلَسُوفُ : زَعَمُوا أَنَّ حَمَامَةً كَانَتْ تُفْرِخُ فِي رَأْسِ نَحْلَةٍ طَوِيلَةٍ ذَاهِبَةٍ فِي السَّمَاءِ ، فَكَانَتِ الْحَمَامَةُ تَشْرَعُ في نَقْل الْعُشُ إِلَى رَأْسِ تِلْكَ النَّخْلَةِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقُلَ مَا تَنْقُلُ مِنَ الْعُشُ وَنَجُعُلُهُ تَحْتَ الْبَيْضِ إِلَّا بَعْدُ شِدَّةٍ وَتَعَبِّ وَمَشْقَةٍ: لطُولِ النَّخْلَةِ وَسُحْقِهَا ؛ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ النَّقْلِ بَاضَتْ ثُمَّ حَضَنَتَ بَيْضَهَا ، فَإِذَا فَقَسَتْ وَأَدْرَكَ فَرَاخُهَا جَاءَهَا ثُعْلَبُ قَدْ تَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهَا لِوَقْتِ قَدْ عَلِمَهُ بِقَدْرِ مَا يَنْهَضُ فرَاخُهَا، فَيَقِفُ بِأَصْلِ النَّخْلَةِ فَيَصِيحُ بِمَا وَيَتَوَعَّدُهَا أَنْ يَرْقَى إِلَيْهَا فَتُلْقِي إِلَيْهُ فَرَاخُهَا . فَبَيْنُمَا هِي ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ أَدْرَكَ لَمِهَا فَرْخَانِ إِذْ أَقْبَلَ مَالِكُ الْحَرِينُ فَوَقَعَ عَلَى النَّخْلَةِ . فَلَمَّا رَأَى الْحَمَامَةَ كَتِيبَةً حَزِينَةً شَدِيدَةَ الْهُمُ قَالَ لَهَا مَالِكُ الْحَزِينُ : يَاحَمَامَةُ ، مَالِي أَرَاكِ كَاسِفَةَ اللَّوْنِ سَيَّئَةَ الْحَالِ لِ فَقَالَتْ لَهُ : يَا مَالِكُ الْحَرِينَ ، إِنَّ تَعْلَبًا دُهِيتُ بِهِ كُلَّمَا كَانَ لِى فَرْخَانِ جَاءَنِي يُهَدُّدني وَ يُصِيحُ فِي أَصْلِ النَّخْلَةِ ، فَأَفْرَقُ مِنْهُ فَأَطْرَحُ إِلَيْهُ فَرْخَى . قَالَ لَمَا مَالِكُ الْحَرِينُ: إِذَا أَتَاكِ ليَفْعَلَ مَا تَقُولِينَ فَقُولِي لَهُ:

لَا أَلْتِي إِلَيْكَ فَرْنَحَيَّ ، فَأَرْقَ إِلَى وَغَرَّرْ بِنَفْسِكَ . فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَأَكُلْتَ فَرْنَحَى ، طِرْتُ عَنْكَ وَنَجُوتُ بِنَفْسِي . فَلَمَّا عَلَّمَهَا مَالِكُ الْحَزِينُ هَذِهِ الْحِيلَةَ طَارَ فَوَقَعَ عَلَى شَاطِئَ نَهَرٍ . فَأَقْبَلَ التَّعْلَبُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي عَرَفَ ، فَوَقَفَ تَحْتَهَا ، ثُمُّ صَاحَ كَاكَانَ يَفْعَلُ . فَأَجَابَتُهُ الْحُمَامَةُ بِمَا عَلَّمَهَا مَالِكُ الْحَزِينُ. فَقَالَ لَهَا التَّعْلَبُ : أَخْبِرِ ينِي مَنْ عَلَّمَكِ هَـذَا لِا قَالَتْ : عَلَّمَنِي مَالكُ الحُرينُ ، فَتُوجُّهُ الثَّعْلَبُ حَتَّى أَتَّى مَالِكًا الْحَزِينَ عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ ، فَوَجَدَهُ وَاقِفًا ، فَقَالَ لَهُ النَّعْلَبُ : يَا مَالكُ الْحَزِينَ : إِذَا أَتَنَكَ الرَّبِحُ عَنْ يَمِينِكَ فَأَيْنَ تَجْعَـلُ رَأْسَكَ ? قَالَ : عَنْ شَمَالِكَ ، قَالَ : فَإِذَا أَتَنْكَ عَنْ شَمَالِكَ فَأَيْنَ تَجْعَلُ رَأْسَكَ ؟ قَالَ: أَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِي أَوْ خَلْفِي . قَالَ: فَإِذَا أَتَتَكَ الرَّبِحُ مِنْ كُلُّ مَكَانِ وَكُلُّ نَاحِيَةٍ فَأَيْنَ تَجْعَلُهُ لا قَالَ: أَجْعَلُهُ تَحْتَ جَنَاحى . قَالَ: وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْعَلَهُ تَحْتَ جَنَاحِكَ ؟ مَا أَرَاهُ يَتَهَيَّأُلُكَ . قَالَ : بَلَى : قَالَ : فَأَرِنِي كَيْفَ تَصْنَعُ ! فَلَعَمْرِي مَا مَعْشَرُ الطَّيْرِ لَقَدْ فَضَّلَكُمُ اللهُ عَلَيْنًا . إِنَّكُنَّ تَدْرِينَ في سَاعَةٍ وَاحِدَةِ مثلَ

مَا نَدْرِي فِي سَنَةٍ ، وتَبلُغنَ مَا لَا نَبلُغُ ، وتَدْخِلْنَ رُءُ وسَكُنَ تَحْتَ أَجْنِحَتِكُنَّ مِنَ الْبَرْدِ وَالرِّيحِ • فَهَنِيتًا لَكُنَّ فَأَرِنِي كَيْفَ تَصْنَعُ . فَأَدْخُلَ الطَّائِرُ رَأْسَهُ تَحْتَ جَنَاحِهِ ، فَوَثْبَ عَلَيْهِ التَّعْلَبُ مَكَانَهُ فَأَخَذُهُ فَهُمَزَهُ هُمْزَةً دُقَّتْ عَنْقَهُ . ثُمَّ قَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسه، تَرَى الرَّأَى الْحُمَامَةِ ، وَتَعَلَّمُهَا الْحِيلَةَ لِنَفْسِهَا ، وَتَعْجِزُ عَنْ ذَلْكَ لِنَفْسِكَ ، حَتَى يَسْتُمَكِنَ مِنْكَ عَدُوكَ ، ثُمَّ أَجْهَزَ عَلَيْهِ وَأَكُلُهُ . فَلَتَ انْتَهَى الْمُنْطِقُ لِلْمُلِكُ وَالْفَيْلُسُوفِ إِلَى هَٰذَا الْمُكَانِ سَكَتَ الْمَاكُ . فَقَالَ لَهُ الْفَيلُسُوفُ : أَيُّهَا الْمَاكُ ، عِشْتَ أَيْفَ سَنَةٍ ، وَمَلَكُتَ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ ، وَأَعْطِيتَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ سَدِبًا ، مَعَ وَفُورِ سُرُورِكَ وَقُرَّةٍ عَيْنِ رَعِيَّتِكَ بِكَ ، وَمُسَاعَدَةٍ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ لَكَ ، فَإِنَّهُ قَدْ كُمُلَ فِيكَ الْحِلْمُ وَالْعِلْمُ ، وَزَكَا مِنْكَ الْعَقْلُ وَالْقُولُ وَالنَّيَّةُ ؛ فَلَا يُوجَدُ فِي رَأَيِكَ نَقْصُ ، وَلَا فِي قَوْلِكَ سَقَطَّ وَلَا عَيْبُ . وَقَدْ جَمَعْتَ النَّجْدَةَ وَاللَّينَ ، فَلَا تُوجَدُ جَبَانًا عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَلَا ضَيِّقَ الصَّدْرِ عِنْدَ مَا يَنُو بُكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ . وَقَدْ جَمَعْتُ لَكَ فِي هٰذَا الْكِتَّابِ شَمْلَ بَيَانِ

الأُمُورِ، وَشَرَحْتُ لَكَ جَوَابَ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ مِنْهَا، فَأَبْلَغْتُكَ فِي ذَلِكَ غَايَةَ نَصْحِى، وَاجْتَهَدْتُ فِيهِ بِرَأْبِي وَنَظَرِى وَمَبْلَغِ فِطْنَتِي ، الْتِمَاسًا لِقَضَاءِ حَقِّكَ وَحُسْنِ النَّيَّةِ مِنْكَ ، بِإِعْمَالِ فَطْنَتِي ، الْتِمَاسًا لِقَضَاءِ حَقِّكَ وَحُسْنِ النَّيَّةِ مِنْكَ ، بِإِعْمَالِ الْفِكْرَةِ وَالْعَقْلِ ، فِحَاءَكَمَا وَصَفْتُ لَكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْمُوعِظَةِ، الْفِكْرَةِ وَالْعَقْلِ ، فِحَاءَكَمَا وَصَفْتُ لَكَ مِنَ النَّصِيحةِ وَالْمُوعِظَةِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ الآمِرُ بِالْخَيْرِ بِأَسْعَدَ مِنَ المُنْصُوحِ ، وَلَا المُعَلِّ لَهُ فَيهِ ، وَلَا اللَّهُ الْعَلِيمُ لِللَّهِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ اللهِ الْهِ اللهِ الل

( انتهت الطبعة السابعة عشرة ) م ١٩٣٦ م

تم طبع هذا الكتاب بالمطبعة الأميرية ببولاق في يوم الأربعاء - ٢ من ربيع الأول سنة ه ١٣٥ ( • ١ من يونيه سنة ١٩٣٦) ما

مدير المطبعة الأميرية كحمد الممين ليجيجت

الطبة الاميرة ٢٤٢-٢١١ - • • • ١